# الورزاء في فاريخ الورزاء مخفة الأمراء في فاريخ الورزاء لأبي كين العين ا

تحتيق عَبْدالسَّيتَاراجَ دِفراج

التَاشِرُ عَمْ الْمُعَالِدُ وَمَرَادِهِمُ وَمُرْبَابِهُ لِهُ عَيَادِتُ

## بسراسالخالجين

#### الكتاب

كتاب الوزراء للصابى ، ككل الكتب النادرة ، يشتمل على حلقة هامة من التاريخ ، تدعو المؤرخ إلى أن يحرص على مراجعتها .

فيه أسرار تاريخية نادرة ، وحقائق تدعو إلى العظة والاعتبار ، توضح ماكانت عليه الحال في خلافة المقتدر وما سبقها .

طبع الكتاب سنة ١٩٠٤ ميلادية ونفدت طبعته الأولى من الدوق منذ زمن طويل ، وقد كانت الطبعة الأولى حافلة بالأخطاء والغموض ، استطعت أن أوضح أغلبها عن طريق المراجع والسياق ، والاستعانة بنسخة مخطوطة في مكتبة الأزهر ، لا يوجد غيرها في مصر ، مالم يكن عند أحد الخاصة ولا يعلم به باحث ذوشأن .

سيتبين القارئ في هذا الكتاب الأنظمة التي كانت تسير عليها الدولة العباسية، وأنواع الرقى في الدواوين، والدقة في نظام المراسيم و إثباتها والتوقيع عليها، وحفظها في ملفات، وماكان يتبع في أمور المخاطبات والمكاتبات الصادرة والواردة.

وسبرى الحقائق التاريخية المريرة القاسية ، والجزاء الإلهى العادل الذي كان يحل بأصحابه على ماقدمت أيديهم ، وكيف كانت تحاك المؤامرات والدسائس ، وكيف كانت النساء والجوارى تتدخل في تغيير الحمكم وتبديله لمصلحة مادية خاصة أو رغبة في الانتقام ، وما كان ينفق في سبيل الوصول إلى المناصب ، مع ما كان يعقب ذلك من مصادرات وما كل من و يلات .

كل هذا أشبه بالقصص الفنية الرائعة بلكا قيل: الحقيقة أبدع من الخيال. إن الحقائق المروية في هذا الكتاب. والمصائر الحسنة أو السيئة، تقوّم المعوج، وتهدى الضال، وتشجع المخلص المستقيم على أن يستمر في سلوكه سواء السبيل.

#### المؤلف (١)

هلال بن الحسن بن إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زَهْرُون بن حَبُون الصابي الحرّاني مؤلف كتاب الوزراء ولد سنة ٣٥٩ ه وتوفي سنة ٤٤٨ .

من أسرة نبغت في العلم والأدب ، والتاريخ ، والطب ، وكانت لها قدم عند الحاكين .

فِده الأكبر إبراهيم بن زهرون كان طبيباً مشهوراً ، مات سنة ٣٠٩ « عيون الأنباء » الجزء الأول .

وهلال بن إبراهيم بن زهرون أبو الحسين والد جد المؤلف كان أيضاً طبيباً « « إخبار العلماء » وله ذكر في تاريخ ابن العبرى ص ٢٩٠ ·

وثابت بن إبراهيم بن زهرون أبو الحسن ، وهو عم جد المؤلف كان من أشهر الأطباء ، و تروى عنه النوادر البارعة فى فنه ، ولد سنة ٣٦٠ وتوفى سنة ٣٦٥ ، أو سنة ٣٦٩ ه وروى بعض أخباره هلال بن المحسن، ووالده المحسن . « انظر عيون الأنباء » المجزء الأول « و إخبار العلماء » .

أما جده أبو إسحاق إبراهيم بن هلال فإنه كان أديباً كاتباً شاعراً ، تقلد ديوان

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في ابن خلـكان ومعجم الأدباء وترهة الألبا والنجومالزاهرة جـ ٥ س ٦٠ حوادث سنة ٤٤٨ وشدرات النهب ج ٣ والمنتظم ج ٨ حوادث سنة ٤٤٨ .

الرسائل وله مؤلفات ، ولد سنة ٣١٣ وتوفى سنة ٣٨٤ ه وقد عرض عليه عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه الوزارة إن أسلم ، فامتنع ، ومع هذا فقد كان يصوم شهر رمضان مع المسلمين ، و يحفظ القرآن أحسن حفظ ، وكان يستعمله فى رسائله . وقد أثنى الشعراء على رسائله حتى قيل :

أصبحتُ مشتاقاً حليف صبابة برسائل الصابى أبى إسحاق صوب البلاغةوالحلاوةوالحِجَى ذوب البراعة سلوة العشاق طوراً كما رقَّ النسيمُ وتارةً يحكى لنا الأطواق فى الأعناق وكان أبو إسحاق فى عنفوان شبابه أحسن حالا منه فى أيام اكتهاله ، وفى ذلك يقول:

عجباً لحظى إذ أراه مُصالحى عَصْرَ الشبابِ وفي المشيب مغاضبي أمن الغواني كان حتى خانني شيخاً ، وكان على صباى مصاحبي أمع التضعضع مَلّني مُتَجَنّباً ومع الترعرع كان غــــير مجانبي وأهدى إصطرلاباً إلى المطهر بن عبدالله وزير عضد الدولة وكتب إليه مهذه الأبيات:

أَهْدَى إليك بنو الحاجات واختلفوا فى مهرجان عظيم أنت مُبليه ِ
لَكُنَّ عبدَكَ إبراهيمَ حين رأى عُلُوَّ قَدْرِكَ لاشى السلمية بُساميسه المرض بالأرض يُهديها إليك فقد أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه ولما مات إبراهيم بن هلال أبو إسحاق رثاه الشريف الرضى بقصيدة تزيد عن عانين بيتاً مطلعها :

أعامت من حماوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادى

يقول فيها :

قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى لكن أراد الله غير مرادى ولقد كبا طرف الرقاد بناظرى أسفا عليك فلا لعا (1) لرقادى ثكلتك أرض لم تلد لك ثانياً إنى ومثلك مُعْور الميلاد وهى قصيدة رائعة . ولقد عوتبالشريف الرضى فى رثائه له لكونه شريفايرثى ضابنا ، فقال : إنما رثيت فضله .

ورثاه أيضا بقصيدة أخرى مطلعها:

لولا يذم الركب عندك موقفي حيَّيْتُ قبرك ياأبا إسحاق كيف اشتياقك إذ نأيت إلى أخ قلق الضمير إليك بالأشواق والشريف المرتضى رثى أيضا أبا إسحاق بقصيدة عدد أبياتها خسة وخمسون، وهي في مجموعة الأستاذ رشيد الصفار المحامى، ومطلع القصيدة:

ما كان يومك ياأبا إسحاق إلا وداعى للمنى وفراق وأشد ما كان الفراق على الفتى ما كان موصولا بغير تلاق مما:

وإذا مضبت وفيك فضل باهر فبمن نسلت فأنت حى باق والمحسن والد المؤلف كان أديباً وكان يلقب صاحب الشامة، ونقل ياقوت عن خطه في معجم الأدباء « انظر ترجمة أبي الفرج الأصفهاني على بن الحسين » .

وابن المؤلف غرس النعمة محمد بن هلال له عدة مؤلفات ، ولد سنة ٤١٦ بعد إسلام أبيه وتوفى سنة ٤٨٠ .

<sup>(</sup>١) لا لعاله : دعاء عليه بأن لاينعشه الله .

هذا من ناحية آباء المؤلف. أما أخواله فإنهم ذرية ثابت بن قرة الصابئ الطبيب العالم الفيلسوف « انظر ترجمته مثلا في ابن خلكان » وأغلب ذرية ثابت بن قرة أطباء ومؤلفون ، والخطأ يقع من بعض المؤرخين ، فيذكرون أن ثابت بن سنان ابن ثابت بن قرة هو خال هلال بن الحسن ، ذكر ذلك في عيون الأنباء في ترجمة ثابت ، كا ذكره القفطي في كتابه إخبار العلماء ، وابن العبرى في تاريخه ، لكن الحقيقة أن ثابت بن سنان هو خال إبراهيم بن هلال الصابئ جد هلال بن المحسن ابن إبراهيم ، فني معجم الأدباء في ترجمـة ثابت بن سنان يقول ياقوت : « وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ يرثى خاله أبا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت ابن قرة ... » هذا و عمر إبراهيم بن هلال الصابئ يرثى خاله أبا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت أبن سنات بن سنات المولود في أواخر القرن الثالث ٢٩٥ تقريباً والمتوفى سنة ٣٦٠ ثابت بن سنات المولود في أواخر القرن الثالث ٢٩٥ تقريباً والمتوفى سنة ٣٦٠ أو ٣٦٠ ه .

هذا وثابت بن سنان له كتاب في التاريخ ، وكتاب في أخبار الشام ومصر . وهاتان الأسرتان كانتامتمسكتين بالديانة الصابئية ، والقصة التي رويت عن سبب إسلام هلال بن المحسن مؤلف كتاب الوزراء يفهم منها أن المحسن والده كان مؤمناً يكتم إيمانه . إذ يقال : « إن هلالا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يدعوه إلى الإسلام . . . فلما استيقظ قص قصته على أهله ، فوجموا إلا أباه المحسن فإنه تبسم وقال : ارجع إلى فراشك فالحديث يكون عند الصباح ، وتقدم والده إلى الجماعة بكتمان ما جرى ، وقال : يابني هذا منام صحيح ، و بشرى محودة ، إلا أن إظهار هذا الأمر فجأة ، والانتقال من شريعة إلى شريعة ، يحتاج إلى مقدمة وأهبة ، ولكن اعْتَقِدْ ما وُصِّيتَ به فإنني معتقد مشله ، وتصر في في دعائك وصلاتك على أحكامه » .

لهذا كان عجيباً من ابن الجوزى أن يذكر فى كتابه المنتظم أن أباه المحسن كان صابئاً ، مع أنه أورد قصة سبب إسلامه .

هذا وقد أسلم هلال بن المحسن بعد أن تجاوز الأربعين من عمره . وكان أديباً فاضلا أخذ عن أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي صاحب المؤلفات في علوم العربية المتوفى سنة ٧٧٧ كما أخذ عن أبي الحسن على بن عبسي الرمّاني المولود سنة ٢٩٦ والذي كان من كبار النحويين ومتقنا للغة والفقه وغيرها وتوفى سنة ٣٨٤ ومعنى هذا أن هلالًا تلقى العلم على أشهر العلماء وهو صغير، مما يدل على مكانة أهله وسمو مركزهم .

وكنية هلال في أغلب تراجمه هي أبو الحسن ، جاء ذلك مثلا في معجم الأدباء وابن خلكان ونزهة الألبا في ترجمته في كل منها. وقد ذكر في النقل عنه في مواضع أخر أنه أبو الحسين ، انظر مثلا معجم الأدباء في ترجمة أحمد بن محمد بن الفضل بن الخزاز ، وانظر معجم البلدان ج١ ص٣٨٣ « أنطاكية » وج٢ص ٢٧٢ « حساس » لهذا قد تكون له كنيتان أو أن إحدى الكنيتين تحريف من النساخ .

وقد ناب هلال عن جده فى تولى ديوان الإنشاء، كما تولى الكتابة لفخر الملك محمد بن خلف .

#### شعره

لم تورد الكتب التي ترجمت لهلال شيئًا من الشعر، ولم تذكر أنه شاعر لكن في ديوان الشريف المرتضى، وهو مجموعة الأستاذ رشيد الصفار المحامى \_ وقد قدم إلى هذا النص مشكورًا \_ جاء ما بأتى:

« وكتب هلال بن الحسن بنأبي إسحاق الصابي إليه \_ إلى الشريف المرتضى\_ هذه الأسات:

أسيــدنا الشريف علوت عن أن تضاف إليك أوصاف الحسلالَهُ لأنك أوحد والناس دُون ومَنْ يسمو لجدك أن ينالَه ؟ وفت وزدْتَ فضلاً إن فضلا كفضلك لاتحيط به مقـــالَهُ ا ولى أمل سأدركه وَشِيكاً بعون الله فيك بلا تَحَالَهُ ولیس علی موالاتی مزید الأنی لم أرثها عن كَلَالَه » والواقع أن هــذه الأبيات تشبه النثر، لخلوها من الإبداع الفني، ولما فيها من التعليلات الظاهرة . وفرق كبير بينها و بين ما كتب به إليــه الشريف المرتضى يجيبه بقصيدة عدد أبياتها ٢٤ نقتصر منها على ما يأتى :

> متى يُبدى الكثيب لنا غَزَالَهُ ويُدُنِّى من أناملنا منالَهُ وكيف أينيلنا من ليس اَلْقي \_ وقدوعد النَّدَى \_ إلَّا مِطالَهُ أراد زيارتي غلطاً فلما مددتُ لنيليا كيِّي بَدَا لَهُ \* ولما أنْ جفا عيني نهارا رضيتُ بأن أرى ليلا خيالَه وقلبي في الدُّجي منه حَلَاله

وعِفْت حرامه فأنال عيني يقول فيها :

عَلَوْا قُلُلَ الكلام الجزُّلِ فينا وحُّلُوا كيفها شاءوا جبالَهُ وكم رَامَ امرؤُ بهمُ لحوقا بطُرْق المَّأْثُرَات فما استوى له لمفخرة ويوم وغًى أيصالَهُ \* وكم ماضى البيان رددت منه غبيًا لا تبين له مقالَهُ

وإنك من أناس ما رأينـــا وما زالوا بيوم ندًى سيولا وتا وذى جَدَل عَكَسْت له جِدَالَهُ ودا تجوب بها البلاد ولا صلاله نها إشارات لَطُفْنَ عن الإطاله هراً وحاشا الله قلبي من ملاله

وذى لَـنَنِ رحعتَ به صموتا فحذُ ها اليوم قافيــةً شرودا فإن قصرَتْ فقد أغنتك منها فلا ملل لقلبي منك دهراً

#### مؤلفاته

- ١ \_ الوزراء أو أخبار الوزراء أو تحفة الأمراء .
- ٢ غرر البلاغة في الرسائل ، وهذا الكتاب توجد منه نسخة بدار الكتب وذكر
   الأستاذ ميخائيل عواد أن هناك نسخة منه موجودة في خزانة المكتب العلمي
   الملوكي في بطرسبرج .
- ٣ \_ رسوم دار الخلافة . وتوجد منه نسخة بدار الكتب مصورة عن نسخة بمكتبة الأزهر . ويقول الأستاذ ميخائيل عواد : إنه فرغ من تحقيقه والتعليق عليه وأعده للنشر .
- ٤ \_ كتاب فى التاريخ اشتمل على الأحداث التاريخية منسنة ٣٦٠ ه إلى سنة ٤٤٧ ولا يوجد منه إلا قطعة صغيرة نشرها آمد روز ملحقة بكتابه تحفة الأمراء وهي تشتمل على حوادث سنة ٣٨٩ إلى سنة ٣٩٣.
- ه \_ كتاب بغداد ، وسماه الصفدى كتاب أخبار بغداد ، نقل عنه ياقوت في معجم البلدان ج ٢ ص ٢٥٥ « الحريم » : وقرأت في كتاب بغداد تصنيف هلال ان المحسن الصابي . . .

وفى ح ٢ ص ٥٤٦ « الداهرية » وقال ابن الصابى فى كتاب بغداد وفى ح ٢ ص ٥٦٥ « درتا » وذكر الصابى فى كتاب بغداد وفى ح ٤ ص ١٢٣ «قصر ابن هبيرة» وقال هلال بن الحسن فى كتاب بغداد

#### ٣ \_ الأعيان والأماثل أو الأماثل والأعيان .

فغي ابن خلكان في ترجمة ابن الفرات على بن محمد: الأعيان والأمائل. وفي الفهرست سماه «كتاب الأعيان والأمائل».

وفي ابن خلكان في ترجمة هلال بن المحسن: رأيت له تصنيفاً جمع فيه حكايات مستملحة وأخباراً نادرة وسماه كتاب الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان. ومثل ذلك في شدرات الذهب في ترجمة هلال حوادث سنة ٤٤٨ ه ومعجم الأدباء في ترجمته . وقد ذهب بعضهم إلى أن كتاب الأماثل والأعيان هو كتاب الوزراء ، لأن معجم الأدباء وابن خلكان نقلا قصة في الأماثل والأعيان ، توجد في كتاب الوزراء بنصها . لكن وصف ابن خلكان لكتاب الأماثل يدل على أنه مجلد واحد ، ومما لا شك فيه أن الوزراء للصابي كان في عدة مجلدات ، يدل على ذلك أن ياقوت في معجم الأدباء ، في ترجمة أبي الفرج الأصفهاني على بن الحسين يقول : «حدث الرئيس أبو الحسن هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابي في الكتاب الذي ألفه في أخبار الوزير المهلمي . . » فكأن أخبار بعض الوزراء كانت من الكثرة بحيث صارت كتبا قائمة بنفسها . والوزراء الذين بين أيدينا ، من الكثرة بحيث صارت كتبا قائمة بنفسها . والوزراء الذي بين أيدينا ،

وهذه كتب أربعة عدّها الصفدى فى الوافى بالوفيات نقلها آمد روز فى مقدمة طبعة سنة ١٩٠٤مضافة إلى الكتبالأخرى التى ذكرها وذكرناها. ١ \_كتاب رسالة أنشأها عن الملوك والوزراء تقارب رسائل جده أبى إسحاق.

٣ ــ كتاب مآ ثر أهله .

٣ \_ كتاب الكُتّاب .

٤ \_ كتاب السياسة .

#### ثروته وسبب تأليفه التاريخ ولقبه

يذكر ابن الجوزي فى المنتظم ج ٨ ص ١٠١ فى ترجمة الحسن بن الحسين أبى على الرخجي الذي كان وزيراً لشرف الدولة والمتوفى سنة ٤٣٠ ه مايأتى :

كان فخر اللك قد أودع أقواماً مالا ، ولحن بأسمائهم \_ أى جعل لهـــا رموزاً \_ وكني عن ألقابهم ، فكان فيها : عند الكوسج اللحياني عشرون ألف دينار . وعند بُسْرَةً بِقَمْعُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفَ دَيِنَارٍ . فَلَمْ يَعُرَفُ الْحُسَنُ بِنِ الْحُسِينِ الرَّحْجِي مَن هذان فدخل عليــه رجل كان يتطايب لفخر الملك ويأنس به \_ وكان يلقبــه الــكوسج اللحياني لكثافة الشُّعر في أحد عارضيه وخفته في الآخر ، فدخل على الرخجي متظاماً من جار له ، متقر باً إليه بخدمة فخر الملك ، فقال : يامولانا إنه كان يطلعني فخرالملك على أسراره ، و يلقبني بالكوسج اللحياني . فقال الرخجي لأصحابه : لاتفارقوه إلابعشرين ألف دينار . وتهدُّده بالعقو بة ، فحملها مختومها ، ثم تفكر الرخجي في قول فحر الملك : عند بسرة بقمعها . فقال : هو الصابي . فأحضر هلال بن المحسن ، وخاطبه سرًا . وكان هلال أحدكتاب فخر الملك، فلم ينكر. فقال له الرخجي: قم أيها الرئيس آمنا، ولا تظهر هذا الحديث لأحد ، وأنفق المال على نفسك وولدك. ثم حضر ابن الصابي \* على أبي سعد بن عبــــد الرحيم في وزارته . فقـــال له : قد عرفتُ مادار بينك و بين. الرخجي، وأنت تعلم حاجتي إلى حَبّة واحدة ، وتأوّلي على من لا معاملة بيني و بينه ، ولايسبقني الرخجي إلى مكرمة ، وما كنت لأنكب مثلك ، والصواب أن تشتغل بتار يخ أخبار الناس. فاشتغل ابن الصابى من ذلك الوقت بتار يخــه الذى ديله على تاريخ [ ثابت بن ] سنان فاستخدمه الملوك ، فلم يحتج إلى إنفاق شيء من المال ، وخلف ولده أبا الحسن غرس النعمة محمداً وخلف له أملاكا نفيسة على نهر عيسى ، وأنفق مقتصداً فى النفقة وعمر الأملاك ، ولم يطلع أحدا من أولاده على ذلك . وظن

أولاده أن تركته تقارب الألف دينار ، فوجدوا له تذكرة تشتمل على دفائن في داره ، ففروها فكانت اثنى عشر ألف دينار ، وكان ما خلفه من القاش وغيره لايبلغ خميين ديناراً . وأنفق أولاده التركة في أسرع زمان .

#### اسم الكتاب ومحتوياته ومنهجه

فوق النسخة التي نشرها آمدروز سمى الكتاب: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. وهذا العنوان موجود على النسخة الخطية التي في مكتبة الأزهر.

كننا نجد فى النقل عنه أن الكتاب يسمى أخبار الوزراء « معجم الأدباء ج ١ ص٣٢٨ فى ترجمة الوزير المهلبي .

و بسمى كتاب الوزراء في معجم الأدباء ج ١ ص٣٤ و ح ٢ ص ٤ و ج ٥ ص ٩ و ص ١٥٦ و ابن خلكان في ترجمة ابن العميد محمد بن الحسين و و ص ١٥٦ و سميته تحفة الأمراء صحيحة ، فالسجم كان في عهده ، وهناك كتاب منسوب للثعالبي اسمه تحفة الوزراء . والثعالبي سابق له ( ٣٥٠ ـ ٤٢٩ ) . على أن اختلاف التسمية للكتاب الواحد حدث في غيره لأن النسخة الأصلية للمؤلف لم تصل إلى أيدينا ، فم نعرف الاسم الذي أطلقه المؤلف على كتابه .

وكتاب أنساب الأشراف البلاذرى مثلا سمى شروح الأشراف ، وتاريخ البلاذرى ، ومفاهم الأشراف ، والمعالم ، وجمل أنساب الأشراف وأخبارهم ، وكتاب الأخبار الأنساب ، وتاريخ الأشراف ، واستقصاء فى الأنساب والأخبار ، وكتاب الأخبار والأنساب .

\* \* \*

والوزراء الذين ترجم لهم في هذا الكتابوقص أخباره، هم: ابن الفرات ، وأبوعلى الخاقاني وعلى بن عيسى .وفي أثناء ذلك يعرض أخبارا لوزراء آخرين تتصل بالمترجَم

لهم . وقد عد فى مقدمته وزراء أشار إلى أنه سيؤلف عنهم ، ونجده فىأثناء كلامه بشير إلى أنه ألف أو يؤلف أخبارا عن وزراء .

فنى ص ٤٤ « غن حامد بن العباس » : ونحن نذكر تمام حديثه إلى حين وفاته في أخباره.

وانظر ص ٣١٣ : قد أوردنا في أخبار حامد عن وزارته ماجرى . . .

وفى ص ٤٥ « عن ابن مقلة » وقد شرحنا حديثه فى أخباره .

وفى ص ٦٠ ونظر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الخاقاني فى الوزارة على ماذكرنا فى أخباره ـ

وفى صـ ٣٣٩ وقد ذكرنا حاله فيما نقله من أعمال الشام فى وزارة الخصيبي .

والمؤلف كما نرى من مقدمته لآيسير حسب التسلل التاريخي ، بل يتناول الوزير الأول ثم وزاراته إلى أن يستوفيها ، تاركا ماتخلل عزله ، ويأتى بعد ذلك بأخبار منثورة للوزير ، فيها طرائف ونوادر ، وهي كما قال : مما لم تتضمن التواريخ ذكره «ص ٢٩» ثم يأتى بعد ذلك بالوزير التالى له ، ويستعرض وزاراته إن تكررت ثم يأتى بأخباره المنثورة .

وهذا النهج سلكه بعناية كما رسمه في مقدمته إذ يقول:

ونحن نبدأ فيا نورده بأخبار أبى الحسن على بن محمد بن الفرات لأنه تلا أبا أحمد العباس بن الحسن . ونجعل ذكر وزاراته الثلاث متصلا غير منقطع . ومجتمعا غير متقطع ، ونجرى على هذا المثال فى الوزراء الذين تكررت ولاياتهم ، إذ كان الغرض سياقة أخبارهم، ومجازى أمورهم ، إلى غاية مددهم ، وانقضاء أيامهم ، لا ترتيب خلفائهم وأمرائهم وأوقاتهم وأزمانهم .

وقد أراد هلال أن يكمل بكتابه ما انتهى إليه الجهشيارى فى تأليفه للوزراء والكتاب . إذ وقف عند مهاية العباس بن الحسن فى مطلع خلافة القتدر . ولم يتم ورنا لما ألفه الصولى عن الوزراء .

#### المؤلفون في الموضوع

كان الكتاب فى العصور الإسلامية الأولى يحسنون أمور التدبير، ويتقنون فنون السياسة ونظام الدولة . وكان لا يبلغ الواحد منزلة الكاتب إلا بعد أن تكون ثقافته ومداركه فى الغاية من الرقى والكال . ثم صار الخلفاء يختارون من بين هؤلاء الكتاب من يسندون إليه الوزارة .

لهذا ألف داود بن الجراح - كان فى منتصف القرن الثالث - كتابا سماه أخبار الكتاب « الفهرست ١٢٨ » ولعل داود بن الجراح هو أول مؤلف فى هذا الموضوع .

وجاء ابنه محمد بن داود بن الجراح \_ قتل سنة ٢٩٦ \_ فألف كتاباً اسمه كتاب الوزراء « الفهرست ١٢٨ وابن خلكان فى ترجمة ابن الفرات على بن محمد ، وكشف الظنون تحت عنوان أخبار الوزراء » .

وجاء ابن عمار الثقنى \_ كتب فى الفهرست خطأ ابن عماد \_ أبو العباس أحمد ابن عبيد الله بن محمد بن عمار المعروف بحار العزير والمتوفى سنة ٣١٤ أو ٣١٩ فألف كتاب الزيادات فى أخبار الوزراء « الفهرست ١٤٨ والتنبيه والإشراف عند ذكر خلافة الهادى ، ولسان الميزان ترجمته .

وعلى بن الفتح الكاتب المعروف بالمطوق ألف كتاب الوزراء، ذكر فيه وزراء المقتدر وغيرهم، ووصل به كتاب محمد بن داود بن الجراح، وعمله إلى أيام أبى القاسم الكلوذاني « الفهرست ١٢٩ وكشف الظنون تحت عنوان أخبار الوزراء » . وف التنبيه والإشراف عند ذكر خلافة الهادى : وعلى بن الفتح المعروف بالمطوق صنف من أخبارهم إلى سنة ٣٢٠ .

و إبراهيم بن موسى الواسطى المكاتب له كتاب في أخبار الوزراء عارض فيه

نتاب محد بن داود بن الجراح في الوزراء « معجم الأدباء ج ١ /ص٣٧٤ وكشف الظنون تحت عنوان أخبار الوزراء .

وألف الجهشيارى أبو عبد الله محمد بن عبدوس كتاباً اسمه الوزراء والكتاب طبع القسم الموجود منه ، وأغلبه مفقود .

وكذلك الصولى أبو بكرمحمد بن يحيى ألف كتاباً عن الوزراء، وتوجد بالكتب نقول عنه .

والصاحب إسماعيل بن عباد المتوفى سنة ٣٨٥ ألف كتاباً اسمه أخبار الوزراء « الفهرست ١٣٥ وكشف الظنون تحت عنوان أخبار الوزراء وتحت عنوان كتاب الوزراء .

وألف أبو حيان التوحيدى على بن محمد كتاباً اسمه متالب الوزيرين أو ذم الوزيرين . وكان أبو حيان يعيش إلى سنة ٤٠٠ ه والوزيران هما الصاحب إسماعيل بن عباد وأبو الفضل محمد بن العميد « معجم الأدباء ترجمته وابن خلكان ترجمة محمد بن العميد » .

وألف ابن ما كولا على بن هبة الله بن جنفر المولود سنة ٤٣٣ والمقتول سنة ٤٨٥ كتاب الوزراء « معجم الأدباء ترجمته وفوات الوفيات ترجمته » .

وابن الماشطة أبو الحسن على بن الحسن أو على بن محمد المشاطة كما في كشف الظنون ألف كتابا عن الوزراء « التنبيه والإشراف عند ذكر خلافة الهادى» وكشف الظنون تحت عنوان أخبار الوزراء. أما في الفهرست ١٣٥ فلم يذكر من مؤلفاته أنه ألف كتاباً في الوزراء.

وأبو عبدالله محمد بن أحمد الفارسي ألف كتاب الوزراء لا ابن خلكان في ترجمة ابن الفرات على بن محمد » وكشف الظنون تحت عنوان كتاب الوزراء . هذا وفي ابن خلكان في ترجمة محمد بن على بن خلف فخر الملك : «وقال أبو عبدالله أحمد ابن القادسي في أخبار الوزراء » و يغلب على الظن أن القادسي هذا هو أبو عبدالله

محمد بن أحمد الفارسي وحدث فيه نقص وتحريف . على أننا نجد في كشف الظنون تحت عنوان « تاريخ » ما يأتى « ثم ذيله ابن القادسي إلى سنة ٦١٦ » فهل القادسي غير الفارسي أو أن الفارسي محرف . .

ولأبى الحسن محمد بن عبد الملك الهمذانى المتوفى سنة ٥٢١ كتاب فى أخبار الوزراء «كشف الظنون » .

ولعارة اليمنى المتوفى سنة ٥٦٩ كتاب اسمه النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية « طبع في باريس سنة ١٨٩٧ » « وانظر كشف الظنون » .

ولخليل بن الحسن كتاب الوزراء «كشف الظنون » .

ذيله الشيخ تاج الدين على بن أنجب بن الساعى البغدادى المتوفى سنة ٦٧٤ «كشف الظنون نحت عنوان أخبار الوزراء وتواريخ الوزراء وكتاب الوزراء » .

وخواند أمير غياث الدين ألف كتابا اسمه تاريخ الوزراء «كشف الظنون تحت عنوان تواريخ الوزراء » .

هذا وللنعالبي كتاب اسمه تحفة الوزراء « موجود بدار الكتب » لكنه ليس بتاريخ لهم ، و إنما هو يشتمل على خمسة أبواب : الباب الأول في أصل الوزارة واشتقاقها ، الباب الثالث في آدابها وحقوقها ولوازمها ، الباب الرابع في أقسامها ورسومها ، الباب الخامس في ذكر كفاتهم ونكت ألفاظهم وعقوهم ومدائحهم .

ومن العجب أن المؤلف بعد أن تكلم عن الجهشيارى والصولى ، وذكر أنهما ألفا في الوزراء يقول في ص ٤ « ولم أر أحداً بعدها تمم ابتداءها ولا هم به » وقد رأينا أن جماعة ألفوا في الوزراء، وتمموا بعد الجهشيارى والصولى وقبل هلال بن الحسن ( ٢ \_ مقدمة )

فلعل هذه الكتب لم تصل إلى المؤلف ؛ ولكن كيف يفوته بعضها؟ مثل ما الصاحب ابن عباد ، الذى ألف هو عنه فى الوزراء ، وهل لم يقرأ كتاب الفهرست أو التنبيه والإشراف ؟ وفيهما ذكر لمن ألفوا عن الوزراء .

#### نسخة الأزهر وتنبيه وتوضيح

والنسخة الخطية الموجودة بمكتبة الأزهر مسطرتها ٢٥ سطراً تحت رقم [ ٣٧٤] أباظة ٦٦٦٧ تاريخ في ٩٧ ورقة ، لا يعلم ناسخها ولا من أى نسخة نقلت ولا تاريخ نسخها . وكل ما عليها هو تاريخ ، وقف من ورثة سليمان أباظة سنة ١٣١٦ ه وعلى صفحتها الأولى كتب: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. و بهذه النسخة بعض النقص ، ونقصها بسبب ضياع أوراق منها .

وأول نقص منها يبدأ من قوله : «وجعل عطاء الإفضال أكثر» ص ٧ السطر السابع . إلى قوله «مال فارغة وابتداء عقد لخليفة جديد الأمر » ص ١٣ السطر ١٨.

والنقص الثانى يبدأ من قوله: «أرزاق المختارين الذين انتخبهم من كل قيادة وكان عرفهم » ص ١٩ السطره إلى قوله: « المتوكل على الله وأولادهم رجالًا ونساء » ص ٢٥ السطر ٣ .

والنقص الثالث يبدأ من قوله : « ثم رفع رأسه فقال : سمعت ماكنا فيه ، فقلت نعم وما » ص١٤٣ السطر ٥ إلى قوله : « قراءة تأمّل، وانظر فيها نظر تصفح» ص١٤٥ السطر ٢٠.

والنقص الرابع يبدأ من قوله : « وتوجهت بأجمعهـا من الحضرة » ص ٢٣١

السطر ١٧ إلى قوله « فعلت ما فعلت صدقت عن باطن الأمر » ص ٢٣٧ السطر ٩ والنقص الخامس يبدأ من قوله :

ووالله ما أدرى أرأيك تنتضى أم القدر الماضى إذا الخطب أجهضا ص ٢٩٨ ص ٢٩٨ السطر ٣ إلى قوله : « يعنى اللؤلؤى بالحضور فوقع إليه » ص ٣٣٨ السطر ٨ .

فجملة النقص تقرب من خمسين صفحة في كتابنا هذا . ومما لاشك فيه أن نسخة الأزهر نسخت من المخطوط الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس قبل أن ينقل من القاهرة،أو أن مخطوط باريس منسوخ منها ، لأن آمدروز يذكر أن به نقصاً والصفحة الأولى موجودة .

وقد لاحظت أن الأخطاء أو الإبهام أو الكلمات غير الواضحة النقط في مطبوع آمدروز تتفق كثيرا مع مخطوط الأزهر. والنهاية المفقودة في مخطوط الجوتا والموجودة في مخطوط باريس متفقة مع مخطوط الأزهر، وكذلك العنوان للكتاب. ولم أستفد في التصحيح من قراءة نسخة الأزهر إلا القليل، أما النصويبات فهي من السياق أو المراجع الأخرى و بخاصة تجارب الأم ونشوار المحاضرة.

و إذ كانت نسخة الأزهر غير كاملة، وغير مثبت عليها اسم ناسخ ولا تاريخ النسخ ؛ ولما كانت مشبهة أشد الشبه لما هو موجود من غموض فى المطبوع ، لمأجعلها أصلا ، بل اعتبرت ما طبعه آمدروز هو الأصل، لأنه مقابل على نسختين و إحداها أكل من الأخرى وهى نسخة الجوتا .

و إذا وجد باقى الكتاب، فالذى لا شك فيه أنه سيترجم بعد على ابن عيسى لحامد بن العباس، فأبى القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحاقانى، فأبى العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن ، الحصيب فأبى على محمد بن على

ابن مقلة . . . وهكذا يتتبع الولاية الأولى لكل وزير فيجعل الترجمة له تالية لمن سبقه بولايته الأولى .

وقد ألحقت بالكتاب خلاصة الماكتبه أمدروز في آخر طبعته التي كانت سنة ١٩٠٤ وهو بحق صاحب الفضل الأول في إمتاعنا بهذا الكتاب، وقد انتفعت بإشاراته وملخصاته.

والأستاذ ميخائيل عواد فضل كبير فيا جمعه وطبعه من أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء، وما اهتم به من دراسات، وما أطلعه عليه الاستماذ الحقق الدكتور مصطفى جواد وقد استفدت من ذلك كثيرا، وأشرت إلى ما جمع في نهاية الكتاب، لينتفع بذلك الباحثون، و إن كان لاغنى للمستوعب من مراجعة الكتاب لما استوفاه فيه.

وفى هـذا الكتاب ألفاظ يصادفها القارئ ، كانت تجرى فى تلك العصور العباسية تواضعوا عليها أو عربوها عن الفارسية ، وضعت لها فى نهاية الكتاب قائمة وتوضيحاً لها من مظان تعريفها .

ولا يفوتنى أن أنب القارى إلى أن يرجع إلى التصويب الملحق بالكتاب قبل الاطلاع ، فلا عصمة للمراء من السهو وزوغان البصر وسبق الفكر ، ولا سلامة كاملة من أخطاء التطبيع بعد التصحيح وهذا كتاب أبى حيان التوحيدى «مثالب الوزيرين » أبى التطبيع إلا أن يحمله مقالب الوزيرين ، فلما صوبته حرفه إلى متالب . ولا أزعم أبى قد بلغت فى تحقيق الكتاب غاية ما أتمناه . والفكر فى بعض الأحيان يركد فلا يلحظ البديهيات ، ويتمنى المراء بعد ذلك لو أن آلات الطباعة توقفت عن الموران، ليدرك مافات ، وهيهات .

#### الصائة

فى تفسير الألوسى عند قوله تعالى : « إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَالْطَابِيْنِينَ » قال : هم قوم مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط. ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بأعيانها والتلقى منها بذواتها ، فزعت جماعة منهم إلى هيا كلها ، فصابئة الروم مفزعها السيارات ، وصابئة الهند مفزعها الثوابت ، وجماعة نزلوا عن الهيا كل إلى الأشخاص التي لاتسمع ولا تبصر ولا تغنى عن أحد شيئاً ، فالفرقة الأولى هم عبدة الكواكب ، والثانية هم عبدة الأصنام . وكل من هاتين الفرقتين أصناف شتى مختلفون فى الاعتقادات والتعبدات . والإمام أبو حنيفة رضى الله عنه بقول : إنهم ليسوا بعبدة أوثان وإنها يعظمون النجوم كما تعظم السكعبة . وقبل : هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويُشرَّون ببعض الأنبياء كيحيى عليه السلام . وقبل : إنهم يقرون بالله تعالى ، ويقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ، ويصاون إلى مهب الجنوب ، وقد أخذوا من كل دين شيئاً .

أما الزمخشرى فىالكشاف فيقول: إنهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة .

وفى القاموس « الصابئون يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام ، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار .

ونقل شارح القاموس عن التهذيب أنهم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، ويزعمون أنهم على دين نوح وهم كاذبون، قال شيخنا: وفي الروض: أنهم منسو بون إلى صابى " بن لامك أخى نوح عليه السلام، وهو اسم عَلَم أعجى . قال البيضاوى: وقبل: هم عبدة الملائكة. وقبل: عبدة الكواكب،

وقيل: عربى من « صبأ » مهموز \_ إذا خرج من دين ، أو من « صبا » \_ مُعْتَلَّا \_ إذا مال ، لميلهم من الحق إلى الباطل .

وقيل غير ذلك .

وفى ابن خلكان ترجمة إبراهيم بن هلال الصابى : وقد اختلفوا فى هذه النسبة ، فقيل : إنها إلى صابى بن متو شلح بن إدريس ، وكان على الحنيفية الأولى ، وقيل : إلى صابى بن مارى ، وكان فى عصر الخليل عليه السلام . وقيل : الصابى عند العرب من خرج عن دين قومه، ولذلك كانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صابئاً لحروجه عن دين قومه .

وفى الملل والنحل: الصابئة قوم مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين أى الملائكة، ودعوتهم إلى الاكتساب لا إلى الفطرة التي بدعو إليها الحنفاء.

ومذهبهم أن للمالم صانعاً فاطراً حكياً ، مقدساً عن سمسات الحدثان ، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله ، و إنمسا يتقرب إليه بالمتوسطات المقرّ بين لديه ، وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهراً وفعساً وحالةً . أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية . المبرّ المون عن القوى الجسدانية ، المبرّهون عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانية ، قد جلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح ، لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون .

و إنما أرشدنا إلى هـ ذا معلمنا الأول عاذيمون وهرمس ، فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم ، فهم أر بابنا وآلهتنا ووسائلنا، وشفعاؤنا عند الله ، وهو رب الأر باب، و إله الآلهة ، فالواجب علينا أن نظهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية ، ونهذب أخلافنا عن علائق القوى الشهوية والغضبية ، حتى يحصل مناسبة ما بيننا و بين الروحانيات ، فنسأل حاجتنا منهم ، ونعرض أحوالنا عليهم ، ونصبو في جميع

أمورنا إليهم ، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم .

وهذا التطهير والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياستنا ، وفطامنا أنفسنا عن دينيّات الشهوات استمداداً من جهة الروحانيات ، والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات ، و إقامة الصاوات ، و بذل الزكوات ، والصيام عن المطعومات والمشرو بات ، وتقريب القرابين والذبائح ، وتخيّر البخورات ، وتعزيم العزائم ، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة ، بل يكون حكمنا وحكم من يدّعى الوحى على وتيرة واحدة .

قالوا: والأنبياء أمثالنا فى النوع ، وأشكالنا فى الصورة ، يشاركوننا فى المادة ، يأكلون مما نأكل ، ويشربون مما نشرب ، ويساهموننا فى الصورة ، أناس بشر مثلنا ، فمن أين لنا طاعتهم ؟ و بأى مزية لهم لزم متابعتهم ؟ ولئن أطعتم بشراً مثلكم إذا لخاسرون ،

وقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد ونصريف الأمور من حال إلى حال ، وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كال ، يستمدون القوة من الحضرة الإلهيّة القدسية ، ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية ، فمنها: مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكها وهي هياكلها ، ولكل روحاني مدبرات الكواكب النبع الميارة في أفلاكها وهي هياكلها ، ولكل روحاني هيكل ولكل هيكل فلك ، ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد ، فهو ربه ومدبره ومديره .

وكانو بسمون الهياكل أربابا ، وربما يسمونها آباء ، والعناصر أمهات . ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ، ليحصل من حركاتها انفعالات فى الطبائع والعناصر . فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات فى المركبات فيتبعها قوى جسمانية، ويركب عليها نفوس روحانية ، مثل أنواع النبات وأنواع الحيوان ، ثم قد تكون

التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي، وقد تكون جرئية صادرة عن روحاني جرئي.

فع جنس المطر ملك ، ومع كل قطرة ملك ، ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو ، مما يصعد من الأرض فينزل مثل الأمطار والثاوح والبرد والرياح ؟ وما ينزل من السهاء مثل الصواعق والشهب ، وما يحدث في الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب وقوس قرح وذوات الأذناب والهالة والمجرة، وما يحدث في الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة إلى غير ذلك .

ومنها متوسطات القوى السارية فى جميع الموجودات ، ومدبرات الهداية الشائعة فى جميع الـُكائنات ، حتى لا ترى موجوداً ما خالياً عن قوة وهداية ، إذا كان قابلا لها .

قالوا: وأما الحالة ، فأحوال الروحانيات من الرَّوْح والريحان والنعمة واللذة والراحة والبهجة والسرور في جوار رب الأرباب كيف تخني ؟

ثم طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل ، وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته ، فمن قائم ومن راكع ومن ساجد ومن قاعد لا تبدل حالته لما هو فيه من البهجة واللذة . ومن خاشع بصره لا يرفع ، ومن ناظر لا يغمض ، ومن ساكن لا يتحرك ، ومن متحرك لا يسكن ، ومن كروبي في عالم القبض ، ومن روحاني في عالم البسط : لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون .

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابئة والحنفاء في المفاصلة بين الروحاني الحض و بين البشرية النبوية .

انظرها في الملل والنحل بتطويل.

#### الوزير

في صبح الأعشى جـ٥ ص٤٤٨ الوزير: هو التحدث للملك في أمر مملكته. واختلف في اشتقافه:

فقيل : مشتق من الوَزَر بفتح الواو والزاى وهو الملجأ ومنه قوله تعالى : «كَالَّا لا وَزَرَ » (١) . سمى بذلك لأن الرعية يلجئون إليه في حواتُجهم .

وقيل: مشتق من الأوزار وهي الأمتعة. ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَـكِنَّا مُمِّلنا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ » (٢٠) . سمى بذلك لأنه متقلد بخزائن الملك وأمتعته .

وقيل : مشتقمن الوزُّر بكسر الواو و إسكان الزاى وهوالثقل . ومنه قوله تعالى: « حتى نضع الحرب أوزارها ه (٢٠) . سمى بدلك لأنه يتحمل أثقال الملك.

« ومثله ماقاله الثعالبي في كتابه تحفة الوزراء »

وقيل: مشتق من الأزْر وهو الظُّهر ، سمى بذلك لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ، وتكون الواو فيه على هذا التقدير منقلبة عن همزة . وأول من لقب بالوزارة في الإسلام أبو سلمة حقص بن سلمان الخلاّل وزير السفاح ، و إنما كانوا قبل ذلك يقولون : كاتب. ثم هو إما وزير تفويض وهو الذي يفوض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه و إمضاءها على اجتهاده .

و إما وزير تنفيذ وهو الذي يكون وسيطا بين الإمام والرعايا معتمدا على رأى الإمام وتدبيره . وهذه هي التي كان أهل الدولة الفاطمية يعبرون عنها بالوساطة

وفي كتاب تحقة الوزراء للثعالبي : أنه مشتق من الإعانة لأن الوزير يعين الملك على ما هو بصدده من أعباء السياسة .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨٧ (١) سورة القيامة ١١

<sup>(</sup>٣) سورة محد \$

وقيل هو فارسى معرب وأصله من « الزور » وهو عندهم اسم للشدة والقوة فأستعبر وعُرِّب ، والمعنى فيه أنه يشدّ من صاحب الدولة ويقوّبه ويُعينه على ما هو يصدده .

والأظهر أنه : من الساعدة والإعانة .

وروی الثمالئی حدیثا هو: إذا أراد الله بعبد خیرا \_ أو قال: بالأمیر خیراً \_ جمل له وزیر صدق إن ذَكَر أعانه ، و إن نسى ذكّره ، و إذا أراد به غیر ذلك جمل له وزیر سوء إن نسى لم یذكّره ، و إن ذكر لم یعنه

وأورده بروایة أخرى فی الصفحة الثالثة : إذا أراد الله بملك خبرا قیض له وزیرا صالحا ، إن نسی ذكره و إن نوی خیرا أعانه ، و إن أراد شراكفّه

وفى كتب اللغة : الوزير حَبَأُ الملك ـ أى جايسه وخاصته ـ الذى يحمل ثقله عنه ويمينه برأيه . وفى التنزيل : « وَاجعل لِي وَزِيراً مِن أَهْلى » (1) . قال أبو إسحاق اشتقاقه فى اللغة من الوزر : الجبل الذى يعتصم به لينجى من الهلاك ، وكذلك وزير الخليفة معناه : الذى يعتمد على رأيه : وقيل لوزير السلطان وزير لأنه يزرعن السلطان أثقال ما أسند إليه أى يحمل ذلك .

وفى حديث السقيفة « نحن الأمراء وأنتم الوزراء ».

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۴۹ .

#### مصادر الكتاب والمقتبسون

أتيحت للصابى فى تأليف كتابه أمور جعلته ثقة فيما يروى ، وأول ذلك صفته الرسمية فى الدولة التى أظفرته بالوثائق الرسمية . فنى صفحة ١٥ يقول : « ووجدت عملًا يشتمل على ذكر أحمد بن محمد الطائى وما ضمنه من الأعمال . . . » وفى ١٩٦٥ يقول: « ووجدت ثبتاً بماكان أبو الحسن بن الفرات يخاطب به السيدة والأمراء وأولاد الخلفاء والولاة والسكبراء . . . » وفى ص ٢٤٥ يقول : « ووقع بيدى ثبت أخرج من ديوان المغرب فى أيام الراضى بما أخذه المحسن بن على بن محمد بن الفرات من الخطوط ممن قبض عليه وصادره فى أيام وزارتهم الثالثة . . . » ولا غرابة فى أن يتمكن من الاطلاع على الوثائق الرسمية ، فقد اشترك فى أرقى المناصب وعمره لم بتجاوز العشرين، ويدل على ذلك مايقوله فى ص ١٧٠ « وعهدى وأنا أوقع فى قصص المتظامين فى أيام ومعام الدولة عن أبى إسحاق جدى فى ديوان الإنشاء إلى قضاه الحضرة . . . . » ومعلوم أن جده تو فى سنة ٣٨٨ وأن هلالا المؤلف ولد سنة ٣٥٩ وصمصام الدولة تولى

والأمر الثانى الذى وثقه اطلاعه على تاريخ ثابت بن سنان خال جده وقد أرخ ثابت من أواخر القرن الثالث الهجرى إلى سنة ٣٦٠ هجرية ، وهى فترة عاصرها ، أو لتى معاصريها .

والأمر الشالث مارواه أو نقله عن القاضى التنوخى أبى على المحسن مؤلف نشوار المحاضرة ، والفرج بعد الشدة ، والمستجاد من فعلات الأجواد . والتنوخى ولد سنة ٣٢٧ وتوفى سنة ٣٨٤ والأخبار التي رواها شافه أغلب معاصريها .

يضاف إلى هذا أنه اطلع على كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ، وكتاب

الوزراء للصولى . والجهشيارى توفى سنة ٣٣١ والصولى توفى سنة ٣٣٥ ، ومع هذا لم يعجبه الصولى فى تأليفه ، حيث يقول عنه : « لكنه ملأه بالحشو الزائد ، وكسفه بشعره البارد . . . » انظر صفحة ٤ منهذا الكتاب. وعلى الرغم من تسخيفه للصولى نقل عنه خبرين فى ص٢٤١ وص٣٨١ .

و إلى جانب هـذا تلقى عن طريق الرواية والسند أخباراً من أناس انصلوا بالدواوين ، وخالطوا الحاكمين ، وتجد ذلك منبئاً في أغلب الكتاب .

أما الناقلون عن كتاب الوزراء للصابى فأهمهم ياقوت الحموى صاحب معجم الأدباء ومعجم البلدان ( ولد سنة ٧٥ و تو في سنة ٢٢٦ ) وأغلب نصوصه هي من الأقسام الضائعة من الكتاب « انظر ص٥٥٥ من كتابنا هذا » وفي كتابه معجم البلدان « صريفون » خبر هو في الوزراء ص ١١ وابن خلكان نقل عنه في ترجمة أبي الفضل محمد بن العميد . أما في ترجمته لهلال وفي ترجمته لعلى بن الفرات فإنه يذكر كتاب الأعيان والأماثل :

وقد أشار آمدروز إلى أن الصفدى نقل عنه فى كتابه الوافى والوفيات ، كما نبه الأستاذ ميخائيل عواد إلى نصوص منقولة ، وفى خطط المقريزى ، وصبح الأعشى ، و بدائع البدائه ، والنجوم الزاهرة ، والأذكياء لابن الجوزى انظر ص ٤٥٥ .

ونبه الدكتور مصطفى جواد إلى نصوص منقولة ، توجد فى معجم الألقاب وتاريخ ابن النجار .

إن هلال بن المحسن قد أتحفنا بالنوادر في كتابه الوزراء ، وكان – كما قال فيه مؤلف تاريخ بغداد ج ١٤ ص٧٦ ــ صدوقا .

عبد الستار أحمد فراج

المؤازراع أو تُخفَةُ الإنراء فِي ناديخ الوُزرَاء لأبا كتيز للهلال بالحيز العِسَان

# مقترته الولف

### بنتمالتكالخمظ

أما بعد ، فإن أول ما افتترح به القول وأفلحت مصادره ، وأعل به النطق فأنجحت (١) مقاصده ، وتُوخِي به الخير فأصابت مواضعه ، وتُررُجِي فيه الحظ فأر بحت بضائعه ، حمد الله ذي الحول القاهر ، والطّول الباهر ، والنعمة السابغة والحجة البالغة ، الذي ايتدأ الصنعة وأحكمها ، وابتدع الحكمة وعلمها ، وخص الإنسان منها بما عَرَف به مسالك حظّه ورشده ، ومواقع خيره وشره ، فصار معه محجوجا (٢) في أسباب فعله ، ومحجو با عن البواب عذره ، مخيّراً في مجاري سعيه ، ومحجو با عن البواب عذره ، مخيّراً في مجاري سعيه ،

وصلى الله على من اصطنى من خلقه ، وارتضى لإقامة حقه ، مُمَد ذى الأصل الشامخ ، والفخر الباذخ ، والقول الناصح ، والعمل الصالح ، الذى هداناً من الصلالة عا أوردَنا من الدّ لالة ، وأنقذنا من الجالة بما بنّنا من الرسالة ، فقال له ربّه تبارك وتعالى اسمه : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَىٰ اللهِ بِإِذْ بِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ (٢٠).

ولما رأيت المتقدمين من أهل المعرفة قد أشركوا مَن بعــدهم فيما وصلوا إليه من الفائدة بعلوم أدركوها قبلهم ، فحلفوها بالجمع والتأليف لهم ، وأحاديث سمعوها

<sup>(</sup>١) أنجعت : صارت ذات نجاح

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٥٤، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المحجوج : المفاوب بالحجة .

عَنَّن تقدمهم ، فخلَّدوها بالتسطير والتصنيف لمن لحقهم ، وجدتُ ذلك من أفضل ما اقتفاه المقتفون ، واقتداه المقتدون ، إذ لولا هذه الطريقة لما عُرفَتْ فضائلُ الأخلاق فاستُحْسِنت ، ورذائل الأفعال فاستُهجِنَتْ ، وعوائدُ الخير فطُلِبت ، وعواقب الشرِّ فاجتنبت ، وأيُّ حديثٍ أوقع ، وذكر أنفع ، من الإخبار بمجارى الأمور التي ما زال أرباب الهم الشريفة يتطلعون إلى أمثالها ليجعلوها لقاحًا لآدابهم ، وصفاء لأذهانهم ، وتذكرة لقلوبهم ، ورياضة لعقولهم ، فعلوم أنه لا وجدان أقرب ، ولا إدراك أطيب ، من أن يأخذ الإنسان عَفُو (١) ما كدَّت الفطن في استخراجه ، و بعثت القرائح من أن يأخذ الإنسان عَفُو (١) ما كدَّت الفطن في استخراجه ، و بعثت القرائح والصوابُ من مجاريه ، واستتر القبيح والجميل في مَطَاويه ، فيهندى بذاك مهند ، ويقتدى مقتد ، ويستفيد مستفيد ، ويستزيد مستزيد .

وكان أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى (٢) جمع من أخبار الوزراء ما وقف فيه عند أبي أحمد العباس بن الحسن (٤) ، وصنع أبو بكر محمد بن يحيى الصولى (٥) في مثل ذلك كتابا رأيت منه ما كان إلى آخر أيام القاسم بن عبيد الله (٢) ، لكنه ملأه بالحشو الزائد ، وكسفه بشعره البارد ، ولم أر أحدا بعدها تم ابتداءها ولا هم به ، فكان ذلك مما نُحْيسَتُ فيه حظوظُ مَنْ قطعا قبل عصره ، ووقفا قبل ذِكْره ، وما في أكثره ، والآثار الشهودة

<sup>(</sup>١) المفو من معانيه : خيار الشيء وأطيبه ، والفضل .

<sup>(</sup>٢) الخطار : المخاطرة .

<sup>(</sup>٣) توفىسنة ٣٣١ راجع ترجمة له فى مقدمة كتابه الوزراء والـكتاب تحقيق السقا والابيارى .

<sup>(1)</sup> قتل سنة ٢٩٦ م وزَّر السكتني والمقتدر .

<sup>(</sup>ه) راجع ترجمة له في ابن خلــكان توفي سنة ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) توفى سنة ٢٩١ وزر المعتضد مَّ المكتنى، له ترجمة فىالمنتظم ٢٩٦٠.

والأفعال الشهورة ؛ من مثل أبي الحسن على بن محمد بن الفرات ، وأبي الحسن عليٌّ ابن عیسی بن داود بن الجراح ، وأبی علی محمد بن علی بن مقلة <sup>(۱)</sup> ومن بعدهم من وزراء الدولة العباسية ، ومثل أبي محمد الحسن بن محمد (٢) المهلِّي ، وأبي الفضل محمد ابن الحسين بن العميد (T) ، وأبى القاسم إسماعيل بن عباد (ن) ، وأبى غالب محمد ابن على" بن خلف (٥) ، ومن قعد مقعدَهم بالعراق وفارس والرَّى من كُتَّاب الأيام الديامية ، ومثل السيد الأجل الأوحد العادل أبي منصور بهرام بن مافته (٦) ، حرس الله مدته ، وواصل سعادته ، الذي تأخر عنهم عصرُه ، وأبرَّ عليهم (٧) فضلُه ، وصَلَّى (٨) بعدهم عهدُه ، وفات جُهْدَهم عَفُوهُ (٩) . ثم نقول : إنه لوكان التأخُّر مُقعدا عن ذُرْوة في الخير باسقة ، وغَلْوة (١٠) في الفخر سابقة ، ورُتبة في الجدّ مبلوغة ، وغاية في المجد مرفوعة ، لما جعل الله محمدا صلى الله عليه آخِرَ المرسلين أواناً ،وأذْ كَرَحم زماناً، وأظهرهم في معجزاته خُجَّة ، وأعلاهم في جنَّاته درجة ، وأجراهم إلى طاعته تُخَطُّوه ، وأولاهم بكرامت. رُخُطُوة ، ثم نسخ به ما شرعوا ، و فسخ به ما وَضَعوا ، ونقض ما بنَوْا ، ودَحَض ما قرّ روا، حتى صار دينهُ المرفوع،وشرعه المتبوع ، وعَقَّدُه الشديد ، و بناؤه المشيد ، وقال تبارك اسمه في ذاك: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۖ بِالْهُدَىٰ

 <sup>(</sup>۱) ثوق سنة ۳۲۸ راجع ترجمة له فى ابن خلكان والنتظم ۳۰۹/۱ وراجع توليه الوزارات
 وما نكب به فى حوادث الناريخ من ٣١٦\_٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) توفى سنة ١ ٣٠٣ ٣٥ راجع ترجة له في معجم الأدباء وابن خلكان.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٣٥٩\_٣٦٠ راجع ترجة له في ابن خلـكان ومعجم الأدباء :

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٣٨٥ راجع ترجمة له فى معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٥) قتل سنة ٢٠٧ راجع ترجمة له في معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٦) توفى سنة ٤٣٣ انظر ابن الأثير حوادث سنة ٤٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) أبر عليهم: غلبهم وفاقهم .
 (٨) صلى ، معناها هنا : جاء تاليا .

<sup>(</sup>٩) عفوه : فضله ومعروفه . (١٠) غلوة : غاية .

وَدِينِ ٱلْخُقِّ لِيظْهِرَ هَ عَلَىٰ ٱلدَّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمَشْرِكُونَ ﴾ (١) . و إنها يَبين مواضع الفضل، و يقوم معالم العدل، بالموازنة والقياس، والتطبيق بين الناس والناس، و إلا فالنوع شامل ، والجنس متشاكل ، والأزمان متقاربة ، والأوقات متناسبة ، وما جعل الله الفضيلة محجوزة عن قوم دون قوم ، محجو بة لأن بابها ممنوع ، ورائدها مدفوع ، وطريق منالها مسدود ، وعقد مرامها مشدود ، بل لأن التّطَلّب متعيب ، والمسلك مُتَوَعَّر ، ولذاك قال الأعرابي (٢) :

لا تَحْسَبِ المجد تمرأ أنت آكله لن تَبلغ المجد حتى تنعق الصاب أسهل ولولا خشونة المُمْتَعَلَى ، وحُزونة المُرْتَقَى (٢) ، وأن ركوب الصعاب أسهل من اكتساب الآداب ، وتكلف المشاق أخف من تهذيب الأخلاق ، لما قل الفاضل وكثر المفضول ، ودَق العقل وجَل المرسوم . ومع كون الحال في هذه الصورة وتصر فها على هذه الصفة ، فللمقدور بين ذلك ولوج ودخول ، وللتوفيق وقُوع وخلول ، فكم من رام مجيد أخطأ مرماه ، ورائم مجداً ضل مسعاه ، و باغ حريص أقيد مبغاه (١) ، ورائد مُشيح (١) أعجزه منتحاه (١) ، وما تختلف الهم في اللهج بذاك مبغاه (١) ، وتنفاوت المُهن (٧) في الإدراك والإصابة ، إلا لأن الهمة الشريفة تُحلِق علواً المشعود ، والمُنة الضعيفة تُسِف دُنُواً المقصور ، وما زال الفضل زينة رافعة ، والنقص سِمَةً واضعة ، ومن المعلوم السليم من اعتراضات المعترضين، البعيد من مناقضات والنقص سِمَةً واضعة . ومن المعلوم السليم من اعتراضات المعترضين، البعيد من مناقضات

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٣

<sup>(</sup>٢) مو في الحاسة ١٧٧/٢ والمضنون به على غير أهله ٤٧٢ ونسب لرجل من بني أسد ـ

 <sup>(</sup>٣) مرونة: غلظ.
 (٤) أقدد: لم يقدر على النهوض.

 <sup>(</sup>٠) لشيح هنا: الجاد والحذر .
 (٦) منتجاه: مقصده .

<sup>(</sup>٧) المنن جم منة : القوى .

المناقضين ، أن الله تعالى خلق الحيواء ت كلّها على اختلاف الفيطَر والأوضاع ، وتباين الشور والأنواع ، خلقاً واحدا في الأشخاص والأشباح ، والأفئدة والأرواح ، ثم خَصَّ الإنسان من بينها بالعقل الذي أرشده به إلى معرفته ، وما أراده له من عبادته ، وأوجب له من الطاعة وشكر المنة مزيداً حاضرا ، وثوابا منتظرا ، وأوجب عليه عن المخالفة وكفر النعمة انتقاما عاجلا ، وعذابا آجلا: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلْ بَيْنَةً وَ وَإِنَّ اللهُ لَسَمِيعُ عَلَيْمٌ ﴾ (١) . وجعل عطاء الإفضال أكثر ، وعطاء العقل أقل ، لأن مادة الإفضال غزيرة ، ومادة العقل عزيزة .

وقد اخْتَافِ في كيفية العقل ، فقال قوم : بور من الله مُقتَبَس ، وقال آخرون : خَلْقَ مُسْتَخْلُص ، واستشهدوا بالحدث الذي ترويه العامة « من أن الله تعالى قال للعقل وقد خلقه : أقبل . فأقبل . وأدير ، فأدير . فلما فعل ذاك قال : وَعزّق وجلالى وعظمتى ما خلقت خلقاً أحسن منك ، بك آخذ و بك أعطى » ، وقال أهل الكلام : هو معارف يجمعها الله تعالى في قلب عبده إذا أخذه بالتكليف يحسِّن له بها الحسن ويقبِّج القبيح ، و إنما سمى عقلا لأنه يَمقلُ عن القبيح ، في كيس كعقال الناقة الذي يمنعها أن تَسرَح . وليس تكليف العقلاء كتكليف أي يجبس كعقال الناقة الذي يمنعها أن تَسرَح . وليس تكليف العقلاء كتكليف الجهلاء ، ولا آلة الفريقين في الأفعال متوازية ، ولا مؤاخذتهما بالأعمال متساوية ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَىٰ ٱلله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُهَاهُ ﴾ (٢) ، ولو أوخذ الجاهلون كما يؤاخذ العالمون الحان ذلك جَوْراً في القضاء ، وحَيفاً في الجزاء ، لأن الله تعالى كلّف كل نفس نِحسَب قوّتها ، وأخذها بما جعله في قُدُرتها . ولو أن أحداً الله تعالى كلّف كل نفس نِحسَب قوّتها ، وأخذها بما جعله في قُدُرتها . ولو أن أحداً

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٤.

غَلِطَ غلطاً جاهلاً بحكمه ، وأخطأ خطأ خارجا عن علمه ، لما تعيَّن عليه حُكْمْ ، ولا تعلَّق به حَدّ . وعلى ذاك ، فهتى كان علم الإنسان أكثرَ من عقله كان حَتفه في علمه ، أو عقله أكثرَ من علمه أمكنه به جَبْرُ عجزه و إتمام نقصه ؛ وما دبَّر العقلُ شيئاً إلا أقام أُودَه وعدل ميده (۱) ، ولا دخل الجهل أمرا إلا حَلَّ نظامه وأحال التئامه .

فقد ثبت أن الفضل فَرْعُ أصله العقل . ثم تدعو الحاجة مع وجود هذا الأصل إلى بَانِ رُيْعَلِي أَسَاسَهِ ، ويسقى غِرَاسه ، من أدب رُيقتبس ، وعلم يُكْتسب ، ورياضة تُصْلِح ، وتوفيق يَلْحق ، فإذا التقي من ذينك فرع وأصل ، واقترن أدب وعقل ، اجتمع بهما قُوَى العقل، ولمع بينهما نور الحزم ، وأ مكن رافع البناءأن يرتقي ذُ رُوتُه ، وغارسَ الغرس أن يجتني ثمرَته . وقد أعطى الله مولانا من العقل البارع ، والفضل الرائع ، بالشاهد الشائم ، والدليل الناصع ، من أخلاق الرِّئاسة المجتمعة فيه ، ومجارى السياسة السائرة عنه ، ما جعل النعمة مقتسمة بين خاص له بحقِّ الانفراد بها، وعام ٍّ لمن سواه بحكم الاشتراك فيها ، لا جرم أنها تَصْغُر على الذِّ كُو ، وتكبرُ على الفكر ، وتقلُّ على الإخبار ، وتجل مع الاختبار ، وتدعو في تصرف الأحوال إلى الشكر ما كِلَّ ريقٌ فما ، وعلَتْ ساق قدما . فإنه \_ أدام الله تمكينه \_ جَدَّد معالم من الخير دارسة ، وأعاد معاهد من الكرم طامسة ، وردَّ رسوما من العدل داثرة ، وأنهض أقداما من الأمل عاثرة ، وأرانا على العِيان والوِّجْدان ما عدمناه على مرِّ الأيام والأزمان ، فقد تعلق به \_ أطال الله بقاءه \_ أهلُ القول بالتناسخ إِذْ ْ كُلَّ فِيهُ كُلُّ رُوحٍ زَكِيةً ، ونفسِ كُريمة ، وخليقة طاهرة ، وفضيلة ظاهرة ،

<sup>(</sup>١) الأود : العوج . والميد : الميل .

وُجْمِعَ به ماكان متفرقا فى الأشخاص النفقودة ، من مناقب مذكورة ، ومحاسن مأثورة ، ومساع مشكورة ، ومعال مشورة :

هنيئًا لك الفخرُ الذي قد مَلَكْتَهُ وما لكَ فيه من قديم وحادِثِ فأنت بما استأنفت أفضلُ كاسبِ وأنت بمـا قدَّمت أكرمُ وارثِ

فالحمد لله على أن جعله غُرَّةً للدهر لا عُمة فى جبينه ، ولَمْعَةً (١) قائمة بتزيينه ، وجُنَّة واقية من صَرَّفِه (٢) ، وعصمة مانعة من قَصْدِه ، حتى دعاه الداعون دونه فأجابهم ولبَّاهم ، واستجاره المستجبرون منه فأجارهم وآواهم ، وعَرَّض له المُعرِّضون فرَفَدَهم (٢) وأغناهم ، ولوَّح له الملوِّحون فأعطاهم وأوفاهم ، فطنة ثاقبة فى المكارم ، فرَفَدَهم (١) ما ضية فى العزائم ، و إنْها لاستعال الجميل صار عادة ثابتة ، واستمراراً على اصطناع المعروف عاد طبيعة ثابية ، و إنه أسأل أن يُسبغ عليه ظِلاً من الحراسة شاملا ، و يُسَوِّعَه فضلا من السعادة كاملا ، و يتولاد فى كل ما أعطاه وأولاه ، بدوام لا ينقطع مَدَدُه ، و تَرَام لا يقف أمده ، بجوده ومجده .

ولما كانت العلوم تُجْلَب إلى أسواقها بِحَسَب ما يوجد فيها من كفاقها ، وتُعْرَض على خُطَّابها بقَدْر ما يلوح فيهم من قَبُولها . وكان هـذا الكتاب الذى شرعنا فى تأليفه وعملنا على تصنيفه ، محتاجاً إلى كُفء كريم يُزَفَّ إليه زفاف العروس ، تأليفه ويُحلّدُ ذكره فى بطون الطُّروس ، أدَّانا فَصْلُ الارتياد ، وفَرْط الاجتهاد ، إلى الحضرة العالية الكريمة الأحساب ، الراغبة فى أمثال هذه الأسباب ، فهديناه (٥)

<sup>(</sup>١) اللمعة من الجسد : بريق لونه .

<sup>(</sup>٢) الجنة : ما وقى من السلاح . والصرف : النوائب .

 <sup>(</sup>٣) رفدهم: أعطاهم.
 (١) الصرعة: الغرعة.

<sup>(</sup>٥) مديناه : زفقناه .

إليها ، ورجونا كفاقه عديها ، ومن الله تعالى ستمد التوفيق والتسديد ، وحُسُنَ المعونة والتأييد .

ونحن نبدأ فيما نورده بأخبار أبى الحسن على بن محمد بن الفرات ، لأنه تلا أبه أحمد العباس بن الحسن ، ونجعل ذكر وزاراته الثلاث متصلاً غير منقطع ، ومجتمعاً غير مُتقطع ، ونجرى على هذا المثال في الوزراء الذين تكررت ولاياتُهم ، إذ كان الغرض سياقة أخبارهم ومجارى أمورهم إلى غاية مُدَدهم وانقضاء أيامهم ، لا ترتيب خُلفائهم وأمرائهم وأوقاتهم وأزمانهم .

## على بن مُحَدِين موسى بن الفِرات

أبر الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات ، مولده فى يوم النازاء لخس ليال خون من رجب سنة إحدى وأر بعين ومائتين ، والطالع (1) القوس ياو ، والزهرة فيه ياو ، والقمر فى الدلوخ بن ، وسهم السعادة فيه ، كد لب ، وزحل راجع فى السرطان ب لح ، والذنب فيه يزمو ، والشمس فى العقرب كه لح ، والمشترى فيه وكا . وعطارد فيه ح مو، والريخ فيه يح يه .

و بنو الفرات من قرية تدعى بابلي " صَرِيفين ، من النهروان الأعلى ، وكان لهم بها

<sup>(</sup>١) يقسم الفدكيون القدامي وأصحاب الطالم الأبراح إلى انهيءشير برجا والكواك إلى سبعة فالـكواكب هي : زحل والمشتري والمربح والشمس والزهرة وعطارد والقمر . أما الأبراج فهي : الأسد والثور والجدى والجوزاء والحمل والحوث والدلو والسرطان والسنبلة والعقرب والقوس والميزان . ثم يرمزون إلى الدرحات والدنائق بحروف تعادل أرناما . والقسم الأول منها يعادل الدرجات ، والقسم الثاني يعادل الدقائق . ولهم من وراء ذلك حساب ترعمون أنهم يعرفون به الحظوظ والأحداث . ونجد في هذا الكلام عشرة رموز توضيعها كما يأتي على التوالي ١١ درجة ٦ دقائق ، ١١ـ٦ ، ٨ـ٢٥ ، ٢٤ـ٢٤ ، ٣٨ـ١٧ ، ١١ـ٦١ ، ١٥٠ـ٨٣ ، ٦ـ١٧ ، ٨ ــ ٢ ٢ ، ١٨ ــ ١٥ ــ هذا وحروف الهجاء في حساب الجمل مرتبة هكذا ١ ب ج د ه و ز ح ط ي الترتيب ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ٢٠ - ٢٠ - ١٠ - ٥ - ١٠ - ٥ \_ Y · · \_ 7 · · \_ A · · \_ 2 · · \_ 7 · · \_ 7 · · \_ 1 · · \_ 1 · \_ A · \_ Y · \_ 7 · ٨٠٠ ـ ٩٠٠ ـ ٩٠٠ فلألم نقابل الواحد والياء تقابل العشرة والسكاف تقابل العشوين والقاف تقابل المائة والراء تقابل الماثنين . والغين تقابل الألف ، هذا وبعض الفلكيين الحديثين يسمون برج السنبلة برج العذراء . ويسمون برج الجوزاء برج التوأمين . وزمن البروج في السنة الشمسية في النظام الحديث كما يأتي : برج الجدي ١٢/٢٣ \_ ١٠/٢٠ . برج الدلو ١٩٢١ \_ ١٩ \_ ٢٠ . برج الحوت ٢/٢٠ \_ ٢/٢١ . برج الحل ٢/٢١ \_ ٢٠/٠ . برج التور ٢١/١ \_ ٢٠/٥ . برج الجوزاء أو التوأمين ٢٢/٥ ـ ٢١ ـ ٦ . برج السرطان ٢٧/٢ ـ ٢/٢٣ برج . الأسد 4/7 برج السنبلة أو المنراء 4/7 – 77 – و برح الميزان 4/7 – 4/7 ، م يرج المقرب ١٠/٢٤ - ١١/٢٢ برج القوس ١١/٢٢ - ١١/٢٢ .

أقارب يزيدون على ثلاثمائة نفس . وأول من ساد منهم أبو العباس أحمد بن محمد ابنموسي بن الفرات، وكان حسن الكتابة، ظاهر الكفاية خبيراً بالحساب والأعمال، متقدما على أهل زمانه في هذه الأحوال . فحدث محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ قال : ورد على من أبي العباسبن بسطام كتابُ بالترجمة احتجت إلى عرضه على أبي القاسم عبيد الله بن سلمان (١) ، وهو إذ ذاك وزير المعتضد بالله رحمةُ الله عليه ، فحضرت مجلسه، وفيه أبوأ همدبن يزداد وجعفر بن محمد بن حفص، وعرضت عليه ما كان ورد، وأمرني في جوابه بما رسم لي كتُبهَ في مجلسه . فاستدعيتُ دواتي وجلست وراء مِسْندَدِه وتشاغل بمسألة أبي أحمد وابن حفص عن أمور الأعمال والعمال والأموال، فما فيهمامن أجابه بما شفاه، فطلب أبا الحسن على بن محمد بن الفرات وهو محبوس يومئذ مع أبي العباس أحمد أخيه ، وقد لحَقَتْهما مكاره ، وعُلِّق أبو العباس بحبال في يديه بقيت آثارها فيهما مدة َ حياته ،وصودر على مائة ٍ وعشر بن ألف دينار صَحَّ منها ستون ، فجيء به من محبسه يَرْسُفُ في قيوده ، وعليه جُبَّةٌ دَنِسة وشَعرُه طويل ، فلما مَثُلَ بين يديه قال: اللهُ اللهُ أيها الوزير . وجعل يشكو ما أصابه وأصاب أبا العباس أخاه من المكاره . وفرائصُه تُرْعَد ، فسكَّنه عبيدُ الله بن سلمان وقرَّبه ، وأجلسه وخاطبه بما أزال به رَوْعَه وخوفه . ثم خاطبه في المسألة عن أمر الأعمال والعال ، فانبسط أبو الحسن انبساط رجلِ جالسِ في الصَّدْر ، وأخذ يقول : « ناحيةُ كذا مَبْلَغُ مالِها كذا ، وقد ُحمِل منه كذا و بقى كذا وعاملُها مستقيمُ الطريقةِ ، وناحيةُ كذا على صورة كذا ، وعاملها غيرُ مُضْطَلع بِها وينبغي أن يُسْتَبَّدل به فيها . وناحيةً كذا على حال كذا ، وعاملها ضعيف وينبغى أن يُشَدُّ بمشاركِ أو مشارف <sup>(٢)</sup> » .

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٢٨٨ انظر الطبرى وابن الأثير حوادث سنة ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المشارف : من يطلع على الأمور من علو أو قرب .

حتى أتى على أمور الدنيا . قال ابن أبى الأصبغ : فاطّلعت فرأيت وجه عبيد الله يتهلّلُ ، ثم قال له : اعتزل واعمل لنا عملا يشتمل على جميع ما ذكرته لى مخاطبة . واعتزل معه أبو عيسى محمد بن سعيد الدينارى وأملى عليه ذلك وأحضره التّبَتَ به (۱) . ثم سأله فى أمره وأمر أبى العباس أخيه ، وذكر له عظيمَ ما حَلَّ بهما و نيل منهما ، فتقدّم بفك قيودها والتوسعة عليهما ، ووعده بمسألة المعتضد بالله فى بابهما والتلطّف فى استخلاصهما ، وصركة إلى موضعه . وقال لأبى أحمد بن يزداد وجعفر بن محمد فى استخلاصهما ، وصركة إلى موضعه . وقال لأبى أحمد بن يزداد وجعفر بن محمد ابن حفص : قوما إلى دواوينكما . والتفت إلى من كان بين يديه وقال : أرأيتم مثل ابن القرات ومثل كُتَّابى الذين صرفوه ؟ ! والله لأخاطبنَّ الخليفة فى العفو عن المن الحسن وأبى العباس وأستعيننَ بهما ، فإنه لا عوض السلطان عنهما .

ومضت أيام وخاطب في معناها واستوهبهما واستعملهما .

وحدث أبو الفضل بن عبد الحيد الكاتب قال: لما توكّى أبو القامم عبيد الله ابن سليان وزارة المعتضد بالله رحمة الله عليه \_ والدنيا مُنفلقة (٢) بالخوارج ، والأطاع مستحكمة من جميع الجوانب ، والموادُّ قاصرة ، والأموال معدومة ، وقد استخرج إسماعيل بن بُلبُل خراج السّوادِ لسنتين في سنة ، وليس في الخزائن موجودُ من مالٍ ولا صِياعة \_ احتاج في كل يوم إلى ما لا بُدَّ منه من النفقات إلى سبعة آلاف دينار ، وتعذّر عليه قيامُ وجُهما ، وقال لى يوما وهو في مجلسه من دار المعتصد بالله : يا أبا الفضل قد وردْنا على دنيا خراب مُستغلقة ، وبيوت من دار المعتصد بالله : يا أبا الفضل قد وردْنا على دنيا خراب مُستغلقة ، وبيوت من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزئة ، ولا بد لى في كل يوم من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزئة ،

<sup>(</sup>١) الثبت : الحجة والبرهان .

<sup>(</sup>٢) منفلقة ، يكني بها عن عسرها .

فإن كنت تعرف وجها تُمينى به فأحِبُ أن ترشدى إليه \_ وكنت أعرف منها وجوها بالنصف \_ فقلت وأنا أحب تخليص بنى الفرات : إن أردت أن أحصل لك ذلك وزيادة فأطلق ابنى الفرات واستعملهما . قال : فنهض ودخل على المعتضد بالله وعرقه الصورة وقال : أنا بعيد العهد بالعمل ، وابنا الفرات قد خَبَرا الأعمال ووجوه الأموال ، وعندها من علم ذاك ما يُحتاج إليهما فيه. فقال له المعتضد : وكيف تَصْلُحُ لنا نِيَّاتُهما وقد استفسدناها وأسأنا إليهما وصادر ناها ؟ فقال له : إذا أردت أن تصطنعهما وتستصلحهما صلحًا ونصّحًا . فقال له المعتضد : ربما اجتمعا إذا أردت أن تصطنعهما وتستصلحهما صلحًا ونصّحًا . فقال له المعتضد : ربما اجتمعا عليك وأفسدا بيني وبينك ، والأمر في حبسهما و إطلاقهما إليك . فخرج وعرق في ما جرى ، وأحضر أبا العباس وأدناه وقال له : قد استوهبتك وتميلت على اصطناعك ما جرى ، وأحضر أبا العباس وأدناه وقال له : قد استوهبتك وتميلت على اصطناعك والاستعانة بك ، فكيف تكون ؟ قال : أبد ل وسعى في كل ما قضى حقك وخفف عنك .

وخرج إليه عبيد الله يما هو فيه ، وقص عليه أمره فيا يعانيه ، فقال له : يتقدّم الوزير بإحضار أحد بن محمد الطائي وعلى بن محمد أخيى \_ يعنى أبا الحسن وخاطبا وتنفر دنى وإياها . فنعل عبيد الله ذلك ، واعترل أبو العباس وأبو الحسن وخاطبا الطائي على أن يُضَمّناه أعمال الكوفة والقصر و باروشما الأعلى والأسفل وما يجرى مع ذلك ، وقرارا معه الضّان على أن يحمل من ماله في كلّ يوم سبعة آلاف دينار ، وفي كلّ شهر ستة آلاف دينار ، وأخذا خطّه بالبزام الضان وتصحيح المال على ما تقرار من أوقاته ، واستقبلا به في المياومة يومَهُما ، وفي المشاهرة غَدَهما ، وجاءا إلى عبيد الله فسلّما إليه الحطّ . فلما وقف عليه استطير سرورا ، ودخل إلى المعتضد وعرافه ما حرى ، فقال له : قد كنت يا عبيد الله أعلم منى بهما ، وما يجب إضاعة مثلهما .

ووجدت عملا يشتمل على ذِكْرِ أحمد بن محمد الطائى ً وما ضَمِنَه من الأعمال ، وشَرَطه على نفسه من حَمَّل مال الضمان مُياومة ً إلى بيت المال ، وقد شرح فيه وجومَ خَرْج المياومة ، وكانت نُسْخَتُه ؛

أصلُ صَانَ أَحمدُ بن محمد الطائى فى أول أيام المعتصد بالله \_ رحمةُ الله عليه \_ أعمال سَقى الفُرات ودِجلة وجُوخَى وواسِط وكَسْكَرَ وطَساَسِيج نهر بُوق والذِّيبَين وكُلُوّاذَى ونهر بِين والرَّاذَا نَيْن وطريق خُراسان مما شُرط عليه أداؤه مُياوَماً فى بيت المال من الْعَين .

ألني (١) ألف وخسمائة ألف وعشرين ألف دينار.

قسط كل شهر من ذلك \_ مائتي ألف وعشرةِ آلاف دينار .

وكل بوم سبعة آلاف دينار .

تفصيل وجود خَرْج المياومة عما شُرِط فيه ما قرَّرد المتصد بالله برحمة الله عليه ـ منه :

أرزاق (٢) أصاب النوبة من الرَّجَالة ومن برَسمهم من البوَّابين ومن يجرى عَجُراهم - من أجلة ثلاثين ألف دينار في الشهر - ألف دينار ، من ذلك البيضان من الجنَّابيِّين والبصريِّين وأصاب المصاف بياب العامَّة ، ومن على أبواب القوَّالة المُفْلِحِية والديالة والطَّبَرِية والمفاربة - ويُفتتَحُ الإعطاء في محلسهم بنحو مائة رجل من البوابين - سبعائة دينار .

 <sup>(</sup>١) بجرور على أنه بدل من الضمير في أداؤه ، وحكفا كل ما يأتى فهو بدل منه حتى يتفق ذلك
مع كل ما أتى في الأصل بالجر أى أداء ألني ألف وأداء قسط كل شهر من ذلك أداء مائتي ألف .
 (٢) نصب على أنه بدل من الضمير الذى في عمل نصب في قرره ، أى قرر أوزاق أصحاب
النوبة . . . ألف دينار .

السودان ... وأكثره مماليك الناصر رحمه الله من زَغاوة ونُوبة ابتيعوا من مصر ومكة . ومنهم الزنج العجم المستأمنة من عسكر الخارجي بالبصرة بمن كان صبر معه وألتى نفسه عليه عند قتله ، وهم غُمُّم (١) قُحُ يَا كلون لحوم الناس والبهائم الميتة ، وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا ، وكانوا منفردين لا يختلطون بالبيضان . ومن رشمُهم أن ينوبوا في مصاف باب الخاصة وحوالي القصر ، ولهم وظيفة خُبْز يميزون بها لقلة رزقهم . في اليوم ثلاثمائة دينار .

أرزاق الغامان الذين أعتقهم الناصر رحمه الله \_ و يعرفون بالغامان الخاصة ، وقد كان أضافهم في الجريد (٢) إلى الأحرار الذين أيام شهرهم خسون يوما ليكونوا مختلطين بالقواد والموالى ، فالا ميقد رون أنهم مُفَضَّلون عليهم في زيادة رزقي أو نقصان مدة ، وكانت أيام شهرهم في القديم أر بعين يوما فأساءوا الأدب في يعض الأوقات في مطالبة كانت منهم ، مخلف أن يجعل أيام شهرهم خسين يوما ، وفعل وجرى الأمر على ذاك ، فاما قام المتضد بالله نقلهم إلى جملة الأحرار وجعل أيام شهرهم ستين يوما ، وفيهم حاجبه وخلفاء الحجاب وعدَّتهم خسة وعشرون أيام شهرهم ستين يوما ، وفيهم حاجبه وخلفاء الحجاب وعدَّتهم خسة وعشرون رجلا ، خسة ملازمون وعشرون نو بتيون (٢) . فإذا وقع سفر قريب أو بعيد أمر جميعهم بالملازمة الدائمة في المضرب (٤) والمو كب ، وكان لم دوابُ في الإصطبل فأسقطت عُلوفتها من مال الطّمة في المُشرِب (٥) من جملة ستين ألف دينار في الشهر الف دينار (١) .

<sup>(</sup>١) الفتم جم أغتم وهو من فيه عجمة ولا يفصح في كلامه .

<sup>(</sup>٢) الجريد جم جريدة وهي هنا الصحيفة التي يكتب عليها

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى النوبة بمعنى أنهم يتناوبون . والنسبة غير قياسية

 <sup>(</sup>٤) يراد بالمضرب هنا موضع الإثامة (٥) الطمع من معانيه رزق الجند

 <sup>(</sup>٦) يلاحظ أن شهرهم مدّنه ستون يوما ف كل يوم ألف فهو ستون ألفا والمراد بشهرهم هو
 المدة التي يعلون فيها مرتبهم .

فأما مماليك المعتصد بالله فإنه رتَّب أمرهم على الْمقام فى القصر والخجَر تحت مراعاة الخدم الأُسْتاذين ، وسمّاهم الخجريَّة ومنعهم من الخروج والركوب إلا مع خلفاء الأُستاذين .

أرزاق الفرسان من الأحرار والمميَّزين الذين كانت أيام شهرهم خمسين فجعلت تسعين (١) \_ ونسبوا عند ذلك إلى التسعينية . وكان المعتضد بالله عرض جمهور الجند في الميدان الصغير الذي فيه دار الأزَرج (٢٠) والأربعيني والمقاصير والسجون ، وجلس لذاك في مجالس وخُورٌ نَقَات (٢) على ظهور الحجالس والأروقة التي تلي بركة السباع ، ويُرْ تَقِي إليها من درجة في حجرة كانت هناك للوضوء ، ولم يكن بدخل الدار الحسينيَّةَ يومئذ إلا الخدمُ برَسْمِ الخدمة ، وعبيد الله بن سلمان وبدُّنْ وراشد ومَنْ رَسْمُهُ أَنْ يُغْلِقِ أَبُوابِ البستان في الصَّحْنِ ﴿ لَحْسَىٰ ۖ ، وَيَقَفُ القواد والغَمَانُ بين يديه في الميدان ، ويجلس كُتَّاب العطاء أَسْفَلَ بحيث لا يراهم ، ويتقدَّم القائد ومعــه جَريدةٌ بأسماء أصحابه وأرزاقهم فيأخذها خادمٌ منه ويَصْعد بها إلى المعتضد بالله، ويدعو عُبِيدُ الله بن سليمانَ بواحدِ واحد ممن فيها ، فيدخُل الميدان وُيمُتحن على البرْجَاص (4) ، فإن كان يَرْمى رمياً جيِّدا . وهو مُتَمَكِّن من نفسه ، ومستقرٌّ في سَرْجه ومصيبُ أو مقاربُ في رميه ، عُلِّم على اسمه ج وهي علامة الجيد ، ومن كان دون ذلك عُلِّم على اسمه ط وهي علامة المتوسط، ومن كان متخلَّفًا لا يُحْسن أن يَرْ كُبَ فرسه أو يرمىَ هَدفه عُلِّم على اسمه د وهي علامة الدُّون . ثم يُحْمَلُ بعد

<sup>(</sup>١) تكلة الكلام. تأتى وهي : قسطكل يوم من تسعين يوما ألف وخسيائة دينار .

<sup>(</sup>٢) الأزج: البيت ببني طولا، ولمله يربد بذلك أن هذا الميدان به بيت مستطيل .

<sup>(</sup>٣) الحورنق من معانيه : المجلس الذي يأكل فيه الملكوبشرب .

 <sup>(</sup>٤) البرجاس . ضرب من أنواع الفروسية يكون على ظهور الخبل .

العَرْضِ والامتحانِ إلى كُتَّابِ الجيش ليتأمَّلوا حِنْيَتَه ، وُيُقابلوا بها ماعندهم من صِفَته، لئلا يكون دَخيار أو بَديلا ، فإذا تـكامل عَرْضُ أصحاب القائد دُفِيتْ جريدَّتُه التي فيها العلاماتُ بخطُّ المعتضد بالله إلى عبيد الله بن سليان ليدفعها من وقتها إلى الكاتب، ويميزَ مافيها من أرباب العلامات ، و 'يفْرِ دَ لكلِّ صِنْفٍ منهم جريدةً ، و إذا عمل السكاتب من ذاك ما يعمله ، قابل عليه بنفسه لئالا يَرْجُ على عبيد الله مغالطة فيه ثم أُخَذَ الجرائدَ المبيَّضاتِ المُجَرَّداتِ وسَلَّمَ إلى عبيد الله ذاتَ العلاماتِ ، وكلُّ هذا من غير أن يَمْلُمَ القائدُ وأصحابُه بما يَجْرِى منه ، ثم يُغْرِج كُلَّ جريدة إلى مجلس قد أَفرِد لذلك الصنف، وجَعَلَ شهر الذين ارتضاهم وأمضاهم تسمين يوماً ، وسمـــاهم عسكرَ الخاصة . وضم المتوسطين إلى بدر ليكونوا فى شِحْنَة (١) طريق خُراسات والأنبار وزاذانَ وَدَقُوقا وخانيجار ، ودعاهم عسكر الخِدْمة ، وجعل أيام شهرهم مائةً وعشرين يوماً ، وأمر عبيدَ الله بنسليان بأن يَرْسِمَ الطبقةَ الدُّونَ بالخروج إلىأعمالِ الخرَّاجِ للاستحْثَاثِ على حَمْلِ الأموال بعد أن يُسْقِط منهم الرَّاضَة (٢) والأثبات (٣) المشاكلين للرَّعِيَّة ، وأن يُسَبِّبَ (٢) أموالهم على النواحي في دفعتين من السنة ، ويوفِّر عليهم مَرَ افق المُسْقَطين ومنافعهم ومكاسبهم ، و يجعل منهم من يكون مع أصحاب المعاون (٥) ببغداد وواسط والكوفة ، وأمضى من أرزاق التسعينية المختارين ماكان لهم في أيام الناصر ، وأسقط ثمن قَضِيم (٢) دوابهم وعلوفتهم ، وهو للدابة في كل خمسة

<sup>(</sup>١) الشعنة : من أقامهم الملك بضبط المكان

<sup>(</sup>٢) الرَّاضة جم رائض وهو من يذلل الحيل ويعلمها السير

<sup>(</sup>٣) الأثبات : الموثوق بهم

ر ؛ ) سبب الأمر كان سبباً له وفى الأصل بأموالهم . ويراد أن يجعل أرزاقهم مفروضة على الجهات التي يذهبون إليها بحيث تكون على دفعتين فى السنة

<sup>(</sup>٥) أسحاب المعاون هم المرتبون لتقوم أمور العامة أو من يساعدون القضاة والحكام .

<sup>(</sup>٦) القصم براد به الشعبر .

وثلاثين يوماً أربعة دنانير ، وللبغل ثلاثة دنانيرونصف ، وللحار برسم الرَّجَالة ديناران ، وأسقط من ثمن جِراياتهم ووظائفهم نصف وربْع دينار في كل شهر ، فلغ مال من أمضى من هؤلاء التسعينية مائة وخسة وثلاثين ألف دينار في كُلِّ طَمَع \_ قِسْطُ كل يوم من تسعين يوماً ألف وخسائة دينار .

أرزاق المختار بن الذين انتخبهم من كل قيادة ، وكان عَرَفهم بالشهامة والشجاعة من الماليك الناصرية (١) والبُغَائية والمسرورية والبَكُجُوريَّة واليانسِيَّة والمفلحِيَّة والأركوتكينيَّة والكيغلفيَّة والكُنْدَاجِيَّة واستخلصهم لمواكبه وملازمة داره ، والأركوتكينيَّة والكيغلفيَّة والكُنْدَاجِيَّة واستخلصهم لمواكبه وملازمة داره ، والدخول أوقات جلوسه ، والمُقام من أول النهار إلى آخره ، ورسم رشيقا القارئ لمراعاة أمورهم وتنَحَرُّز حوائجهم واستخدامِهم ، وجعل أيام شهرهم سبعين يوماً من جملة مال طَمَعِهم ، وهو اثنان وأر بعون ألف دينار ، بقسط كلِّ يوم سمّائة دينار .

أرزاق الفرسان المثبتين فى أيامه ، والميزّين ممن ضمَّ إلى بدرٍ من عسكر الخدمة على ماتقدم من ذكره ، وأيامُ شهرِهم مائةٌ وعشرون يوماً بحسب ماكان أوجب ابنُ أبىدُلَف وصاحِبُ أذر بيجان للجبلِيِّين ، ومالُ طَمَعِهم ستُّون ألف دينار ولكلِّ يوم خسُائة دينار .

أرزاق سبعة عشر صنفاً من المرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصّة والقراء وأحماب الأخبار والمُؤدِّنين والمنجِّمين والفنجاميين والفرانقيين (٢) والأنصار والحرس والكوس (٦) ، والشيعة والسند وأصحاب الأعلام والبوقيِّين (١) والمُخرِّفين والمُصحكين والطبّالين عمن كان برسم النوبة ، فنُقِل إلى المشاهرة التي أيام

<sup>(</sup>١) كل هؤلاء منسوبون إلى أشخاص من الماليك الكبار السابتين

الفرانقيون الذين يسعون بالرسائل (٣) الكلمة غير واضعة النقط

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى البوق أى من ينفخون فى الأبواق .

كل شهر منها ثلاثون يوماً من جملة ثلاثة آلاف وثلمائة دينار بقسط كلِّ يوم مائة ۗ وعشرةُ دنانير.

المرتزقة برسم الشُّرطة بمدينة السلام، والخلفاء عليهم، وأصحاب الأرباع والمصالح ، والأعوان والسجانين وأصحاب الطَّوف والماصرين (١) ، ومن فى جملتهم من الفرسان الذين مُيِّزوا وأُخقوا بطبقة الدون من المشايخ والمترفين ، ومَنْ هذه سَبيله من الرجَّالة المو كلين بأبواب المدينة ، وأيامُ شهرهم مائة وعشرون يوماً من جملة ستة آلاف دينار في المشاهرة ، خمين ديناراً .

أثمانَ أنزال (٢) الفلمان الماليك الستينية المقدّم ذكرهم مماكان يطلق للخدم الأستاذين [ الذين]كانوا عليهم، والقوادِ المضمومِ بعضهم إليهم ليُقيم كلُّ متقدِّم الخبزَ واللحمَ لمن في ناحيته، ويُو كِلَّلَ عليه من يستجيد الإقامة لهم ويُطَالب بإدرارها عليهم، من جملة تسعة آلاف دينار في الشهر، ثلاثمائة دينار.

نفقات الطابخ الخاصة والعامة والمحابر وأنزال الحرّم والحشم ومحابز السودان، من جملة عشرة آلاف دينار في الشهر، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلثاً، من ذلك الخاصة ثمانين دينارا، العامة والأنزل مائتين وثلاثة وخسين دينارا وثلثاً.

ثمن وظائف شراب الخاصة والعامة وآلاته ونفقات خزائن السَّكْسُوَةِ والخِلَعِرِ والطَّيبِ وحوائْجِ الوضوء والحام ، ونفقاتِ خزائن السلاح وما يُوَمَّ من الجُواشن (٢) والدروع ويتُتخذ من النَّشَّابِ والأعلام والمطارد (٤) ، ونفقات خزانة السروج

<sup>(</sup>١) والأصل الماصريين هذا والماصر . الحاجزيين الشيئين ولعله يريد بهم من يقضونالشاجرات.

<sup>(</sup>٢) الأترال جم نزل وهو ما هي الصيف من طعام .

<sup>(</sup>٣) الجواشن جم جوشن : زرد يلبس على الصدر

<sup>(1)</sup> الطارد جمُّ مطرد وهو الرمح القصير .

وما يُجدَّد منها ويصلح ، ونفقات خزائن الفرش وثمن الخيش والربخ (1) والحصر والستائر والسرادقات وأجور الحمالين والأعوان للسرير وغير ذلك على ما ثبت من تفصيله في ديوان النفقات ، ويتولى إنفاق جميعه المنفقون المرتزقون من جملة ثلاثة آلاف دينار في الشهر ، ليوم مائة دينار .

أرزاق السقائين بالقِرَب في القصر والخزائن والمطابخ والمخابز والدور والخجر، والخدم، [في] داخل وفي الرحاب، ولوضوء الخاص، ومن يعمل بالرَّوَايا<sup>(٢)</sup> على البغال من الاصطبلات للحُرَم والبوابين في دار العامَّة من جملة مائة وعشرين دينارا في الشهر، ليوم أربعة دنانير.

أرزاق الخاصة ومن يجرى مجراهم من الغامان والماليك دون الأكابر الأحرار ، ومن أضيف إليهم من الحشّم القدماء الذين أُقرَّوا في دار رَجَاء، وأَمر، مؤنس الخادم بالله يُستَخدَموا في خدم الدار لئلا يُدلُّوا (٢) على الفلمان المتعلقين بالناصر رحمه الله بقديم حُرْمتهم ، ولأنه لا معرفة لهم برسوم الخلافة ، وأجروا في المشاهرة على خسة وأر بعين يوما على ما قرره الناصر عناية بهم ورعاية لهم ، ولما ابتاع المعتضد بالله الاتراك العجم ورتبهم في الحجر لم يُلْحِقهم بهم ، بل جعل أيام شهرهم خسين يوما ، ورسم للأصاغر خسة دنانير وللأ كابر عشرة دنانير ، وزادهم بعد سنتين دينارين فسموا الاثني عشرية . فلما تقلّد المكتنى بالله وأشفق من أن يمياوا إلى بدّر ، وكان فسموا الاثنى عشرية ، فقراً وجرى الأمر على ذاك إلى آخر أيامه ، فلما تفرد الوزراء على ستة عشر دينارا وجرى الأمر على ذاك إلى آخر أيامه ، فلما تفرد الوزراء على ستة عشر دينارا وجرى الأمر على ذاك إلى آخر أيامه ، فلما تفرد الوزراء

 <sup>(</sup>۱) ف الأصل الربح، هذا والربيخ واحد الربخ وهو القتب الضخم، ويرى أميد روز: أنه الدبج.
 (۲) الروايا جم الراوية ومن معانيها: للزادة تكون من ثلاثة جاود يحمل فيها الماء.

<sup>(</sup>٣) ائلا يدلوا أي ائلا يظهروا الدلال ويجترئوا عليهم .

بالتدبير صار قسط كل يوم من مال الخدم مائة وسبعة وستين دينارا .

أرزاق الحشم الذين شهر م خسون يوما من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الكسوة ، والصنّاع من الصاغة والخياطين والقصّارين (1) والأساكفة والحدادين والرفائين والفرائين والمطرّزين والنّجادين والورّاقين والعطّارين والمشهرين (٢) والنجارين والخراطين والأسفاطيين (٢) وغيره ، ومن في خزانة السّهر من الخرّان والصّنّاع وفي خزانة السّروج من مثل ذلك \_ ولكلّ خزانة وطائفة صلّ مُفرد يكتب من الديوان \_ من جملة ثلاثة آلاف دينار في الشهر ، ليوم مائة دينار .

أرزاق الحرَم صانهُنَّ الله من جملة ثلاثة آلاف دينار، ليوم مائة دينار.

ثمن عُلُوفة السَّمراع (ف) في الإصطبلات الخسة وهي: إصطبل الخاص و يشتمل على الخيل والحجودة (ف) والشَّهاري والبراذين و بغال السروج والقباب والهوادج والفردات والحجودة (واصطبل العامة وفيه دواب الخدم والغلمان والتفاريق والبازياريين، و إصطبل الدواب والحمليَّات وما يَرِد من المروج من المهارة الحرَّمة وبيتاع ويهدي، وفيه يُرْ تبط ما يحتاج إلى العلاج والمراعاة، وما يرد من الأسفار وفيه عَثْرُ وغَنْرُ و و إصطبل لبغال الأثقال و تَمْل العلوقات ، و إصطبل بقصر الطين في الشَّاسيَّة لِمَبَارِكُ الإبل والجَّازات (٥) - وكان المعتضد بالله يعرض ما في هده في الشَّاسيَّة لِمَبَارِكُ الإبل والجَّازات (٥) - وكان المعتضد بالله يعرض ما في هده

<sup>(</sup>١) القصارون هم محورو الثياب ومبيضوما .

<sup>(</sup>٢) لعلما محرفة أيضاً عن المجمرين أي البخرين بالطيب أو لعلما تسكون المبخرين .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى جمع السفط وهو ما يُعبَّأ فيه الطبيب وما أشبهه من أدواتُ النساءُ .

<sup>(</sup>٤) السكراع من معانيه أنه يطلق على الحيل والبغال والحمير .

<sup>(</sup>٥) الحجورة : جم حجر وهي الأنثي من الحيل . والشهاري أوع من البرازين .

<sup>(</sup>٦) الجاز هو السريع الجرى ويوصف به الحار .

الإصطبلات في كل شهر \_ إلا ماكان من الخاص فإنه جعله قريبا منه ومشدودا في الأواخي (1) بين يديه \_ وفي الميدان والرياضة والكدِّ مُتَّصِلاً عليه ، ومتى أحْمَد قيام من يقلِّده شيئا من ذاك زاده في رزقه ، ومن اطَّلع منه على تقصير أو إضاعة صرفه واستبدل به . ثم جع النظر في هذه الإصطبلات للنوشجاني لكفايته وثقته \_ وأثمان كسوة الدواب وآلاتها وأدويتها وعلاجاتها وأجور الساسة والمُكاريَّة والرَّاضة والبياطرة والوكلاء وغيرهم ، من جملة اثني عشر ألف دينار في الشهر ، ليوم أر بعائة دينار .

ما يصرف فى ثمن الكُرَاع والإبل وما يبتاع من الخيل الموصوفة فى أحياء العرب ويستبدل به إذا عَطِب فى العمل من جملة ألنى دينار فى الشهر ، ليوم ستةً وستين دينارا وثلثى دينار .

أرزاقَ الطبخيِّين في كل شهر أيَّامه خمسون يوما من جملة ألفٍ وخسمانة دينار في الشهر ، ليوم ثلاثين دينارا .

أرزاق الفراشين والمجلسِيِّين وخُزَّان الفرش وخزان الشمع وأجرة الأعوان والحالين فيها ، في كل شهر أيامه خمسون يوما ، من جملة ألف وخمسمائة دينار ، ثلاثين دينارا .

ثمن الشمع والزيت من جملة مائتى دينار فى الشهر ، ليومِم ستة دنانير وثلثى دينار.

أرزاقَ أصحاب الرِّكَب (٢) والجنائب والسروج ومن يخدم في دوابٌ البريد من جملة مائة وخمسين دينارا في الشهر ، ليو مِ خمسة دنانير .

<sup>(</sup>١) الأواخي جم أخية وهو حبل يدفن في الأرض مثنيا فيرز منه شبه حلقة تشد فيها الدابة .

<sup>(</sup>٣) الركاب هي الإبل .

أرزاق الجلساء وأكابر المُلهين ومنكان يجرى تَجْزاهم فى الجلوس إذا حضر ، مثل أبى العلاء القاسم بن زَرْزَرَ وَورَّاد وأبى عيسى ، وأيام شهرهم خسة وأربعون يوما أسوةً بالخدم ، من جملة ألنى دينار ، ليوم أربعة وأربعين دينارا وثلثا .

أرزاق جماعة من رؤساء الْمَتَطَبَّبين وتلامِذَتهم الملازمين، مع ثلاثين ديناراً لمُّن الأدوية في خِزَانة تكون في القصر، من جملة سبعائة دينار، ليوم ثلاثةً وعشرين دينارا وثلثا.

أرزاق أصحاب الصيد من البازياريين (١) والفيّادين والكلاّ بين والصفّارين والصيادين ، وثمن الطُّعم والعلاج للجوارح وأصحاب الحراب والسبّاعين وأصحاب الشّباك واللبابيد والفحّالين ومن معهم من الأعوان والحالين وأصحاب المرور وغيره ، في كل شهر أيامه لخمسة وثلاثون يوما من جملة ألفين وخمسائة دينار في الشهر ، ومع القسط من خمسين دينارا لتجديد آلاتها ، سبعين دينارا .

أرزاقَ المَّلَاحين فى الطَّيــارَات (٢) والشَّذاءات والشَّعَيْرِيَّاتِ والحرَّاقات والزَّلَالات ورواريق المعابر، من جملة ِ خمسِمائة دينارٍ فى كل شهر، ستة عشر ديناراً وثلثى دينار.

ثمن النَّفط والمُشَاقَة (٢) للنَّفاطات (١) والمشاعل، وأجرة الرجال في حدمتها، من حلة مائة وعشرين ديناراً، أربعة دنانير.

الصدقة التي تُمُّضر في كل يوم عند صلاةِ الصبح في خِرْقةٍ سوداء ، على ما كان الناصر رحمه الله رسمه . وأمر المعتصدُ بالله ، رحمه الله ، بعده بتفرقته على من

<sup>(</sup>١) هم حلة البراة . (٢) هي ومايندها أنواع من المنفن

<sup>(</sup>٣) المثاقة : القطعة من القطن ونحوه

<sup>(</sup>٤) النفاطة بتشيد الغاء وتخفيفها : نوع من السرج يستضاء به .

فى قصر الرُّصافة من اُلحرَّم المحتاجات من قيمة مائتى درهم ٍ مُحَدَّداً ، فى كل يوم خمسة عشر ديناراً .

جارى أولادِ المتوكل على الله وأولادِهم رجالًا ونساء من جملة ألف دينار في الشهر، ثلاثةً وثلاثين ديناراً وثلث دينار.

. جارى ولد الواثق والمهتدى بالله والمستعين وسائر أولاد الخلفاء ، ومن في قصر أم حبيب ، من جملة خمسائة دينار في الشهر ، ستة عشر ديناراً وثلثي دينار .

جارى ولدالناصر رحمه الله عبد الواحد وأخواته من جملة خممائة دينار في الشهر، ستة عشر ديناراً وثلثي دينار.

أرزاقَ مشايخ الهاشميين وأصحاب المراتب والخطباء في المساجد الجامعة بمدينة السلام خاصَّة من جملة ِ ستمائة دينار في الشهر ، عشرين ديناراً .

جارى بجمهور بنى هاشم من العباسيين والطالبيين عماكان الناصر رحمه الله قرّره لهم من ذلك ، وأوجبه لكل من أولادهم ذكورهم و إناثهم حساباً لكل واحد في كل شهر دينار ، وأمر بإطلاقه من ارتفاع (١) ضيعته المعروفة بنهر الموقّق ، واقتصر المعتضد بالله – رحمه الله – بهم منه على ربع دينار في كل شهر ، وكانت عِدّتهم بالحضرة أربعة آلاف نفس ، من جملة ألف دينار في كل شهر ، ليوم ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلناً .

أرزاق عبيد الله بن سليان مع خسائة دينار للقاسم ابنه برسم العرَّض بالحضرة وكتابة بدر على الجيش من جملة ألف وخسائة دينار مشاهرة ، ليوم ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلثاً وقبَضَ ذلك سنتين إلى أن عَمُرَتْ ضيعته المردودة عليه ثم وَفَرَ

<sup>. (</sup>١) يراد بالارتفاع الإيراد والضريبة .

وَ حَمَل من فاضل ارتفاع الضيعة مائتي ألف دينار في كل سنة .

أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخران والبوابين والمديرين والأعوان وسائر من فى الدواوين ؛ وثمن الصحف والقراطيس والكاغد سوى كتاب دواوين الإعطاء وخُلفائهم على مجالس التَّفْرِقة وأصحابهم وأعوابهم وخُرَّانِ بيت المال ، فإنهم يأخذون أرزاقهم بما يوفرونه من أموال الساقطين وغُرْم المُخِلِّن بدوابتهم ، من جملة أربعة آلاف دينار وسبعائة فى الشهر ، مائة وستة وخسين ديناراً وثلثين .

جارى إسحاق بن إبراهيم القاضى وخليفته يوسف بن يعقوب والدِ أبى عُمر وأولادِها وعشرة نفرٍ من الفقهاء ، من جملة خممائة دينارٍ فى الشهر ، ليوم ٍ ستةً عشر ديناراً وثلثى دينار .

جارى المؤذنين في المسجدين الجامِعين والمكتبرين وألقو الم والأثمة والبو ابين وثمن الزيت للمصابيح والحصر والبواري (أوالماء والحلوق (٢)، وثمن الستائر في الصيف والحباب (أ) والحرف والعمارة في شهر رمضان من جملة مائة دينار في كل شهر ، ثلاثة دنانير وثلثاً .

نفقاتِ السَّجُون وثمن أوقاتِ المُحَبَّدين وماثبهم وساثرِ مُؤْمهم في جملة ألف دينار وخسمائة دينار في الشهر ، خمسين ديناراً .

نفقات الجِيْرَيْن وثمنَ مايُبدل من سفنهما والقُلوس (\*) وأرزاق الجسَّارين من جلة ثلمانة دينار في الشهر ، عشرة دنانير .

نفقاتِ البهارستان الصاعدي \_ ولم يكن بومئذ غـيرُه \_ وأرزاق المتطبَّبين

<sup>(</sup>۱) البوارى تشبه الحصر (۲) الخلوق مايتطيب به

<sup>(</sup>٢) الْحَبَابِ جم نُعبِ وهو الجرة الكبيرة (٤) القلوس جم قلس وهو حيل للسفينة ضخم.

والمُثَّانين (1) والكحَّالين ومن يخدم المغلوبين على عقولهم والبوابين والخبَّازين وغيرهم وأثمان الطعام والأشربة من جملة أربعائة وخمسين ديناراً فى الشهر، خسة عشر ديناراً.

فتلك النفقةُ كلَّ يوم على ما 'بيِّن من وجوهها سبعةُ آلاف دينار .

وأجرى الأمر على هذا سنتين . ثم أمر َ عبيد الله بن سليان وبدراً بألّا يخضرا ولا أحد من القواد والأولياء الدار في يَوْمى الجمعة والثلاثاء لحاجة الناس في وسط الأسبوع إلى الراحة والنظر في أمورهم والتشاغل بما يخصهم ، ولأن يوم الجمعة يوم صلاة وكان يُحبّه لأن مؤدّبه كان يصرفه فيه عن مكتبه . وتقدم إلى عبيد الله بأن يجلس في يوم الجمعة للمظالم العامة ، وإلى بَدْر بأن يجلس للمظالم الخاصة ، ومنع من أن يُغتح في هذين اليومين ديوان أو يُخرّج شيء إلى مجلس التفرقة على الجيش خاصة ، فوفر من مالها أربعة آلاف دينار وسبعائة دينار وسبعين دينارا ، منها : مال النوبة ألف دينار ، المجاليك ألف دينار ، التسعينية ألف وخمسائة دينار ، المختارين ستمائة دينار ، الجبليين خمسائة دينار ، أصناف خدم الدار مائة وعشرين دينارا ، شحنة الشرطة خمسين دينارا ، يكون ذلك لثمانية أيام في كل شهر ثمانية وثلاثين ألفاً ومشرين دينارا ، ولسنة أربعائة وسبعة وخمسين ألف دينار ، وتسعائة ومشرين دينارا .

وَرَسَمَ أَن يُحمل هـذا الْمُوكَوَّ إلى مؤنس الخادم ليجعله فى بيت مال الخاصة ليُصْرَف فيا يُحتاج إليه من نفقات الموسم وَمن يخرج فى الغزوات الصائفة ونفقات الأبنية والمَرَمَّات والحوادث والمُلِقَّت والرسل الواردين والفداء.

<sup>(</sup>۱) من يقومون على مؤاتهم .

## [ وزارة أبي الحسن الأولى ]

وكان أبو الحسن بن الفرات يَدَّبِع أبا العباس أخاه وينوب عنه إلى أن توفى أبو العباس فتقلَّد الأعمال رياسةً . وولى الوزارة ثلاث دفعات في أيام المقتدر بالله ، فالأولى (1) منها بعد قتل العباس بن الحسن وزوال فتنة عبد الله بن المعتز .

قال أبو الحسن ثابب بن سنان فيما أرَّخه من الأخبار .

لما زالت فتنة عبد الله بن المعتز قلد المقتدرُ بالله مؤساً الخادم الشرطة بالحضرة مكان ابن عَمْر ويه ، وأنفذه إلى أبى الحسن على بن محمد بن الفرات بخاتمه ليُحضره ويُعلّده وزارته ، وكان أبوالحسن مُستتراً عند بعض التُجَّار من جيران داره بِسُوق العَطَش ، فظهر لمؤنس وركب معه إلى دار السلطان، ووصل إلى المقتدر بالله ورحمة الله عليه و في يوم الأحد لعشر بَقِين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين ، فاطبه بما سكن منه وأعلمه تمويلة في تدبير الأمور عليه ، وخلع عليه من غد خلع فاطبه بما سكن منه وأعلمه تمويلة في تدبير الأمور عليه ، وخلع عليه من غد خلع الوزارة ،وركبوفي موكبه أبوالقاسم غريبُ النخالُ والمحجَّابُوالأمراء والقُوَّاد والغلمان وسائرُ الناس حتى صار إلى داره بسوق العطش ، ونظر في الأمور ورتب مؤنساً في المحونة ، وأمر جماعة من القوّاد يطو ف البلد ليُلد والإيقاع بأهل الدَّعارة ومن يَرَوْنه متمرِّضاً لنهب دارٍ وأخذ مال ، لأن أصاغر الجند والعوام قد كانوا قصدوا دار العباس ابن الحسن ودوراً اتصلت بها ونهبوها .

وانتقل أبو الحسن بن الفرات من بعد ذلك إلى ماأ قطعه المقتدر بالله إياه من دار سليان ، سليان ، سليان ، سليان ، سليان ،

<sup>(</sup>١) انظر كتب الناريخ حوادث ٢٩٦ .

والإصطبل الذي كان للسلطان ، والدورِ التي كانتـفيد دَاية المـكتفي بالله ، ومساحةُ ذلك مائةُ ألف وثلاثة وسبعون ألفاً وتلثُّأنة وستة وار بعون ذراعاً ، وغسيَّر ذلك وحدَّده وأنشأ المجالس الجليلة والأبنية الحسنة وعمل للدار مُسنَّاة (١) مشرفة على دجلة ، وأقطعه المقتدر بالله أيضاً الصِّياع التي كان المكتنى بالله أقطعها العباس بن الحسن وارتفاعها خسون ألف دينار ، وأجرى له خسة آلاف دينار في كلِّ شهر ، والمحسِّن والحسين والفضل أولادِه ألفاً وخمائة دينار أثلاثاً بينهم. وسلم إليــه على بن عيسى ومحمَّدَ بن عبدون فاعتقلهما في دار بدْرِ اللَّاني ، وقرَّر عليهما مصادرةً خفَّفها عن على بن عيسى ، وثقَّلها على محمد بن عَبدون لعداوةٍ كانت بينهما . ثم تكفَّل بتخليصهما و إبعادها عن الحضرة وقال للمقتدر : إنهما لم يَدْخُلا فيأمر عبدالله بن المعتز ولاحَضَرا داره وقت البَيْعة إلا عن ضرورة ، وأخرج محمد بن عبدون إلى الأهواز ، وعليَّ بن عيسى إلى واسط بعد أن أعطى سَوْسناً الحاجبَ خسة آلاف دينار كُلَّةٍ بها عن ذِكْرِ على بن عيسى والإغراء به ، وكتب إلى وكيله بواسط بخيدْمته و إقامة مايحتاج إليه لنفقته ، وأنفذ معه حافظاً من جهته، ومع محمد بن عبدون خادماً من خَدَم المقتدر بالله ، ووافقه على منعه من مكاتبة أحد أو قراءة كتابه . وجرت أمور أبي الحسن ، والأمورُ في نظره (٢٠ ما ليس غرضنا استيفاء على سياقته ، و إنمــا نورد أطرافًا منه وماكان منشوراً مما لم تتضمَّن التواريخُ ذِكْرَه .

وكان محمد (٢) بن داود بن الجرَّاح قد وَزَرَ لعبد الله بن المعتز ودبَّره . فلما انْتَقَصْ أمرُه استتر وأخنى شخصَه . وذكر أبو الحسن بن سنان أن موسى

<sup>(</sup>١) المناة : مايبني في وجه السيل أو تحبس به المياه

<sup>(</sup>٢) لعله يريد : والأمور ـ ف إشرافه عليها ـ شيء ليس غرضنا استيفاءه .

<sup>(</sup>٣) انظر تجارب الأمم ١٠/٠ .

ابن عيسي كاتبَ مؤنسِ الخازن عرض على أبي الحسن بن الفرات رقعة من محمد ابن داود ، فلما قرأها قال: تقول له الاستتار صِناعة وجُرْ مُك عظيم ، وأمرك بَعْدُ طَرِيٌّ . فتوقُّفْ إلى أن تَخْلُـقَ القصة ، ثم دعني فإني أسوق الأمر إلى أخذ أمان الخليفة لك بخطه والإشهاد عليه في الوفاء به و إظهارك و بلوغ إيثارك. فلما عاد موسى ابن عيسى إلى محمد بن داود بذلك ارتاب بقول ابن الفرات ، وشك فيه ، وقدَّر أنه على وجه المغالطة والمدافعة ليستمر عليه الإستتارُ والنكبةُ فقال : أي ذنب لي أحتاح معه إلى زيادة في الاستظهار ومطاولة الانتظار ؟! ومضى إلى سوسن الحاحب ، فلما استُؤذن عليه لم يُصَدِّق، وظُنَّ أنه رسول منه، واستثبت حاجبه واستفهمه، فخرج وعاد وقال : قد حضر هو بنفسه . فعجب من ذلك وأدخله ، وأنهى خبره إلى المقتدر بالله ، فأمره بتسليمه إلى مؤنس الخازن ، فسلُّمه إليه ، فقتله وطرحه على باب سقاية حتى أخذه أهلُه ودفنوه ، وعرف أبو الحسن بن الفرات خبره فغمَّه أمره وقال : كان على عداوته لي فاضلا راجحا ومتقدِّما في الصناعة بارعا ، وقد جرى عليه من القتل صَبراً أس عظيم .

وحدث (۱) أبو عبد الله زنجى قال: كنت بحضرة أبى الحسن بن الفرات في أول ما وَزَر إِذَ كتب إليه صاحب الخبر بحضور رجل يقول: إن عنده نصيحة لا يذكرها إلا الوزير فاستدعاه وسأله عما عنده ، فأسر اليه بما لم نقف عليه ، وتقدم إلى العباس الفر غانى حاجبه بأن يجلسه في دار العامة إلى أن يطلبه منه ، ثم أمره بجمع الرجال الذين يرشمه ، ودعا أبا بشر بن فرجويه وقال له : قد حضر هذا الرجل المتنصّح ، وذكر أنه يعرف موضع محمد بن داود ، وأنه بات البارحة عنده ،

<sup>(</sup>١) عجارب الأمم ١٠/٠ .

والتمس أن يُنْفَذَ معه من يَدُلُّه عليه ويسلمه إليه ، وقد بذلت له ألف دينار عند محة قوله ، أو نيلَه بالعقوبة إن كان كاذبا فيه ، فرضي بذلك . فاكتُبْ إلى محمد الساعة أن ينتقل عن موضعه أين كان ، فإنني على إنفاد من يَكْبُسُه و يطلبه . ولم يزل ابن الفرات يحتُّ العباس الحاجب في جَمْع الرجال ، وهو بذكر إنفاذ من يجمعهم على اختلاف وتباعد منازلهم ، ويدفع بالأمر ، إلى أن عاد جوابٌ محمد إلى أبى بشر يشكر ما فعله ، و بأنه قد تحوَّل من مكانه إلى غيره . فسأل حينئذ العباسَ عمن اجتمع من الرجال فقال: خسمائة نفر. وأمرد بأخــد الرجل وأخذهم وقَصَّد الموضع الذي يذكره والاحتياط عليه من سطوحه وحوانبه ، وكبسيه بعد ذلك وتفتيشه ، والقبض على محمد بن داود إن وجده وحُّمه ، و إن لم يجدد رَدَّ الرجل معــه . فمضى العباس ، وعمل ما رسمه له ابن الفرات ، فلم يصادف أحسدا ، وعاد والرجل معه ، وأمر ابنُ الفرات بضر به مائتي سوط على باب العامة ، وشَهْرَ ه على جمل والنداء عليه (١). وطالع المقتدر بالله بما فعله فاستصابه . ونما خُلِّيَ الرجل الساعي بمحمد بن داود بعد ما لحقه أعطاه ابن الفرات مائتي دينار وحَدَرَه إلى البصرة وقال لابن فرجويه : ماكذب الرجل في قوله و إنما عاقبناه على شره .

وكان سوسن (٢) الحاجب يدخل مع العباس بن الحسن في التدبير ، فلما وَزَرَ أبو الحسن بن الفرات لم يجر هذا المجرى ، فئقل عليه ذلك ، وشاع الحديث بأن سوسنا قد تميل على قتل ابن الفرات في دار الخلافة وَوَاقَفَ عليه جماعة من الغلمان الطجرية ، وأشار على المقتدر بالله بإحضار محمد بن عبدون وتقليده الوزارة ، وضمين عنه استخراج أموال كثيرة من ابن القرات ، وَنفَذَ بُنِيَ بن نفيس إلى الأهواز

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم ٥/١ أنه نودي عليه : هذا جزاء من يسعى بالباطل .

۲) تجارب الأمم ٥/٢٠ .

على ظاهر يخالف هذا الباطن. وعرف أبو الحسن بن الفرات الصورة بعد حصول بني بن نفيس بواسط. فتوصل إلى أن قرر في نفس المقتدر بالله أن سوسنا كان من أكبر أعضاد عبد الله بن المعتز والداخلين معه في التدبير عليه ، و إنما قعد أخيراً عنه لما استججب عبد الله بن المعتز غيره . وأودع صدرة فيه ما أذن له معه بالقبض عليه ، فقبض عليه وقتله سرًا في يومه ، وأنفذ إلى محمد بن عبدون من قبض عليه في طريقه وحمله إلى الحضرة ، فصادره مصادرة نُجَدَّدة ثم سلّمه إلى مؤنس الخادم فقتله .

وعرف أبو الحسن (۱) على بن عيسى وهو بواسط ما جرى فى أمر محمد ابن عبدون ، فأقلقه وأزعجه ، وكتب إلى ابن الفرات كتاباً يحلف فيه [ أنه ] على قديم عداوته لحمد بن عبدون ، إلا أنه مع ذلك لا يدع الصدق عن حاله (۲) ، ويقول : إنه لم يكن يسعى على دم نفسه بضان الوزارة ، وقد كان راضيا بالسلامة بعد فتنة عبد الله بن المعتز ، وإن سوسنا أسماه وذكره بغير معرفته ولا موافقته ، وخرج من ذاك إلى أن سأله الإذن له فى المضي إلى مكة ليسلم من الظنة وينسى السلطان ذكره . فأجابه إلى ما طلبه ، وأخرجه من واسط إلى مكة على طريق البصرة مُرَفّها محروسا . وكان غرض على بن عيسى – فيا ذكر محمد بن عبدون به حراسة نفسه ، فوصل كتابه وقد مضى لسبيله .

وكان (٣) من جملة الداخلين فى فتنة عبد الله بن المعتز أبو عُمَر محمد بن يوسف القاضى فأُخِذ فيهِن أُخــ ذ وحبس ، وحضر أبوه بوسف وهو شيخ كبير مجلس أبى الحسن بن الفرات ، و بكى بين يديه بكاء شديدا ، رق له منــ ه وسأله حراسة كا

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/٦٣ (٢) في تجارب الأمم: من نعله .

<sup>(</sup>٣) انظر الفرج بعد الشدة ١٠٧/١ وقصة الإفراج عن أبي عمر القاضي .

نَفْسِ ولده أبى عُمَر والتصدُّقَ عليه به . فقال أبو الحسن : الجنايةُ عظيمة ، ولا يمكنُ تَخْلِيتُهُ إلا بمال جليل يُطْمِع الخليفة فيه من جهته . فبذل يوسفُ أن يُفقِر نفسه وابنه طلبا لبقائه . وتلطَّف ابن الفرات فيا قاله المقتدر بالله وقر ر أمر أبى عمر على مائة ألف دينار ، فأدى منها تسعين ألفا ، من جملتها خمسة وأر بعون ألفا كانت عنده للعباس بن الحسن ، وأمره ابن الفرات بعد ذلك بملازمة داره وألا يخرج منها لللا نُجْعَلَ له حديث مجدد .

وكان أبو القاسم سليان بن الحسن بن مخلد مُديًّلا على أبى الحسن بن الفرات بمودة بين أسلافه و بين أبى جعفر والد أبى الحسن وأبى العباس عه ، و باختصاصه هو به ، فوجَّه أبو الحسن الكتب إلى أصحاب المُهاون فى البيعة لعبد الله بن المعتز بخطه ، فلم يُظْهِر ذلك للمقتدر بالله ولا ذكره ، واعتمد التقديم له والتنويه به ، وكان (١) سليان قد تقلد لعلى بن عيسى مجلس العامة فى ديوان الخاصة . فقد ابن الفرات هذا الديوان رئاسة . ثم إن سليان شرع الأبى الحسن بن عبد الحيد فى الورارة ، وعمل فى ذلك نُسخة بخطه عن نفسه إلى المقتدر بالله يسمى فيها بابن الفرات وكُتابه وضياعه وأمواله ، وقام ليصلى صلاة المغرب مع جماعة من بابن الفرات وكتابه وضياعه وأمواله ، وقام ليصلى صلاة المغرب مع جماعة من الكتاب فسقطت من كمه ، فأخذها الصقر بن محد المكاتب ، وكان إلى جانبه ، فعلها إلى ابن الفرات من وقته ، فلما وقف عليها قبض عليه وحدره فى زورق مُطبق إلى واسط ، وقد أوردنا مستأنفا ما فعله معه بعد ذلك .

ومضى لأبى الحسن بن الفرات في وزارته هــذه ثلاث سنين وثمانيــة أشهر

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير حوادث ۲۹۲ وتجارب الأمم ۱۰/۰ والفرج بعد الشدة ۱ / ۲۹۰ ونشوار المحاضرة ۱۱۰/۸ .

وأر بعة عشر يوما ، اختلفت عليه الأمور فيها ، وحدثت الحوادث في متصرفاتها ومجاريها وحضر عيد النقر من سنة تسع وتسعين ومائتين فاحتيج فيه من النفقات إلى ماجرت العادة به ، وكانت المواد قد قصَّرت ، والموَّن قد تضاعفت ، وطلب من المقتدر بالله أن يُعطيه من بيت مال الخاصة ما يصرفه في نفقات هذا العيد ، فنعه ذلك ، وأثرمه القيام به من جهته ، فأقام على أنه لا وجه له إلا مما يُمان به ، ووجد بذلك أعداوه الطريق إلى الوقيعة فيه ،

وركب في يوم الأربعاء لأربع خلون من ذى الحجة إلى دار الخلافة وهو على غاية السكون والطمأنينة ، وجلس في الموضع الذى كان يجلس فيه قبل الوصول إلى السلطان ، فقبض عليه وعلى محمد بن أحمد السكلوذاني \_ وكان يكتب بين يديه \_ وعلى محمود بن صالح وكان معه من أصحابه ، ومضى القواد القبض على أسبابه (1) وكتابه فقبضوا على عبد الله وأبى نوح ابنى جُبير ، وموسى بن خلف وكان من خواصة ، وصار مؤنس الخادم إلى دار الوزارة فوكل بها (٢) ، وأنفذ يلبق ألى دار ابن الفرات بسوق العطش فأحاط عليها ، وتَسَرَّع الجند والعوام إلى دور أولاده وأهله فنهبوها وأخر بوها وأخذوا ساجها وسقفوها ، وعظم الأمر فى النهب حتى ركب أبو القامم الخال بعد العصر فى القواد والغلمان وطلكبَ النَّهابة ، وعاقب قوماً منهم ، فقامت الميية ، وسكنت الفتنة .

وأَخْضَر أَبُوعَلَى مُحَد بن عبيد الله بن خاقان واسْتُوزِر ، وقَبضَ ماكان لأبى الحسن من الضِّياع والإقطاع والأملاك والبقار والأموال والغلاَّت، وصحَّ له ما مقداره ألفُ ألف دينارِ عيناً وسِيَّائة ألف دينار سوى الأثاث والرَّحْل

<sup>(</sup>١) أسبابه يراد بهم أنباعه والمتصاون به . (٢) انظر ابن الأثير حوادث ٢٩٩ .

والكُرَاع (١) والجمال ، ولم يؤخذ من أحد من الوزراء قبله ولا بعده مثلُ ذلك .

ومما حَدَث (٢) قبل القبض عليه أن طلَع فى شهر رمضان من السنة المذكورة كوكبُ ذو ذؤابة ، فطلع آخرُ مثلُه فى شوال فى مطلع الهلال ، وطلع ثالث فى ذى القعدة فى مطلع الشمس ، وأكثر الناسُ القول فى ذلك وما يحدثه من حادث ، فكان زوالُ أمر ابن الفرات .

## وزارة أبى الحسن الثانية <sup>(٣)</sup>

لما قُبِض عليه في اليوم المقدَّم ذِكُرُه من سنة تسع وتسعين ومائتين اعتقل في بعض الحُجَر من دار الخلافة ، ولم يزل معروف الخبر إلى جمادى الآخرة سنة ثلاثمائة ، فإنه نقل إلى بعض المواضع المستورة ، وخَنِيَ أمرُه على الناس عامَّة حتى رَجَعَت الظُّنون فيه . ثم أُخرِج تابوت فيه هارون الشارى ـ وقد مات ـ على أنه تابوته ، فزال الشكُّ في موته ، وصلى عليه أبو الحسن علىُّ بن عيسى ، وظهر بعد ذلك بقاؤه وحياته .

وكان أبو بشر (1) عبد الله بن فرجويه قد سلم من النكبة عند القبض على ابن الفرات في الوزارة الأولى ، وقام على الاستتار مدة وزارة أبي على الحاقاني ووزارة أبي الحسن على بن عبسى . وواصل مكاتبة أبي الحسن بن الفرات في محبسه على يد سوّمنة الطبيب (٥) وتعريفه الأمور ، وترددت جواباته إليه بما رسمه له من مكاتبة المقتدر بالله عن نفسه بالطعن على أبي الحسن على بن عيسى ووقوف الأمر على يده ،

<sup>(</sup>١) الحراع من معانيه أنه يطلق على الحيل والبغال والحمير .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٦/٩٠١ وابن الأثير حوادث ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر حوادث ٣٠٤ وتجارب الأمم ١١/٥ والمنتظم ١٣٨/٦ ، وصلة عرب ٣٧

<sup>(</sup>٤) راجم تجارب الأمم ٥/٤٣٠ . (٥) في تجارب الأمم على يد عيسي التطبب .

وتأخُّر أرزاق الجند والحواشي في نَظَره . وكانت رقاعُه تصل إلى المقتدر بالله فيقفُ عليها ابن الفرات فيقرر عنده صحة ما يذكُّرُه ويُورده ، وَيَهُمُّ [ المقندر ] بِصَرْف على بن عيسى ، فإذا شاور مؤنساً فيه منعه منه ، ووصفه بالأمانة والكفاّية عنــده، إلى أن أُخْرِجَ مؤنس إلى مصر لحاربة العَلَوى ، فقام غريبُ الخال ونصرُ الحاجب بأمر ابن الفرات (١) قياماً تم على على بن عيسى الصَّرْفُ معه . ثم كتب ابن فرجويه رقعة يقول فيها : متى صُرف على بن عيسى وَرُدَّ ابن الفرات أطلق الولَّدِ والْحُرَم والخِدم ومَنْ بالحضرة من الفرسان برسم التفاريق مِثْلَ ماكان يُطُّلقه في وزارته الأولى تماما و إدرارا ، وحمل إلى المقتــدر بالله في كل يوم ألف دينار و إلى السيدة والأمراء خُمْسَمَائة دينار . والتمس وقوف ابن الفرات على رقعته وتَعَرُّفَ ما عنده على ما بذله عنه ، فعرضها القتلرُ بالله عليه فالتزم القيام بذلك والوفاء بجميعه وكتب له خَطَّهُ واستقرَّ أمره . وأُطلق في اليوم الذي قُبض فيه على على بن عيسي ، ووصل إلى المقتدر بالله وخاطبه بالجيل ، وقلده النظر في الأمور ، وخلع عليه خلع الوزارة ، وركب ومعه أبو القاسم غريب الحال و بين يديه الحجاب والقواد والغلمان ، ونزل فى دارِ سليان بن وهب وحضره الناسُ على طبقاتهم للسلام والتهنئة .

وحمل إليه المقتدر مالا وثيابا وطيبا وطعاما وأشربة وثلجا وكذاك السيدة . وأقام في هـذه الدار ثم نقل الدواوين إليها ، وكتب إلى الأمراء والعال بخبره و إقرارِهم على أعمالهم . وردَّ المقتدر بالله عليه ما كان قبض عنه وعن أهله وكتابه وأسبابه من الضياع والأملاك ، فارتجع ما كان حصل في أيدى الناس القواد

<sup>(</sup>۱) فى تجارب الأمم وكان غريب الحال ونصر الحاجب يدفعان عن على بن عيسى لما غاب مؤنس ، فلما تبين الابن فرجويه دفع غريب ونصر عن على بن عيسى كتب رقدة بخطه إلى المقتدر . . . .

وخواص المقتدر من ذاك ، ووقع بأن يُوعَر (۱) حق بيت المال في جميعه بألف درهم في كل سنة على استقبال سنة أربع وثلمائة ، وَوَفَّر جارِي (۲) الوزارة ولم يأخذه ، وتقدم برد جارى أصحاب الدواوين وكتابهم وكتابه إلى ما كان عليه في أيامه الأولى فأضعف ذاك ، وصار جارى صاحب ديوان السواد وكتابه مع ثمن المكاغد والقراطيس نحو سبعة آلاف دينار في كل شهر ، وأقطع زيدان التي كانت مُوكَلة به ضياعاً بنواحي كشكر ومستغارات بالبصرة لها ارتفاع وافر ، ووقع لجماعة من أصحاب السلطان بتسويغات و إقطاع و حمالات (۱) ، و بسط يده في كل ما فعله من ذلك ، وأدراً على المقتدر بالله ما كان وعده به ، وللا مراء والسيدة من ألف و خسمائة دينار منسو بة إلى رسم الخريطة ، ونصب ديوابا للمرافق واستوفاها فيه من العمال والمتصرفين كانتوفي الحقوق ، وتتبع ما بقي من ودائعه السالمة في نكبته ، فارتجع منها خسمائة ألف دينار .

وقدَّمَ عبد الله بن فرجو به وعوَّل عليه ، وتوفَّر على أبى على محمد بن على ابن مقلة ، وأدخله فى أموره وأسراره ، وقلده أعمالا كثيرة ، فكانت مدة أبى الحسن بن الفرات فى اعتقال المقتدر بالله خس سنين وأربعة أيام .

وكان (<sup>1)</sup> عبد الله بن جبير عند مقامه بواسط فى أيام على بن عيسى قد عرف قدر ارتفاعها وما يَتَحصَّل لحامد بن العباس من الفضل فى ضمانها ، فلما عاد إلى بغداد وقد وَزَرَ ابن الفرات عَظَمُ ذلك عنده .

وكان حامد لما انقضت مدة الضمان الذي عقده الخاقاني عليــــه أخَّر عن على

<sup>(</sup>٩) أوغره مالا : أقطعه إياه . وبريد أنه يتنازل من ماله لبيت المال عن ألف درهم سنويا فبدأ من سنة ٢٠٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) يعنى أنه تنازل عن مرتب الوزارة .
 (٣) الحمالات الكفالات .

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ٥/٧٥ وابن الأثير حوادث ٣٠٦.

ابن عيسى الوظيفة (1) التي كان يحملها في كل شهر ، وطالب بتجديد الضهاف . وكاتب على بن عيسى بأنه محمول على ما كان تقرّر معه ومُجْرَّى في الشرائط عليه ، وله على ما في وثيقته (٢) ، ولم يثبت الكتاب في الدواوين ، لكن حامداً ركن إليه وعوّل عليه .

واستأذن ("عبد الله بن جبير ابن الفرات في مكاتبة حامد بما أخرج عليه (") ، فأذن له ، وكاتبه مكاتبة أجاب عنها بالاحتجاج لنفسه ، وتردَّدَ من القول ما بَسَط ابن جبير معه لسانه فيه . و بلغه فظن أنه عن مُواطأة من ابن الفرات له عليه ، وشرع (٥) فيما يدفع به التأوَّل عنه .

وكان قسيم الجوهرئ يشرف للسيدة أم المقتدر بالله على ضياعها بواسط ، ويُكثر هناك المُقام ، ويحضر عند حامد في بسُطه و بتوفّر عليه ، فوافقه على السِّفارة له في الوزارة ، وأصعد قسيم وخاطب نصراً الحاجب في ذلك وأطعمه في حامد ، وملا يده منه ، وعرّفه سعة صدره وسخاء نفسه ، وضمن له عنه تصحيح المال الكثير من ابن الفرات وأسبابه ، وراسل السيدة أيضا .

ووافق هذا القولُ والسعْىُ سوءَ رأى نصرِ الحاجب في ابن الفرات ، وخوفه (٢٠) منه وكثرة الوقيعة فيه ، وقول الناس إنهقد قلَّد وَلَدَه الدواوينَ ، وأقار به الأعمالَ وأخذ من ودائعه القديمة التى الجُمْلة اتسعت الأقوالُ فيها وكُتُبُه إلى العمال بِحَمْل المرافق إلى هارون بن عمران ، و إفراده إياه بذلك و يِقَبْضِ أموال المُصالحين والمصادرين وعَدْله بها عن بيت المال . وأن المقتدر بالله طلب من ابن الفرات مالًا لبعض مُهمة فيعه منه

<sup>(</sup>١) الوظيفة ما يعين من عمل أو رزق أو مقرر معلوم .

 <sup>(</sup>۲) أى له ما تقرر عليه في عهده .
 (۳) تجارب الأمم ٥/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فى تجارب الأمم : أن يكاتب حامدا فى بعض ما كان أنهاه اليه من ضان حامد فأذن له فيه إذنا ضعيفا .

<sup>(</sup>٥) في تجارب الأمم : ولشيء قد عرفه مننيته فأنفد من يسفر في الوزارة .

<sup>(</sup>٦) عجارب الأمم ٥/٧٥ .

واعتلَّ عليه فيه ، فتم بذلك أمرُ حامد ، وروسل (١) بالإصعاد إلى الحضرة ، وأن يكتُب على عدة (٢) أطيار بخُروجه في يومه لِيُقْبَضَ على ابن الفرات عند المعرفة يتوجَّهِه ، فأصعد ، وكتب بخبره ، وعرض الكتاب أبوالقاسم بن الحوارى على المقتدر بالله ، فلما وقف (٢) عليه أنفذ نصراً الحاجب وشفيعاً المقتدريّ إلى دار أبى الحسن ابن الفرات حتى قبضا عليه في وقت العصر من يوم الخميس لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ست وثلمائة (٤) ، وعلى المحسن ابنه وموسى بن خلف وعبد الله بن فرجويه وعيسى بن جبير وسعيد بن إبراهيم التُسترى ودولة أمِّ ولد أبى الحسن بن الفرات والحسن ابنها منه ، وحملا الجماعة إلى دار الخلافة . واعتقل أبو الحسن وحده عند زيدان والباقون عند نصر الحاجب ، وختم أبو نصر بشر ُ بن على خليفة حامد ببغداد على جميع الدواوين . و إنما قبض على ابن الفرات في داره لأن الإرجاف قوى يصر في قوً "ستوحش منها كُتّا به وأصحابه \_ وكان إذا ركب إلى دار السلطان تفرّ قوا واستروا ، و إذا عاد إلى داره ظهروا وحضروا \_ وركب في أول النهار وهم على المنافرة من الحوف والإشفاق ، وعاد فعادوا على السكون إلى ذلك .

وكانت مدةُ نظره في هذه الدفعة سنةً وخمسةً أشهر وتسعة عشر يوماً .

\* \* 4

## ثم وَزَرَ الوزارة الثالثة (٥)

وأخرج من حبسه عند زيدان القهرمانة يوم الخيس لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وتُلْمائة ، وخُلع عليه وعلى أبى أحمد المحسن ابنيه ، وقد كان

 <sup>(</sup>١) المتنظم ١٤٧/٦
 (٣) في تجارب الأمم : على أجنحة الطبر
 (٣) تجارب الأمم

<sup>(</sup>٤) انظر ابن الأثير حوادث ٢٠٦ وتجارب الأمم ٥٦/٥ والمنتظم ١٤٧/٦.

<sup>(</sup>ه) راجع نجارب الأمم ه / ٨٥ وماً بعدها وابن الأثير حوادث ٣١١ والمنتظم ٦ / ١٧٣ . وصلة عريب ٥٧ ــ ٦٢

أفرج عن الحسن من قبل وأقام في منزله ، وركبا إلى داريهما بسوق العطش وجلسا المتهنئة ، وظهر أولادها وكُتَّابهما وحواشيهما وأسبائهما . فأما حامد (١) فإن أباالحسن ابن الفرات أقره على أعمال واسط بحكم ماشرطه المقتدر بالله عليه في أمره . وخاطبه بنحو مما خاطب هو على بن عيسى به عند خلافته إياه .

وقد كان أصحاب الدواوين في وزارة أبي على الخاقائي شرطوا على حامد في صمانه الأول لأعمال واسط أن يؤدي في آخر سني ضمانه لما يُنفَق على كرّي (٢) الأنهار وحراسة البَرَ نُدَاتِ (٢) والبُذور والمعاون مثل ما أنفق وأطلق في ذلك في آخر سنة من سنى الاعتبار عليه - وكان نَيِّفاً وتسعين ألف دينار - ليتولى عُمَّالُ السلطان الإنفاق ، وشرطوا له أن يُؤخّر باعتبار أموال الخراج والضياع الخاصة العباسية - ومبلغه مائة وسبعة وخسون ألف دينار - إلى آخر سنى الضمان لتصير الجالمة ومبلغه مائة وخسون ألف دينار . في إزالت المطالبة بذلك تتأخر مع تجديد الضمان سنة بعد أخرى .

وقلد أبو الحسن بن الفرات أبا سنهل النو بختى أعمال للبارك ، وأبا العلاء محد ابن على البروفرى أعمال الصلح والمزارعات ، ووافقهما على مطالبة حامد بالمال المذكور ، فطالبه النو بختى مطالبة الكُتاب ، وسلك البزوفرى معمه سبيل العنت والإرهاق ، وتبسط عليمه في المناظرة والخطاب ، ثم عمل له الأعمال ، وادعى عليه أنه ابتاع من المزارعات السلطانية بأسافل الصلح ضواحي الجامدة في أيام الخاقاني

والمارا .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمــة جامد بن العباس ف المنتظم ٦/١٨٠ استوزره المقتدر ســنة ٢٠٦ وتوفى منة ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) كرى الأنهار عو الحفر فيها ويريد تطهيرها يقال كرى النهر : حفر فيه حفرة جديدة (٣) البرندات جميع بزند وقد شرحه المؤلف في أخيار على بن عيسى فقال وتسمى البرندات

و بعدها ضِياَعاً جليلة ، وأخرج عليـه من الفضل فيها خمسائة ألف دينار ، مُكَثِراً عليه بذلك .

ورأى ابن الفرات تجرُّدَ البزوفرى لما هو متجرُّد له من استعال القبيح مع حامد وعمل الأعمال فيه ، فكاتبه وأحمد (١) فَعَلْتَه ، وأنفذ إليه (٢) المؤامرات المعمولة بالحضرة له ، وأمره بمطالبته والاستقصاء عليه والابتداء بنفقات المصالح والبزندات والبذور والمعاون هو والنو بختى ، وإنفاقها على عمارة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .

فأجاب البزوفرى بأن حامدا ليس يَلْتَفَت إليه ، ولا يُغطى شيئاً من المال ، وقد بدأ بإطلاق ما يريد إطلاقه للمزارعين وأهل البلاد للعارة المستأنفة ، وادَّعى شُرُوعَه فى ضمان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، وأنه غير متمكن منه مع تُوَّته ، وأن معه أر بعائة غلام كبار يَتْبعهم آخرون وسبعائة رجل ، وأهل البلاد على مَيْلِ إليه وتعصب له . فعرض ابن الفرات كتابه على المقتدر بالله ، فأمر مُفلحا الأسود بإنفاذ مائة غلام من الخُجرية ومائة راجلي من المَصافية إلى واسط للشد من البزوفرى و بسط يده . وقال لابن الفرات : اكتب إليه بإثبات خَمْس مائة راجل يستظهر بهم على أمره ، ففعل جميع ذلك .

وكتب ابن الفرات (٣) إلى البزوفرى يرسم له التوكيل بحامد عند وصول من أنفذ إليه ، ومطالبته عاجلا بالمصالح والبذور ، إذ ليس يأذَنُ السلطان في عقد الضمان مستأنفا عليه . فأشاع البزوفرى ذلك قبل ورود القوم ، وعرف حامد (١) الخبر في وقته ، فأظهر ورود كتاب المقتدر بالله عليه بالمبادرة إلى الحضرة ، فضرب البوق

<sup>(</sup>١) أحمد نعلته : عدما حميدة ورضى نعلها وتصرفه فيها .

<sup>(</sup>٢) انظر تجارب الأمم ه/٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تجارب الأمم ١٤/٥ (٤) تجارب الأمم ٥/٤٠.

وأصعد بكتاً به وحواشيه وغلمانه ورَجَّالته ، ومعـه (١) ثيابُه وفَرْشه وآلته بعـد ما أودعه بواسط من ماله ، وسار في السفن والشَّمَيريَّات (٢) ، وأنفذ كُرَاعه على الظَّهْر (٣) ، قلم يقدر البزوفرئ على منعه ولا الاعتراض عليه في فعله ، لكنه بادر إلى ابن الفرات بالخبر على الطيور .

فلما عرفه انزعج منه ، وظن أنه عن أصل انطوى (ئ) عنه ، واستشار (٥) المحسن ابنه وخواصّه فيا يدبر الأمر به ، فقالوا تُنْهى إلى المقتدر ماكان منه ، وتستعلم ما عنده فيه . ففعل وقال المقتدر : ماكوتب بشيء مما ادّعى أنه كوتب به ، وتقرر بينه و بين ابن الفرات إنفاذُ نازوك إلى المدائن في عدد كثير من الغلمان والرجالة والفرسان للقبض على حامد وأسبابه ، ووقف نازوك على ذلك .

واتصل بحامد انحدارُ نازوك ، فاستتروترك سُفَنه ومالَه وأصحابه ، ووافى نازوك فقبض على ما وجده له وحمله ، وأمر المقتدر بالله بتسليم الحسبانات إلى ابن الفرات ، والكراع فى الاصطبلات ، وما سوى ذلك إلى الخزائن ، ووقع الإرجاف (١) بأن المقتدر بالله كاتب حامدا ينكر عليه خروجه من واسط على الحال التي خرج عليها ، ورَسَمَ له الاستتار ودخول بغداد سرًّا ليردَّه إلى الوزارة ، و يسلم إليه الجماعة ، فأشفق (٧) أبو الحسن بن الفرات واستتر المحسن والحسين والحسن أولادُه وحُرَمهم وكتَّابهم .

<sup>(</sup>١) فى تحارب الأمم: وخرج من واسط مع جبع كتابه وحاشيته ورجاله وعل معسه من الفرش والآلات والسكسوة جميع ما كان يخدم به بعسد أن احتاط فى أمواله وأسعته الفاخرة وأودعها عند ثقاته بواسط.

<sup>(</sup>٢) السميريات نوع من السفن .

<sup>(</sup>٣) يمنى أنه أرسل خبله ويناله وعيره بطريق البر' .

<sup>(1)</sup> أي عن أمر دير خفية عنه لا يمله . (٥) تحارب الأمم ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تعارب الأمم ٥/٦٦ (٧) أشفق من معانيها : خاف وحاذر وحرص.

وكانت سعادة (١) حامد قد انقضت ، ومدَّله قد انقرضت ، فدعاه القــدور إلى قصد دار السلطان في زي الرُّهبان ، واستأذن على نصرِ الحاجبِ ، فلما دخل ورآه قال له : إلى أين جئت ؟ قال : جئت بكتابك . قال : إلى هاهنا كاتبتك بالحجىء ؟ ولم يقم له ولا وفَّاه حقه ؛ واعتذر إليه بخوفه من سخط الخليفة متى تجاوز به ما وقف عنـــده . وراسل نصر مُفلحا الأسود بالخروج إليه ، لأن المقتدر بالله كان اليوم في مَوْضِع ِ رَحْمَة ٍ ، وما أولاك باستعمال الجميل معه . وقال حامدٌ (٢٠) لمفلح : تقول لأمير المؤمنين أنا أرضى بأن أعتقل في دارك كما اعْتُقِل على بن عيسى ، ويناظرنى الوزير والحمسُّنُ والكتابُ بحضرة القضاة والفقهاء والقوَّاد ، فإن وَجَب على شيء خرجت منه بعد أن أُومَنَ على نفسى ، وَأَمَكَنَ من استيفاء حججي . ويمنع المحسن من مقابلتي على المكاره التي أوقعتها به في طاعة أمير المؤمنين ، فإنه شابٌّ وَ بَسْطُ يده على مثلى – بمن بلغ إلى مثل سنى ووجب له من الخرمة ما وجب لى \_ غيرُ لائق بعادات أمير المؤمنين . فأراه مفلحٌ أنه يفعل ، ودخل إلى المقتدر فأورد عليــه ضد ما قاله ، وتــكلمت السيدة في أمر حامد وأجابتــه إَلَى سؤاله . فقال مفلح : متى فعل ذلك لم يتم لابن الفرات أمر مع الأراجيف الواقعة به . فقال له المقتدر بالله : صدقت . وأمره بأن يتقدم إلى نصر بإنفاذ حامد إلى ابن الفرات ، فخرج إليه وعَرَّفه مارُسِمَ له . فاستدعى حامد من نصر ثيابًا يُغَيِّر بها ما عليه ، فامتنع مفلح من الإذن له فى ذلك ، وقال : قد أمر نى مولانا بإنفاذه عَلَى زِيِّهِ الذي حضر فيه . فلم يزل نصر " يشفع له إلى أن أذن في تغييره ، وأنفذه مع ابن الزُّنداق (٢) الحاجب.

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥٦/٥ . (٧) تجارب الأمم أيضا .

<sup>(</sup>٣) فى تجارب الأمم ٥/٧٧ ابن رنداق « براء مهملة » .

فلما دخل عَلَى (1) ابن الفرات قال له: لم جئت ؟ قال بكتابك. قال له: فلم لم تقصد دارى ؟ قال: حُرِمْتُ التوقيق. قال له: لا ولكنك علتها طائية فياءتك طائية . وذاك أن الطائى ضمن إسماعيل بن بلبل من الموفق وصار إلى داره فى رى الفيوج (7) ليقيم فيها ليلته و يُنْجز له من غد ماوعده ، فلما حصل عنده أنفذه إلى إسماعيل فىذلك الزى ، فأوقع به إسماعيل مكروها غليظاً ، واستخرج منه ومن كُتّابه مالًا حلاً .

وتقدم (٢٣) أبوالحسن بن الفرات إلى أستاذ (٤) داره بأن يُفرِ دَ لحامد داراً يَفْرِ شُها فرشاً جميلاً ، و يَتَفقَدَه في طعامه وشرابه وطيبه تفقُّداً كثيراً . ونحن نذكر تمام حديثه إلى حين وفاته في أخباره .

أسماء القوم الذين قبض المحسن بن أبى الحسن بن الفرات عليهم ونكبهم وقتلهم وأبعدهم وماجرى عليه أمركل واحد مهم

قد ذكرنا من أخبار حامد بن العباس وعلى بن عيسى مالا فائدة فى تكريره ، فأما سلمان بن الحسن فقبض المحسن عليه من ديوان المشرق ، وكان يتولاه مع غيره من الدواوين ، فصادره على ماصح منه خسون ألف دينار نم أخرجه إلى فارس .

وأما أبوعلى (٥) بن مقلة فكان يتقلد لعلى بنعيسى فىوزارة حامد زِمام السَّوَاد، فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات تجلَّد ولم يستتر، وحضر مجلسه، فأعرض عنه إعراضاً

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ه/٧٧

<sup>(</sup>٢) الفيوج جم فيج وهو رسول السلطان الذي يسعى على رجليه أو الحادم

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم ٥ / ٩٨

<sup>(</sup>٤) في تجارب الامم ذكر أنه يحيى بن عبدالة قهرمان داره

<sup>(</sup>٥) تجارب الأشم ٥/١٩.

غض به من محله ، ولم يَقْبِض عليه مراعاة للمودة بينه و بين أبى القاسم بن الحوارى . فلما قُبِضَ على ابن الحوارى أنفذ الحسن أباغانم كاتبه حتى قبض على ابن مقلة وقيده، وقد شرحنا حديثه فى أخباره .

وأما أبوالقاسم (۱) على بن محمد الحوارى فإنه تأخر عن تهنئة ابن الفرات فى صدر نهار يوم الجمعة ، وراح إليه فى آخره ، وأطال عنده ، وآنسه ابن الفرات وشاوره فى أموره ، وخَلَا به خَلُوة طويلة اعتمد فيها سكون نفسه ، وراسله (۲) ابن الفرات فتحقق بخدمته وأظهر السرور بولايته مع مااعتقده باطناً من مخافته ، وقد كان (۳) أصحاب ابن الحوارى أشاروا عليه بالاستتار عن ابن الفرات وقانوا له : إن الخليفة لم يكتُمنك أمره وماعزم عليه من تقليده \_ مع ما يعرفه من العداوة بينكا \_ إلا لسوء رأى فيك . فلم يقبل ذلك وقال : لوكان الأمر على ماقلتم لقبض على قبل إخراجه إياه و إظهار أمره ، وما أرى أن أنكب نفسى بسوء الاستشعار منى (۱) .

لكنه سترحرمه وولده واستظهر بعض استظهارٍ في رَحْلِه وماله .

وركب (٥) ابن الحوارى إلى دار السلطان وحضر ابن الفرات وأذن له ولم يُؤذن لا بن الحوارى . فاستوحش من ذلك ، ثم صَرَفَ الأَمرَ إلى أن ابن الفرات قد شَرَط على المقتدر بالله أن يُجْرِيه على رسمه فى وزارته الثانية ، فإن ابن الحوارى لم يكن يصل معه ظاهراً و إنما كان يصل سراً . فلما خرج ابن الفرات من حضرة المقتدر بالله وجلس فى الدار التى أفردت له للنظر فى أمر القواد والحواشى دخل معه

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ١/٥ (٢) بريد أنه جاراه في الـكلام ووافقه

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم ٥/٩٩\_٩٢.

<sup>(</sup>٤) الاستشعار هنا من قولهم استشعر الحوف : جعله شمار قلبه

<sup>(</sup>٥) تجارب الأمم ٥/٢٩

ابنُ الحواري فأقبل عليه وشاوره في ماكان يُخَاطَبُ (١) عليه ، وقال له : قد غبْتُ عن مجارى الأمور منذ خمس سنين وأنت عارف بماكان على بن ُ عيسى قَرَّر عليه أمرَ الحاشية ، وأريد أن تنبهني وتُرْشِدَني وتعاونني وتعاضدني ، وتستعمل في ذلك ما تقتضيه المودةُ . فقال له : السمع والطاعة . ووعده بالإخلاص في المناسحة ، وفاوضه ابنُ الفرات حديثا طويلا ومهض قبل أن يستنمه ، ونزل إلى طيَّاره <sup>(٢)</sup> ونزل ابنُ الحواري معه وأحمدُ بن نصر البازيارُ ابنُ أخيه ، ومحمد بن عيسي صهره ، وعلى بن مأمون الإسكافي كاتبه ، وعلى بن خلف أخو محمد بن خلف صهره ، فأكرم جماعتهم وأخذ يحادثهم ويضاحكهم إلى أن صعد من طياره إلى داره ، ووصل إلى بعض الأروقة ثم أسر الى العباس الفرغاني حاجبه سراً أمر م فيه بالقبض عليهم ففعل ، واعتقلهم في بعض الحجَر ، واستدعى شفيعا اللؤلؤي ، وأنفذه إلى دار ابن الحواري وأمره بحفظها وحراستها ، وأنفذ إلى إصطبلاته بمن قاد دوابه وبغاله وساق جماله إلى إصطبلات السلطان ، ونقل فاخر ثيابه وفرشه وآلاته إلى الخزائن ، ووصى ابنُ الفرات قهرمانَ داره بإحسان مراعاة ابن الحوارى في مأكوله ومشرو به . ثم راسله مع عبدالله بن جبير وغيره في تقرير أمره ، وواقفه على أعمال مُحيلت له قبل القبض عليه، فسألأن يُوَسِّط بينه وبينه أبا بكر بنَ قرابة، وكان [ ابن قرابة ] متحققا (٣٠ بابن الفرات في هــذا الوقت وبابن الحواري مرح قبل ، فوسطه ذلك ، وتقررت مصادرةُ ابن الحوارى خاصَّةً من دون كتابه وأسبابه على سبعائة ألف دينار، يُعَجِّل منها ما تتين وخمسين ألف دينار ويُحْتَسبُ له عن ثمن المأخوذ منه بخمسين

<sup>(</sup>١) فى تجارب الأمم : وشاوره فى جميع أموره.

<sup>(</sup>٢) الطيار نوع من السفن .

<sup>(</sup>٣) بريد بهذا التعبير أنه متصل به واثق من مكانته عنده .

ألف دينار ويُؤدّى الباقى فى أربعة وعشرين شهرا بعد أن حلف أن قيمة للأخوذ منه ثلاثمائة ألف دينار .

واشترط إطلاق أحمد بن نصر البازيار ليقوم بمال التعجيل، فأطلق وأزيل التوكيل عن دُوره وسُلِمَّ الباقي فيها إلى أحمد بن نصر.

وتسلم (۱) الحسن بن أبى الحسن بن القرات من بعد ذلك ابن الحوارى قصفه صفعا عظيا فى دفعات وضر به بالقارع . ثم أخرجه إلى الأهواز فى طَيَّالِ خَدَمِه عَيْرَ مُقَيِّد ، وأنفذ معه الحبشيَّ المُسْتَخْرِج . وحدر أيضاً فى هذه الجُلة سلمانَ بن الحسن وأبا على بن مقلة ، فلما وصلوا إلى البصرة وتوجهوا منها إلى الأهواز طرح الحبشيُّ ابن الحوارى فى الماء منكفًّا وشدَّ رجليه فى شِكاًت (۲) الطيار وهو سائر وبلغ موضعا يعرف بالمنارة أمقل الأثمية بقرسخ فأخرجه ، وقد بقى فيه أدنى رمق فنة علمان سُودان كانوا معه ودفتوه ، وحمل سلمانَ وابنَ مقلة إلى الأهواز ،

وأما ابن حاد الموصلي فإن ابن القوات كتب إلى محمد بن نصر بالقبض عليه وحله إلى الحضرة ، فعرف ابن حاد ذلك وهرب، فوجد في عُمر القارب بَلا فأخذ وحمله إلى محمد بن نصر فضر به ضو با أتخنه ، المداوة كانت بينه وبينه ، ثم أخذه ، فتسلمه المحسن () وأمر ابن أبي عمو كاتبه و ابن حيشي المستخرج بصفحه ، فأوقعا به فلم يرض بذلك حتى أحضره بين يديه وصفحه على رأحه إلى أن خرج اللهم من فيه ومات في ليلته . و خاف المحسن إنكار المقتدر بالله ما جرى في أمهم فأظهر أن محمد ابن نصر أغذه مشخنا بالفرب ختاف عا ناقه منه .

<sup>(</sup>۱) نجارب الأمم ۱۱۳/۰

<sup>(</sup>٢) شكات الطيار يريديها المشاق الباوزة من السفية .

 <sup>(</sup>٣) المر من معانيه البيعة والكنيــة .

٩٣/٥ أَجَارِبِ الأَمْمِ ١٩٣/٥ .

وأما على بن الحسن الباذييني ، وكان رجلا مُتَسَلِّما (١) ، وتقلد ديوان الضّياع المقبوضة في أيام على بن عيسى ، فقبض عليه المحسن وصادره على أحد عشر ألف دينارٍ . وأعاد المكروه عليمه فبلح (٢) في يديه ، وأيس من حصول شيء منه . وأخرجه إلى الموصل فلم يزل مقيا بها إلى أن وزر أبو القاسم عبد الله بن محمد الحاقاني.

وأما أبو المنذر النعان بن عبد الله فقد كان تاب من خدمة السلطان ، ولبس الخفة والطيلسان ، وحضر مجالس الوزراء بهما كما تحضر مشايخ الكتّاب إلا أنه كان متحققا محامد بن العباس وعلى بن عيسى و نصر الحاجب . فلما تقاد ابن الفرات الوزارة في هذا الوقت لم يحد عليه مُتعَلّقاً ولا مُتسَلقاً ، وكان يحضر مجلسه فيكرمه ، وخاف النعان على نفسه منه لما كان يشاهده من الحسن و إقدامه على ما تقدم عليه فلازم نصرا الحاجب وثمل القهرمانة ، وكان يروح إليهما في أكثر العشيات ويقيم عندها إلى أن تمضى قطعة من الليل . فاتفق أن خرج في بعض الليالي من دار ثمل القهرمانة ومعه إبراهيم حاجبه فرآه أحد أصحاب الأخبار الذين لان الفرات ، فقال له النعان ، فكتب إليه بخبره ، و بأنه سمعه يقول لبعض العال المعطّلين وقد لقيه في طريقه : فكتب إليه بخبره ، و بأنه سمعه يقول لبعض العال المعطّلين وقد لقيه في طريقه : ما عندك من الأخبار ؟ فقال : كثرة الأراجيف بابن الفرات . فقال له النعان : على أن يكون الوزير من ؟ قال : أنت أو محمد بن على المادراً في أو عبد الله بن محمد الحاقاني ، والأقوى في الظنون أنت . فقال له : ومر لم أن أساعده على ذلك .

فلما قرأ ابن القرات هذا الفصل سلمه إلى الجحسن ، وأمره بإحضار النعان وأن

<sup>(</sup>١) الذي دخل الإسلام فصار مسلما .

<sup>(</sup>٢) جاء فى حاشية أحد مخطوطات الـكتاب ماياتى : بلحالرجل وبلح «بتشديد اللام» إذا أعيا وأصله من بلح الترى إذا يبس، والمراد به هاهنا أنه لم يبق عنده مايدفع به عن نفسه أذى المطالبة . اه ، هذا ومن معانى بلح : أفلس .

يعرض عليه ولاية الأعمال بالأهواز وفارس ، فإن استجاب حمله معه ليكتب له المكتب ويخرج إلى عمله ، وإن امتنع أوقفه على الفصل وقال له : ليس يصلح للوزير ولالى مقامك بالحضرة ، فاخرج إلى حيث تختار من غير إخراج ولاتوكيل. فأحضره المحسن وخاطبه بذلك فامتنع من العمل ، فأقرأه حينئذ الفصل من رقعة صاحب الحبر، وتقدم إليه بالخروج إلى حيث يريد ، فاختار واسط ، وانحدر إليها لحينه (۱) . فلما دخلها قصده العمال والتّناء (۲) هناك ، ولقوه وأكرموه وعظموه . وكُتِب فلما دخلها قصده العمال والتّناء (۲) هناك ، ولقوه وأكرموه وعظموه . وكُتِب فلم ابن الفرات بذلك ، فكتب إلى محمد بن على البزوفرى بالقبض عليه ، فقبض عليه في يوم جمعة من المسجد الجامع ، وطالع ابن الفرات بحاله ، فرسم له مطالبته بما بقى عليهمن مال مُصادرته في وزارته الثانية وهو سبعة عشر ألف دينار . ففعل البزوفرى ذلك وأدّى النمانُ سبعة آلاف دينار .

وأما أحمد (٢) بن محمد بن بسطام فكان مصاهراً لحامد بن العباس ومتقلداً بَهُرَّ سِير والرومقانَ و إيغارَ (٤) يقطينَ في وزارة على بن عيسى . فلما رأى ما الناس فيه مع المحسن بن الفرات استترعند الشاه بن ميكال ، وعرف المحسن خبره فكبسه وأخذه وقرر عليه ثلاثمائة ألف دينار ، وطالبه مطالبة زاد فيها ، حتى أخرجه من نعمته وضيعته (٥) ، ثم عمل على إخراجه إلى واسط عند قُرْبِ مُؤْنِسٍ واستيحاشِه منه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل لنفسه .

<sup>(</sup>٢) التناء جم تائيء . والتانيء هو للقيم بالمسكان .

<sup>- (</sup>٣) انظرتجارب الأمم ٥ ٩٣/ وذكر أنه أبوالحسين محمد بن أحمد بن بسطام صهر حامد بن العباس ـ

<sup>(</sup>٤) الإيغار أن يقطع الأرض بفير خراج . وجاء فى حاشية بعض مخطوطات الكتاب ما يأتى : الإيغار تسوينم السلطان الأرض من شاء من غير أن يؤدى ما عليها .

ره) في تجارب الأمم . استخرج منه ستين ألف دينار وأخـــذ خطه بمائتي ألف دينار ، بعـــد مكروه غليظ .

وكتب له بولاية بعض النواحى فحاف وقوع حيلة عليه بذلك ، فاستتر استتاراً ثانياً حتى زال أمر ابن الفرات .

وأما إبراهيم أخو على بن عيسى فإنه كان ملارما لمنزله في أيام حامد وعلى ابن عيسى ، فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات تأخر عن تهنئته ، فوقع إليه (١) توقيعاً جيلا أمره فيه بالمصير إليه ، فجاءه من وقته ، وقبض عليه وطالبه بأحد عشر ألف دينار ، بقيت عليه من جملة خسين ألف دينار صادره عليها في وزارته الثانية فاحتج إبراهيم بأن المقتدر بالله وضعها عنه ، وأظهر توقيعاً معمولا في الدواوين شاهدا على قوله ، فلم يقبل ذلك منه ، وطالبه حتى أدى المال ، فلما أداه أحضره مجلسه ، وواقفه على أمور كانت في نفسه عليه منذ أيام العباس بن الحسن ، وصادره مصادرة نجد على عشرين ألف دينار ، ثم سامه إلى المحسن فأوقع به مكروها شديدا إلى أن وفي القيمة ، ثم نفاه إلى البصرة ، وسلمه إلى ابن أبي الأصبغ عاملها ، فقيل : إنه سمه فات .

وأما عبيد الله أخوه فإنه كان عليلا في منزله ، فأنفذ المحسن من حمله إليه في محفقًه وطالبه وأوقع به مكروها كرَّره إلى أن ضمنه أبو الحسين بن روح وجماعة ما قرره عليه . فلما أداه أخرجه إلى الكوفة .

وأما أبو على عبد الرحمن فإنه استتر بعد القبض على أبى الحسن أخيه ، فلم يُعْرَف له خبرُ مع شدة الطلب له ، والحرص على حصوله .

وأما أبو الحسن على بن مأمون الإسكافي كاتب ابن الحوارى فصودر على مائة ألف دينار ، وأدى بعضها ، وتلف تحت المكروه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل فوقع عليه .

وأما أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبى البغل فكان بفارس ، وكتب المحسن إلى جعفر بن محمد العامل هناك بالقبض عليه وعلى زيد بن إبراهيم عامل كر مان ، ومصادر تهما على مال حَدَّه له ، فإن أذعَنا و إلا أشخصهما إلى الحضرة ، فافتديا أنفسهما بما التمس منهما إشفاقا من إنفاذهما إلى المحسن .

وأما أبو زنبور(١) الحسين بن أحمد المادرائي فكان ضامناً لمصر والشام في أيام حامد فتنكر له أبو الحسن على بن عيسى وصرفه بأبى الحسين محمد بن الحسن بن عبدالوهاب كَاتِيه وَوَلِيَ أَبُو الحَسن بنُ الفرات فأقرَّ أَبَا الحَسين على نظره وكَأَتَّبَهُ ُ بَحَمْل أَبِي زَنبُورِ إِلَى الحَضْرَة ، وَكَانَ بِنَمْشَق ، فَأَنفذه إِلَى مُؤْنَسَ المُظْفُرُ وَهُو بَحلب ، وأنفذ ابن الفرات رائقا خادم السيدة حتى حمله من حلب إلى بغداد ، ووصل فاعتقله ابن الفرات اعتقالًا جميلًا . ثم جمع القضاة وأصحاب الدواوين وأخرجه إلى مجلسه ، وقد حضر المحسن وأبو العلاء بن سنجلا كاتبه على ديوان المغرب وأحضرا أعمالا عملاها له ، ووقعت المناظرة له على أبوابها، فألزمه ابن الفرات منها ألفي ألف وأر بعمائة ألف دينار ، ثم استكثرها فحط منها سبعائة ألف دينار ، وأخذ خطه بالباقي وعرضه على المقتدر بالله فأحمَدَ فعله فيه ، وزاد (٢) ابنُ الفرات في مراعاة أبي زنبور و إحسان عشرته لأنه كان يسترجله و يستجاره ، وسامه أن يواجه على بن عيسي بأنه أرفقه (٢) في أيام تقلده ديوان المغرب و بعد ذلك في وزارته ، فاستعفاه . فقال له ابن الفرات : فلم واجهتني (١) بأمره وليس تواجهه بأمرى . فقال له : ما أُحْمِدَتُ عاقبةُ تلك الحال ولا استحسنها لي أحدُّ ، مع الظاهر من إساءة الوزير إلى بتسليمه إياى إلى ابن بسطام

<sup>(</sup>١) انظر تحارب الأمم ٥/١١٤ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) أرفقه هنا براد بها أنه تعمه بأموال.

<sup>(</sup>٤) راجع هذه المواجهة فيما سيأتى وتجارب الأمم ٥٦١/٠

و بسط يده على [فى أيام وزارته الثانية ] (١) فكيف تستحسنون لى الآن معاملة على بن عيسى بالقبيح على ما له عندى من الجميل القديم ؟ فأمسك ابن الفرات عنه .

وقدم (۲) محمد بن على المادرائى من مصر ، ولم يكن تقلد فى وزارة حامد عملا ، فنوظر على أموال تلزمه و بقايا عليه فى وقت شركته للحسين بن أحمد ، فاحتج لنفسه احتجاجا قال له ابن الفرات فى آخره : فلست بأعلم وأعرف من الحسين بن أحمد ، وقد أورد أكثر مما أوردت ، فلم يدفع ذلك عنه ما وجب عليه . وأخذ حطّه طوعا بألف ألف ومائة ألف دينار . وكتب عليه بها كتاب دين للمقتدر بالله فى نُجُوم (۲) مُرتب عليه بها كتاب دين للمقتدر بالله فى نُجُوم (۲) مُرتب عليه بها كتاب دين للمقتدر بالله فى نُجُوم (۲)

وكان المحسن (<sup>4)</sup> بن الفرات يكرم محمد بن على و يتطاول له إذا حضر عنده ، وأطلقه إلى داره رعاية لما ذُكر أنه حمله إليه من أموال كثيرة وجواهر ثمينة وخدم رُوقَةً (<sup>6)</sup> وسلَّم محمد بن على والحسين بن أحمد إلى مؤنس المظفر عند خروجه إلى الرقة ليستوفى منهما ما تقرَّر عليه أمرها و يصرفه في نفقات رجاله .

وكان مؤنس (٢) المظفر عند تقلد أبى الحسن بن الفرات الوزارة فى هذه الدفعة غائبا فى الغزو . فلما عاد كثر الحديث بإنكاره ما جرى على الكتّاب وغيرهم من أبى الحسن بن الفرات والمحسن ابنه ، وما كان من وفاة حامد مسموما وأن أكثر الفرسان التفاريق المقيمين بالحضرة قد عملوا على أن ينضموا إليه لتروج لهم أرزاقهم به ، فثقل ذلك على ابن الفرات، وركب بعد أسبوع من قدوم مؤنس إلى المقتدر بالله

<sup>. (</sup>١) زيادة منتجارب الأمم ليتضح بها الكلام والكلام فيه يكاد يتفق مم الأصل .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/١١٤.

<sup>(</sup>٣) النجوم براد بها الأقساط . (٤) تجارب الأمم ٥/٥٠

<sup>(</sup>٥) الخدم الروقة هم الحسان، يستعمل لفظ روقة العذكر والمؤنث المفرد والمثنىوالجمع بلفظ واحد.

<sup>(</sup>٦) تجارب الأمم ٥/١١٥ .

وخلابه ، وعرفه ماعليه مؤنس من اجتذاب الجند إليه ، وأن ذلك إن تَمَّ غَلب على الأمر وصار أمير الأمراء ومدَّ يده إلى الأموال وأقلَّ مُراعاَةَ الخدمةِ واحتشام الخلافة . وأغراه به إغراء شديدا وخوفه منه تخويفا كثيرا .

فلما ركب مؤنس إلى المقتدر بالله قال له بمحضر من ابن الفرات : ماشى أحب إلى من مقامك، عندى لأننى أجمع فى ذلك بين الأنس بقرب دارك ، والتبرك برأيك والانتفاع بمكانك ، ولكن أرزاق الفرسان التفاريق عظيمة ، وما يمكن إطلاقها ولا النصف منها على إدرار، ولا يطيعون فى الحروج إلى بعض الجهات ، وإذا أقت طالبوا بالانضواء إليك ، فإن أجيبوا لم يَف ما يُحْمَل من أموال السواد والأهواز وفارس والمشرق بنفقات الحضرة ومال من يجتمع معك ، وإن لم يُجابوا شَنبوا وافتتن البلد . ثم إنك إن أقمت لم يُرْج مال ديار مُضر وربيعة والشام ، ووقف ماقر ما على المادرائيين ، والصواب أن تخرج إلى الرقة ، فإنها و اسطة أعمالك وعمال الخراج والمعاون بمصر والشام يهابونك ويراقبونك ، و يحملون الأموال مراعاة لك وخوفا منك ، و يستقيم أمر الملكة بذلك .

وأمره بالشخوص إلى هناك من وقته في سائر مَنْ يِرَسْمِهِ .

وكان المتكلمُ عن المقتدر بالله ابنَ الفرات. فعلم مؤنس أنه أمرُ قد تقرَّر بوأيه و تدبيره وعلى حكم ما يعتقده من عداوته ، فقال : السمع والطاعة لأميرالمؤمنين، ولا أننى استأذن في المقام بقية شهر رمضان ، فإذا أفطرت وعيَّدت سرت و توجهت ، فقال له : افعل .

فلما عيد ركب إلى ابن الفرات لوداعه ودخل إليه فقامَ له قياما تاما ، واستعفاه مؤنس من ذلك فلم 'يشفه وحلف عليه أن يجلس معه على المصلى فامتنع . وسأله مؤنس فى عدة أمور فوقع له بها وأجابه إلى جميعها ، ونهض فأراد ابن الفرات

القيام له عند نهوضهِ فأقسم عليه برأس الخليفة أن لا يفعل، وسار إلىالرُّقة .

وأما نصر (1) القشورى الحاجب فإن ابن الفرات لما فرغ من إحراج مؤنس وإبعاده عن الحضرة عدل إلى أمره ، وكثر على المقتدر بالله الأموال في جنبه، وأعلمه عظم ضياعه وارتفاعه ومرافقة ومنافعة وما يصل إليه من أعسال الماون المرسومة بولايته ، فأجابه إلى القبض عليه ، وتسليمه إليه دون شفيع [المقتدرى] (٢) . وقد كان القول منه فهما جميعا .

وعرف نصر ما جرى فى بابه ، فلجأ إلى السيدة ، ومضى فى بعض أيام نو بت ه إلى منزله واستتر، وكلت السيدة المقتدر بالله فى أمره وقالت له : قد أبعد ابن الفرات مؤنسا وهو سيفك ، ويريد أن يَنْكُ نصراً وهو حاجبك ، ليُمَكُن من مجازاتك على ما فعلته من إزالة نعمته وهتك حريمه . فياليت شعرى من يكون عونك عليه مع ما قد ظهر من شره وشر المحسن ابنه وأخذها الأموال وقتلهما النفوس ؟ فوعدها بالدفع عن نصر ، وراسلت السيدة نصراً بالظهور والحضور ، فأمن وأنس ، وعاد إلى خدمته .

واستأنف التذلَّلَ لابن الفرات وابنه . وما ترك ابنُ الفرات الوقيعة فيه ، والإغراء به حتى قال للمقتدر بالله : ما ضيَّع عليك الأموال التى أنفقتها على محار بة أبن أبى السَّاج (٢٠) غَيْرُه ، لأنه عاداه وأوحشه من أجل غلام له كان يتولى أعمال أرمينية ، فصرفه ابنُ أبى الساج ، فأفسد رأيك فيه حتى جرى ما جرى .

فلما (١) كان في بعض أيام حضر صاحب لأبي طاهر محمد بن عبــد الصمد

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/١١٧.

<sup>(</sup>٢) أى أذن له في القبض على نصر ولم يأذن له في القبض على شفيع المقتدري \*

<sup>(</sup>٣) انظر ـ يوسف بن أبي الساج حوادث ٣٠٤ تاريخ ابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ٥/٩١٧.

- أحد القواد المضمومين إلى ابن أبى الساج - عند ابن الفرات ، فعر فه أن كتاب أبى طاهر ورد عليه بأن يوسف (1) بن أبى الساج واقع أحمد بن على فقتله وأخذ رأسه وحمله مع جثته إلى بغداد . وركب الحسن إلى المقتدر بالله واستأذن عليه ، فأوصله مفلح الأسود حيث لم يحضر نصر الحاجب ، و بشره بالفتح وقرأ عليه الكتاب الوارد به ، وعر فه أن نصرا يكره ذاك ، فلهذا طواه عنه وكتمه إياه .

ولم يَبْعُدُ (٢) بعد هذه الحال أن وَجَدَ المقتدر باللهرجلاً أعجميا واقفاً على سطح مجلس من مجالسه ، وعليه ثيابُ دَبيقية (٢) . ومن تحتها ثياب صوف ومعه مِحْبرة ومِقلمة ، وأقلام وسكين وورق وسويق . فأخيذ وسئل عن أمره فقال : ما أخاطب الاصاحب الدار . فقيل : قل ما عندك . قال : ما يجوز . وأخرج إلى أبى الحسن ابن الفرات ، فقال : أنا أقوم مقام صاحب الدار ، فقل ما عندك . فقال : ليس يجوز الاخطابه في نفسه (١) . فرُفق به فلم يغن الرفق . وحمله الخدم حينئذ وضربوه ضربا عنيفا ، فعدل عن الكلام بالعربية إلى قوله بالفارسية : « ندانم » (٥) ولزم هذه اللفظة فلم يَزُلُ عَنها في كل ما يخاطب به ، وأخرج بعد أن مات تحت المُقوبة إلى رحبة الجسر ، وصُلب هناك (٢) وضُرب بالنار .

وتحدّث الناسُ بأن ابن الفرات دسَّه ليُوهم المقتدر بالله أن نصراً الحاجب أراد الاحتيال عليه به .

<sup>(</sup>۱) انظر ذلك في ابن الأثير حوادث ۴۱۱ وورد شرح المنبر بذلك في ۳۱۳ كما ينظر تجارب لأم ه/۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ذكرت النصة في ابن الأثير حوادث ٣١٢ والمنتظم ١٨٧/٦ وتجارب الأمم ١١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى دبيق كانت تصنع بها ثباب حسنة .

<sup>(</sup>٤) زاد تجارب الأمم : وسألته عما أحتاج إليه .

<sup>(</sup>٥) فسرها ابن الأثير فقال معاها: لا أدرى .

<sup>(</sup>٦) في تجارب الأمم: فصلب ولم عليه حبل من قنب ومثاقة ولطخ بالنفط وضرب بالنار .

وخاطب(١) إبن الفرات نصرا الحاجب بحضرة المقتدّر بالله في أمر هذا الرجل فقالله : ما أظنك ترضي أن يَجُري عليك في دارك مثلُ ماجري على دار أمير المؤمنين، وأنت حاجبه ، مما لم يتم على أحدمن الخلفاء ، ولاشك أن الرجل صاحب أحمد بن على أخي صُعْلُوكٍ لأنه عجميٌّ ، فإما أن يكونَ أحمدُ بن على وَاطأَكَ عل أمره قبل قتله وأنفذه فورد في هذا الوقت ، أو تكونَ دسستَه لثقتك بأمير المؤمنين خوفًا على نفسك منه ، فعلوم أن ابن أبي الساج عدوُّك وأنك صديق أحمد بن على . فقال له نصر الحاجب: ليت شعرى لِمَ أَفِعلُ بأمير المؤمنين وهو مصطنع مثل ذلك، لأنه أخذ أموالي (٢٠ وضياعي وحبسني خمس سنين ؟ قال المقتدر بالله لنصر : دعهذا، فلو تم على بعض العامة ماتم عليَّ لكان عظماً . فقال : يا أمير المؤمنين ، ابنُ الفرات يقف أمرى ، ويسعى على بقبيح أثرى ، ويُؤخِّر أرزاق الرَّجَّالة المصاَفِّيَّــة الذين برسمي ـ وكانوا عشرة آلاف رجل ـ فأجابه ابن الفرات جواباً استوفاه ، و بيَّن الزيادة فما ينصرف إليه على مَا كَانَ يَقْبَضُهُ نُظُرَاؤُهُ . وقال للمقتدر بالله : إن أمَرَ أميرُ المؤمنين أن أخرج أرزاقَهُ وأرزاقَ أُولاده وغلمانه وفوائده ومرافقه وما كان يُـقام لأمثاله من الحجَّاب في أيام الناصر والمعتضد والمكتفى فعلتُ . فتقدم إليه بذلك ، وواقف ابنُ الفرات الكُتَّابَ عليه ، وضعفَتْ نفسُ نصر الحاجب وكانت السيدة تشُدُّ منه ، وتواصل خطاب المقتدر بالله في معناه ، واندفع (٢) أمره إلى أن ورد الخبر في يوم الجمعة لثمان بقين من الحجرم

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم. ٥ / ١١٨

<sup>(</sup>۲) يعرض بذلك إلى أن ابن الفرات هو الذي حبسه الخليفة وهو الذي يدبر ذلك . وفي تجارب الأمم: لبت شعرى أدبر على أمير المؤسين لأنه أخذ أموالى وهتك حرمى أو قيض ضباعى أوحبسنى عشر سنبن ؟ وفي ابن الأثير : لم أقتل أمير الؤمنين وقد رفعنى من الثرى إلى الثريا إعما يسعى في قتله من صادره وأخذ أمواله وأطال حبسه هذه السنين وأخذ ضباعه .

 <sup>(</sup>٣) الذي في تجارب الأمم وهو أوضح ٥/١١٩ واندفع عنه المسكروه بما ورد به الحبر بما جرى على الحاج .

سنة اثنتي عشرة وثلمائة بأن أبا<sup>(1)</sup> طاهر بن أبي سعيد الجنابي أخذ الحاج بالهمير وأسر أبا الهيجاء عبدالله بن حدان وأحمد بن كشمرة ونحريرا العمرى وأحمد بن بدرع السيدة وشفيعاً خادمها وفلفلا وجماعة من الحرم والحدم ، ومات الكثير من الناس بالعطش والحفا والرُّجاة (٢) فانقلبت بغداد في جانبيها ، وخرجت النساء إلى الطرقات مُسوِّدات الوجوه مُنشِّرات الشعور يصرخن ويلطُمن ، وانصرف إليهن حُرَمُ من نكبه وقتله ابن الفرات . فقبَحَتِ الحال قُبحاً شديداً . وتقدَّم ابن الفرات (٢) إلى نكبه وقتله ابن الفرات . فقبَحَتِ الحال قُبحاً شديداً . وتقدَّم ابن الفرات (١) الله نازوك بالركوب إلى المساجد الجامعة لزَمِّ (١) العامية ومنع الفتنة . وضعفت نفس ابن الفرات بهذه الحادثة ، وركب في آخر نهار يوم السبت إلى المقتدر بالله ، وشرح ان الفرات بهذه الحادثة ، وركب في آخر نهار يوم السبت إلى المقتدر بالله نصراً الحاجب ، وأدخله في الخطاب والمشاورة ، فانبسط لسان نصر على ابن الفرات وقال : الساعة تقول ما الرأى بعد أن زعزعت أركان الملكة ، وأطمعت الأعداء بإبعاد مؤنس عن الحضرة ، ومن يدفع الآن هدا العَدُو إنْ حاول بالسلطان أمراً ؟ وأشار على عن الحضرة ، ومن يدفع الآن هذا العَدُو إنْ حاول بالسلطان أمراً ؟ وأشار على المقتدر بالله بمكاتبة مؤنس واستقدامه ، فأمره بذلك .

فلما خرجا سأل ابنُ الفراتِ نصراً أَلّا يكتبَ إلى مؤنس شيئا إلا بعد نفوذ كتابه ، فوعده بالتوقُّف وعداً لم يَف به . وأنفذ الرسُل من وقته ، وكتب إليه ابنُ الفرات عن المقتدر بالله بالانكفاء (٥) إلى الحضرة . ووثب العامة إلى ابن الفرات ، ورَجُوا طَيَّاره بالآجُرِّ (١) ورجموا ابنه المحسن وهو في موكبه على الظَّهْرِ (٧)

<sup>- (</sup>١) انظر تجارب الأمم ١٣٠/٠ وابن الأثير حوادث ٣١٣ ذكر أخذ الحاج،والمنظم٦/١٩٨

<sup>(</sup>٢) الرجلة المشي على الأرجل .

<sup>(</sup>٣) تقدم إليه بكذا طلب إليه أن يفعله وأمره به

<sup>(</sup>٤) أي إ\_كبح جماحهم كا"نه يربطهم ويشدهم.

 <sup>(</sup>٥) أى بالرجوع إلى دار الحلاقة .
 (٦) الآجر : الطوب المحروق بالنار .

<sup>(</sup>٧) وهو راكبعلي جواد أو ما أشهه .

وذكروها في الطرق والأسواق بالدعاء عليهما و برر ياقوتُ إلى مضاربه بباب الكناس للتوجه إلى الكوفة ، ومَنْع القَرْمَطِيِّ منها إن حَدَّث نفسه بورودها . ثم وردت الكتب والأخسار بانصراف القرمطي إلى بلده بما أخذه من الأموال والأمتعة والأحمال والأسارى ، فرُدَّ ياقوت وكثر الإرجاف بابن الفرات وابنه الحسن . فكتب (1) إليهما المقتدر بالله رقعة تتضمَّن التسكين منها ، والهمين على حسن اعتقاده فيهما ، وما هو عليه من الثقة بموالاتهما والإحماد لخدمتهما ، وأمرُهما بإظهارها لأهل الحضرة و إنفاذ نسخها إلى عُمَّال المعاون والخراج .

وركب أبو الحسن وابنه المحسن إلى المقتدر بالله في يوم الأحد لمان بقين من صفر، فأصلح (٢) بينهما و بين نصر الحاجب، وأمرهم بالتضافر على ما فيه صلاح الدولة ، وورد هلال بن بدر برسالة مؤنس إلى المقتدر بالله . فَوُصِّلَ وأدَّاها وسمع جوابها، وعاد به إلى مؤنس من غير أن يَحْضُر ابنُ الفرات، ووافق دخول مؤنس في أول شهر ربيع الأول، فخرج نصر الحاجب والأستاذون ووجوه القواد والغلمان لاستقباله.

ثم دخل يوم الأحد لسبع خاون منه . ثم بدأ بدار القتدر من وقته ، وخَدَ م وانصرف إلى داره ، فركب ابن (٢) الفرات إليه السلام عليه ، ولم يفعل مثل ذلك أحد من الوزراء قبله ، وأوذن مؤنس به ، فخرج إلى باب داره واستعفاه من الصعود فلم يُشِفِه ، وصَعِد وهنّأه بمورده ، ونهض لينصرف ، فخرج مؤنس معه إلى أن نزل إلى طنّاره وقبّل يده ، وسأله العود إلى موضعه ففعل . وركب أبو العباس بن المقتدر بالله إليه أيضاً فخرج حافيا حتى نزل إلى طياره . وصار ابن الفرات وابنه المحسن

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/٢٢

<sup>(</sup>١) تجارب الأسم ٥/٤٧

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم (٣/ ١٢٢

من غد وهو يوم الاثنين إلى دار المقتدر بالله ، ووصلا إليه وخاطباه بما أراداه وَوَلَيا للانصراف ، فعاد المحسن وحده وقال للمقتدر بالله : قد عرفت يا أمير المؤمنين ضيق المال و كثرة النفقات ، وهاهنا وجوه ثلاثمائة ألف دينار تصح في مدّة قريبة ، فإن أذنت في استخراجها استُخرجت . فقال : قد أذنت لك . وخرج فلحق أباه . فلما أرادا (١) الحروج من الصحن التسعيني أقعدها نصر الحاجب في مجلس بالقرب ، وراسل الغلان الحجرية المقتدر بالله في القبض عليهما على لسان مفلح الأسود، فدخل وأدى إليه ذلك . ثم قال له : إن في صرف الوزير بقول هذه الطائفة خطأ في التدبير وإطماعا للغلمان . فأمره بأن يخرج ويقول لنصر حتى يصرفه ، ويقول للغلمان : إننا نفعل فيا راسلتمونا به ما يجرى الأمر فيه على محابّ كم . فلم يُشدم مفلح على الخروج الى نصر بهذا الجواب ووقف عند الستر وقال : ينصرف الوزير .

فتكلم الغلمان كالاما كثيرا حتى أنفذ إليه مفلح من وعدهم عن الخليفة بلوغ مرادهم، فحينئذ أذن نصر للوزير في الانصراف. فذكر بعض من كان معهما أنهما لم يزالا يمشيان في المرات مشيا سريعا حتى نزلا إلى طيارها، وقدما إلى دار الوزير وصعدا. وسارً المحسن أباه سِرًا طويلا. ثم خرج ومضى إلى داره فجلس فيها ساعة حتى نظر في أمره واستتر.

وجلس ابنُ الفرات بنظر فى الأعمال وبين يديه جماعة من كتابه . ثم قام إلى دور حُرَّمه فأكل عندهم . وخرج وقت العصر فتشاغل بالوقوف على ما ورد، وأمر ونهى على رسمه من غير أن يَبِينَ فيه خوف أو زوال عن العادة، و بات

 <sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/١٢٤ \_ ١٢٥ .

تلك الليلة على هذه الجلة ، فحدث (١) بعض خواصه أنه سمعه في آخر الليل وهو في مرقده يتمثّل بهذا البيت :

وأصبح لا يدري وإن كان حازِماً أقدامه خير له أم وَرَاوُهُ وَبَينا هو وبكر من غد فجلس لأسحاب المظالم . قال أبو القاسم (٢) بن زنجى : فبينا هو في قراءة رقاعهم واستماع ظلامتهم إذ وردت عليه رقعة لطيفة مختومة ، لم أعلم في الوقت مَّن هي ، ثم عرفت أنها كانت من مفلح ، وتلتّها رقعة أخرى من كاتب مفلح (٣) ، فلما وقف عليها أمسك قليلا ، ثم دعا أبا زكرياء يحيى الدقيق قهرمانه فأسر إليه مالا أدرى ما هو ، فانصرف . وقال لأبي إسحاق المدبر : خذ قصص المتظلمين واجمعها لتعرضها الليلة عَلى وأوقع فيها وتفرقها عليهم من غد .

ونهض من مجلسه إلى دور حرمه وتفرق الناس ولم يبعد أن وافى نازوك ومعه سلاح ، وبيده دَ بُوس (٤) ، وتلاه يَلْبَقُ على مثل هذه الصورة ، ومع كل واحد منهما خسة عشر غلاماً . فلما لم يروه هجموا على دار حُرَمه ، وأخرجوه حاسراً ، وأنزلوه فى طيّار ، وحُمِل إلى دار نازوك ، وقُبض معه على الفضل والحسن ابنيه ، وعبد الله بن جبير وسعيد بن إبراهم النّسترى وأبى غانم سعيد بن محمد كاتب الحسن وابن هشام وأبى الطيب الكَلَوْدَانِيَّ .

ومضى (٥) نازوك ويلبق إلى مؤنس فعرفاه الخبر ، وقد خرج إلى باب الشماسية للتنزه، فانحدر معه هلال بن بدر ، وجماعة من القواد، وسار يلبق إلى دار نازوك وأخرج

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/١٧٥ وابن الأثير حوادث ٣١٣ ذكر القبض على الوزير ابن الفرات .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) في تجارب الأمم: من رجل يجرى مجرى الجند \_ كان ملازماً لدار السلطان .

<sup>(</sup>٤) الدبوس : عصا من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكرة .

<sup>(</sup>٥) تجارب الأمم ٥/١٢٦

ابن الفرات وابنيه وكُتَّابه إلى شاطئ دجلة . فلما شاهدهم العامّة رجموهم . وأنزل مؤنس ابن الفرات معه في طبّاره ، فأظهر السرور بحصوله في يده ، ورفعه مؤنس وخاطبه بجميل وعاتبه مع ذلك عتاباً كثيراً بحضرة الناس ، فتذلّل له وخاطبه بالأستاذية . فقال له : الآن تخاطبني بالأستاذية وبالأمس تخرجني إلى الرقة على النّن في النّن على رأسي ؟ ! وتقول لمولانا أمير المؤمنين إنني أسعى في فاد مملكته ؟

وانحدر به إلى دار السلطان وأصعد به إليها . وسُلِمٌ ولداه وكتَّابُهُ إلى نصر الحاجب . واجتمع (٢) القواد إلى مؤنس ونصر وقالوا : إن اعْتُقِل ابنُ الفرات في دار الخلافة خرجْنا بأسرنا إلى المصلى وَشَغَبْناً .

وزادوا فى القول وأكثروا ، فاستدعى المقتدرُ بالله مؤنساً ونصراً واستشارها ، فأشارا بإخراج ابن الفرات من الدار وتسليمه إلى شفيع اللؤلؤى ليكون عنده و يسكن القواد إلى ذلك . فاستُدعِى شفيع وسُلِم إليه .

ونظر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحاقاني في الوزارة ، على ما ذكرناه في أخباره (٢٠) .

وانتهى (٤) الأمر فى ابن الفرات إلى أن تقدم المقتدر بالله بتسليمه إلى الخافانى فتسلمه فى يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، وسُلِم معه الدقيقي قهرمانه ، ورد الخاقاني مناظرة ابن الفرات إلى ابن بُعد شَرّ (٥) ، فأخذ من

<sup>(</sup>۱) فى الأصل على البقر . وفى تجارب الأمم ٥/٢٦٦ تخرجنى على سبيل النتى إلى الرقة والمطن يصب ، هذا وقد تسكون السكلمة أيضاً محرفة عن النفر « بفتح فسكون » وهم الذين ينفرون ممك (۲) تجارب الأمم ٥/١٢٧ (٣) انظر أيضاً تجارب الأمم ٥/١٢٧

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ٥/١٢٧ ـ ١٢٨

<sup>(</sup>٥) هو أبو المبأس كانب الخاةاني كما في تجارب الأمم ١٧٨/٠ .

ودائع أقر بها مائة وخمين ألف دينار . ثم أوقع به مكروها كان سببا لتقاعده عن أداء شيء بعده . ومضى هارون بن غريب ـ وكان موكّار به ـ إلى المقتدر بالله فقال له : إن ابن الفرات ممن لا يُذعن بمال وينقاد إلى أداء بالقبيح ، وقد جنى الحاقاني جناية كبيرة بتسليمه إياه إلى ابن بعد شر حتى خَرَق به (ا) وعَسَفَه . فتقدم المقتدر بالله إلى الحاقاني بأن يجعل مطالبة ابن الفرات بحضرة هارون بن غريب ، وكان ابن بعد شر قد صيق على ابن الفرات في مطعمه ومشر به ، واقتصر به على خبز خُشكار (٢) وقناء وماء الهواء . فحمل إليه الخاقاني طعاما واسعا جميلا وفا كهة وثلجا كثيراً ، واعتذر إليه مما جرى وحلف أنه لم يعلم به .

ثم راسله (٣) مع خاقان بن أحمد بن يحيى ومحمد بن سعيد حاجبه وقالاله: الرأى أن تقرّ بأموالك ولا تلاّج (١) السلطان فتؤكد سوء رأيه فيك. فأجابه بما قال فيه: لستُ أيها الوزيرُ حَدَثاً تَخْدَعُنى ، ولا غِرًّا فتحتال على "، وما أقول إننى ما أقدر على المال ، لكننى إن وَثِقْتُ لنفسى بالسلامة والخلاص ، وأعطانى الخليفة أمانه بخطه ، وأشْهَدَ لى فيه الوزير والقضاة والغلمان . وسلمنى إما إلى مؤنس المظفر ، وإن كان عدوى ، أو إلى شفيع اللؤلؤى ، قرّرتُ أمرى وأعطيت مالى . فأمّا أن أكون على ما أنا عليه ويراد منى المال فذلك ما لا أفعله .

فأعاد الخاقاني (٥) مراسلته : بأنني لو قدرت على التوثق لك توثقَّتُ ، ومتى قلتُ في هذا المعني قولاً عاداني خواصُّ الدولةِ ولم تنتفع أنت ، وقد ردَّ أمير المؤمنين أمرَك إلى هارون بن غريب ، وهو قريبهُ وثقته . ولَعَمْرى إنه عدو لك ، ولكن العدو ربما رقَّ في مثل هذه الصورة ، والصوابُ أن تُدَارِيهُ وتلاطفه .

<sup>(</sup>١) خرق به : ارتكب معه أنمال الحمق . وعسفه : ظلمه .

<sup>(</sup>٢) الحَبْرُ الحَشَكَارُ : هو غير النتي من ردته (٣) تجارب الأمم ١٣٠/٥.

<sup>(</sup>٤) لاجه: تمادي معه في الخصومة (٥) تجارب الأمم ٥٠/١٣٠.

وحصر هارون (۱) دار الخاقاني واستحصر ابن الفرات وناظره ابن بُعْدِ شرق بحضرته . فلما خرج من القول إلى الإسماع (۲) زبره هارون (۳) وقال له : تريد أن تستخرج المال من ابن الفرات على هذا الوجه ! وأقبل على ابن الفرات وقال له : أنت أعرف بالأمور من أن تُعرَّفَها (٤) . والخلفاء لا يالا جُهُمْ كُتَّابُهم ووزراؤهم إذا سخطوا عليهم ، والرأى لك ، غَيَّرْ ما أنت فيه . فقال : أشر على أيها الوزير ، فإن الرأى عازب عنى (٥) مع حصولى فيا أنا حاصل فيسه . ولم يزل معه في مقاولة ومراوضة إلى أن أخذ خطه بألني ألف دينار يُعجَّل منها الربع ، على أن يحتسب له من الربع بما صح من ودائعه بإقراره وغير إقراره منذ وقت القبض عليه ، ويُطلق في بيع ما يستبيع من ضياعه وأملاكه وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤى أو غيره من في بيع ما يستبيع من ضياعه وأملاكه وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤى أو غيره من ثيع ما يستبيع من ضياعه وأملاكه وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤى أو غيره من ثيات السلطان ، ويطلق أبو الطيب كاتبه ليتصر في له في أموره ، وتطلق له الدوات البكانب من يريد أن يكتبه ، ويُولدن لمن يَبْتَاع شيئاً من أملاكه في الوصول إليه .

وصار هارون بن غريب بالخط إلى المقتدر بالله فعرضه عليه . واتفق أن وُجِدَ ابنَهُ المحسن ليلة الجمعة الحادية عشرة من ربيع الأول ، فقبض عليه ، ومحمل إلى دار الوزارة بالمُخَرَّم . وكان (٢) من شرح الحال في أخذه أنه لجأ في استتاره بعد القبض على أبيه إلى حماته حنزابة (٧) والدة الفضل بن جعفر بن الفرات ، فكانت تحمله كل يوم بُكْرة إلى المقابر في زيّ النساء ، وتعيده إلى المواضع التي تثق بها ، فهضت به

۱۳۰/ تجارب الأمم ٥/١٣٠

<sup>(</sup>٢) إلى الإسماع: إلى الكلام المكروه، وفي تجارب الأمم: فبدأ ابن بعد شو يسمعه المكروه

 <sup>(</sup>٣) زبره : منَّه ونهاه (٤) ق تجارب الأمم : أنت أعوف بالأمور من كل من يخاطبك

<sup>(</sup>٥) عازب عني : أي غائب .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثيرِ حوادث ٣١٣ ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن ، وتجارب الأمم ١٣١/٥

<sup>(</sup>٧) في ابن الأثير : حزانة .

بكرة يوم الخيس على هذه السبيل إلى مقابر قريش ، فأمست مساء بَعد عليها معه الوصول إلى دواخل الكرخ ، فَوصَفَتْ لها امرأة كانت معها منزل امرأة تعرفها وتأمنها ، ولا زوج لها لأنه تُو فَى قبل ذلك بسنة ، فحملته حِنزابة ومعه جماعة نساء إلى هذه المرأة التي ذُكرت لها وهي غير عارفة بها ، ودخلت الدار وقالت : معى امرأة عاتق لم تتزوج (١) وقد انصرفت من مأتم وضاق عليها الوقت ، وسأكتها أن تفود لها موضعا . فأفردت لها بيتا في صُفة و (٢) ، وأدخلت الحسن إليه وردّت الباب عليه ، وجلست النسوة معه في البيت ، ووافت جارية سوداء للقوم بسراج فتركته في الطبقة ، وجاءت حنزابة إلى المحسن بسَويق و (٣) ليشر به وقد نزع ثيابة . واطّلعت الجارية السوداء فرأته من غير أن تشعر بها حنزابة ، وعلمت أنه رجل ، فلما تَصَرَّم الليل قامت مولاتها إلى الموضع سرًا عداً ثت مولاتها بذلك ، فلما تَصَرَّم الليل قامت مولاتها إلى الموضع سرًا حتى شاهدته .

وكان من سوء الاتفاق أن كانت المرأةُ روجةً محمد بن نصرٍ وكيل أبى الحسن على بن عيسى على نفقاته ، وكان المحسن طَلبَه فحضر ودخل ديوانه ، ورأى ما يعاملُ الناس به من المكاره ، فمات فزعا من غير أن يُكلِّمه المحسن أو يوقع به مكروها . فمضت المرأة فى الوقت إلى دار السلطان حتى وصلت إلى نصرٍ الحاجب ، وشرحت له الصورة . وأنهاها نصر إلى المقتدر بالله . فتقدم بالبعثة إلى نازوك بالركوب إلى الموضع والقبض عليه . فركب من وقته وكبسه وأخذه . وضُرِبَتِ الدَّبَادِبُ ليلا (٤) عند وصوله حتى ارتاع الناس لأصواتها ، وظنوا أن حادثا حدث الدَّبَادِبُ ليلا (١)

<sup>(</sup>١) المرأة العاتق: هي التي أول ما أدركت أو بين الإدراكوالتعنيس .

<sup>(</sup>٢) الصفة : بيت مسقوف بالجريد ونحوه .

 <sup>(</sup>٣) السويق: من معانية الحمر . وفي تجارب الأمم: بسويق وسكر والسويق معناه أيضا الدقيق الناعم .

<sup>(</sup>٤) الدبادب: الطبول، جم دبداب سمى بذلك لصوته.

من جهة القَرْمَطِي . وَوُجِد الحِسنُ في زَى امرأة ، وقد قص َ لحيته ، وخضب يديه ورجليه ، ولبس قيما مُعَطَفَراً . فأوقع به ابنُ بُعْدِ شر ِ من وقته مكروها عظيما ، وأخذ خطّه بثلاثة آلافِ ألف دينار ، يؤدى الربعَ منها معجّلاً .

وحضر من غد هارون بن غريب ، وخاطبه على إظهار ماله ، فوعده بته ذكر ودائعه والدّ لالة على مواضعها ، وناله مكره وعظيم فى يومين فلم يُذْعِن بدوهم واحد . وقال : لا أجمع بين ذَهاب نفسى ومالى . وأعيدت مخاطبته ومطالبته بِمَحْضَرٍ من هارونَ بن غريب وشفيع اللؤلؤى م وجُدِّد المكروهُ عليه ، وقال له هارون : هبك لا تقدر على سَبْعائة ألف دينار فما تقدر على مائة ألف دينار ؟! قال : بلى إذا أَمْهلْتُ وأزيل عنى المكروه . فقال له : نحن نُمهلك ونُرَفَّهك ، فا كتب خطَّك بأنك وأزيل عنى المكروه . فقال له : نحن نُمهلك ونُرَفَّهك ، فا كتب خطَّك بأنك تؤدى مائة ألف دينار . فكتب وقال : فى مدة ثلاثين يوما .

فلما قرأ ذلك هارون قال له : كأنك تريد أن تعيش ثلاثين يوما : فضع المحسن وقال : أفعلُ ما يأمر به الأمير . فقال له : اكتب أنك تؤديها في سبعة أيام . فارتجع الرقعة ليسكتب بدكا منها ، فلما حصلت في يده خرقها وأكلها . وضرب على رأسه وتسائر جسده بالطّبَرْزينات (1) على أن يكتب غيرها فلم يكتب . فقيد حينئذ وعُل ، وألبس جبة صوف وجبة شعر ، وأعيد إلى مجلسه ، وعُذّب بكل شيء ، فلم يُمطِ درها واحدا . وتشاغل أبو القاسم الخاقاني بوفاة أبي على محمد أبيسه ، فوقف الأمر في مطالبة ابن الفرات .

فلما كان (٢) يوم الأربعاء لست من شهر ربيع الأول حضر مؤنس

<sup>(</sup>١) الطبرزينات : الفئوس وهي جم طبرزين وكذلك في معناها الطبر .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/١٣٢٠ .

المطفر ونصر الحاجب الأستاذان (١) والقضاة والكتاب في مجلس الورير أبى القاسم الخاقاني وأحضر أبن الفرات ، وناظره الخاقاني ، فلم يكن من رجاله ، وكاد ابن الفرات أن يأكله . وكان من قوله له : أَعْلَنْتَ ضِياعَكُ في مدة أحد عشر شهراً ألف أَنْ ينار .

فقال: قد كانت الضّياع في يد على بن عيسى عشر سنين ، هي أيّام وزارته وأيام نظره مع حامد فا ارتفع له منها (٢) أر بعائة ألف دينار . فإذا أغللتها أنا في مدة أحد عشر شهراً ألف ألف دينار فقد ادّعيى لي المُعْجزُ بذلك . فقال له : قد أضفت إلى حق الرّقبة (٢) حُقوق بيت المال . فقال : ما يتمكّن أحد أن يَسْتُرَ مافي الدواوين، فانظروا ارتفاع النواحي السلطانية في أيلي ، وارتفاعها في أيام على بن عيسى وحامد ووزارة أبيك التي دبّر تها أنت ، فإن كان ارتفاع تقص في أيلي لزمتني الحلجة ، أو في أياميكم عُرِف أثرى . ومع هذا فقد علم الخاص والعام ماجرى في وزارة أبيك من الشّغب حتى أخر ج أمير المؤمنين من بيت مال الخاصة خسمائة ألف دينار أنفقها في الجيش على يد شفيع اللؤلؤي . ومافعلة على بن عيسى من إسقاط (١٠) الناس وحطّهم من أرزاقهم ، ومافعلته أنا في نظري (٥) من توفية الحاشية جميع استحقاقها مع زيادات من أرزاقهم ، ومافعلته أنا في نظري المؤمنين إلى خَدَمِه وأولياء دولته .

وخُوطِب عَلَى أمر من قَتَل من الْمُصَادَرِين ، فقال : ليس يخلو الأمرُ من أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل والأستاذان . وفى تجارب الأمم : حضر الأستاذ مؤنس ونصر الحاجب والقضاة والكتاب .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الإمم إلا أربعائة ألف ديناد .

<sup>(</sup>٣) الرقبة الحراسة والتحفظ أو هو المال الذي لايورث عن أصل ويريد بهذا أنه أضاف أموال بيت المال إلى ماله . وفي تجارب الأمم : فقد أضفت حقوق ضياع السلطان إلى ضياعك

<sup>(</sup>٤) يريد بإسقاط الناس أنه يمعو أسماءهم من كشوف الروانب

<sup>(</sup>ه) يريد بنظره إشرافه

يقال إلى قتلتُهم فأنا مقيم بالحضرة ، والْمدَّعَى قَتْلُهُ بالبُعْد منها ، أو إنى كتبت بقتلهم فعُمَّال المَعاون ثقاتُ (١) السلطان ، وعُمَّال الخراج وجُوهُ المتصرفين ، وقد حَكَّمْتُهم على نفسى فيما يقونونه . أو كانت الدعوى على المحسن ابنى فأنا غير ابنى . فقال له ابنُ بُعْدِ شر : إذا قتل ابنُك فأنت قتلت . فقال ابنُ الفرات : هذا غير ماحكم الله ورسوله به وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢) وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : « هذا ابنك . فقال نعم . فقال : إنه لا يُحْنى عليك ولا تَجْنى عليه » ومع ذلك فإنه في أيديكم فسلوه فإن وجب عليه قوَدُ (٢) بادعاء قتل في بلدٍ نأى عنه (٤) ، و يقال ، إن غيره تولى القتل فيه ، فاحكموا بما ترون .

فتحير القوم في الجواب . وقال عثمان (م) بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر الحاجب: إن رأى الأستاذ أن يقول له : حيث كنت تقول لمن تطالبه : إن أدَّيْت وإلاَّ سلّمتك إلى المحسن . أكنت تسلّمه ليسقيه السويق والشُكر أو ليعذَّ به ؟ ومن أطلق العذاب على الناس فقد أطلق إتلاف نفوسهم ، لأنه قد يَتْلَف الإنسانُ من مِقْرَعة واحدة . فقال له نصر ذلك ، فقال له في الجواب : الخليفة أطال الله بقاءه ولى المحسن ، وهو ضَمِن له ماضمِنه بواسطة مُفلح وغيره من ثقاته ، وأنا إذ ذاك محبوس ، وكنت أحب الرِّفق بالناس فأناظرهم بالقول ، فإن أذعنوا وقار بوا قار بتهم وقبلت عَفْوهم ، وإن امتنعوا سلّمتهم إلى من أمر الخليفة أيده الله بتسليمهم إليه ، فقال له مؤنس : كأنك تُحييل على الخليفة في قتمال الناس ! قد قال : إنه ما أمر فقال له مؤنس : كأنك تُحييل على الخليفة في قتمال الناس ! قد قال : إنه ما أمر

<sup>(</sup>١) ف تجارب الأمم : فعال المعاون وثقات السلطان وعمال الحراح ووجوه المتصرفين

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٦٤ ، الإسراء ١٥ ، وفاطر ١٨ ، والزمر ٧.

<sup>(</sup>٣) القود: القصاس

<sup>(</sup>٤) في تجارب الأمم : قود بادعاء قتل في موضع ناء عنه يقال فيه إن غيره تولى قتله

<sup>(</sup>٥) تجارب الأمم ٥/١٣٤

بفتل أحد غير ابن الحوارى فقط . ثم قال له : الخليفة أيده الله يقول : سَامْتُ إليك قوما بمال ضمنته لى ، فإما وَفَيْمَنِي المال أو ردَدْتَ على القوم . فاضطرب ابن الفرات من هذا القول وقال : أما المال فصح في بيت المال ، وأما الرجال فهاتوا حتف أنفهم ، فقال له مؤنس : هب لك عذرا في كل شيء ، أى عذر لك في إخراجي إلى الرَّقة حتى كأنى من العال المصادرين أو من أعداء دولة أمير المؤمنين ؟ قال : فأنا أخر حتك ؟ ! فقال : فمن ؟ قال : مولاك . في السفط (١) الخير ركان \_ المكتوب عليه بخطّي : ما يُحتّ فَظُ به من المهمات \_ رقعة أبخط الخليفة ، أطال الله بقاءه ، إلى يشكو فيها أفعالك وقتا بعد وقت ، وفتحك البلذان ثم إغلاقك إياها بالتدبيرات القبيحة ، و يأمر بإخراجك بعد وقت ، وفتحك البلذان ثم إغلاقك إياها بالتدبيرات القبيحة ، و يأمر بإخراجك بعد وقت ، وفتحك البلذان ثم غلاقك إياها بالتدبيرات القبيحة ، و يأمر بإخراجك

فأنفذ الخاقاني وأحضر السفط وعليه ختم ابن الفرات وفتحه فو جدت الرقعة من المقتدر من المقتدر على ما حكى من مضمونها . فأخذها مؤنس ومضى من وقته إلى المقتدر حتى أقرأه إياها ، فاغتاظ المقتدر بالله على ابن الفرات ، وأمر هارون بن غريب بضربه بالسوط ، فعاد وأقامه بين الهنبازين (٢) وضربه خس درر (٦) وقال له : أَذْعِنْ يا هذا بالمال ، فكتب له خطّه بعشر بن ألف دينار .

وأخرج (\*) المحسن وضر به حتى كاد يتلَف فلم يُعْفِ (\*) بشيء وصار هارون إلى المقتدر بالله واستعفى من مطالبة ابن الفرات وابنه وقال:هؤلاء قوم قد استقتلوا (\*) وما ينقادون ولا يذعنون . فأصر بتسليمهما إلى نازوك و إيقاع المكروه بهما . فأوقع

<sup>(</sup>١) السفط وعاء كالقفة أو الجوالق . أو هو مايعبًا فيه الطيب وما أشبهه .

 <sup>(</sup>۲) الهنبازان : حجران .
 (۳) الدرو جم درة وهي السوط .

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) أعفاه محقه : وفاه إياه . وفي تجارب الأمم : لم يذعن بشيء .

<sup>(</sup>٦) استقتاوا : استساموا للقتل وعرضوا أنفسهم له .

نازوك المكاره بالحسن حتى تدوَّد بدنُه ولم يَبْقَ فيه فَضْلُ لضرب. وضُرب ابن الفرات ثلاثَ دفعات بالقُلُوس (١) فلم يُعْطِ شيئًا ، ولا صَحَّ للمحسن في مدة حياته أكثر من سبعة آلاف دينار منها خمسةُ آلاف ِ أقرَّ بهـا الحسن بن شبيب العتي تبرُّعاً، وواجه المحسنَ بأمرها فأنكر أن يكون له وقال : هذا مال اجتمع من الوقف الذي كان والدى أسنده إلى وتُرك عند ابن شبيب لينضاف إليه غيرُه ويُفرَق في أهله . ومنها ألفُ دينار اجتمعتْ من ثمن فرش وثياب صِحَارِح ومقطوعة كانت مودعة عند بعض التجار بسوق العطش . وأقرَّت بها دنانيرُ ورهبان جاريتا زوجة ِ المحسن ، فإنهما كانتا بمن قُبضَ عليهما وضربهما ابنُ بُعْدِ شَرِّ ضربًا مُبَرِّحًا فلم تُقَوَّا بغير ذلك . واستبطأ المقتدرُ بالله أبا القاسم الخاقاني وقال له : أين أموال ابن الفرات وابنه التي ضمنتها لى ؟ فقال : لم أَثَرُ كُ تَدْبِيرَ أمرها (٢) ، ولما رأيا أن قد سُلِّمًا إلى أسحاب السيوف وعُدِل بهما عن الكتاب خافا القتل وضنًّا بأموالها . وقال نازوك : قد بلغت في مكاره القوم إلى الغاية ، وللمحسن أيام لم يَطْعَمُ فيها طعاما ، و إنما يشرب الماء شُر با قليلا، وهو في أكثر أوقاته مَغْشِيٌّ عليه . فقال المقتدر بالله : إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلَكَ فَلْيُحْتَلَا إِلَى دَارِي . فقال مؤنس والجماعة : الأمر لمولانا . وقال الخاقاني : قد وفق الله رأى أمير المؤمنين .

وحرجوا من بين يديه . فقال الخاقاني لهم : ما قال أمير المؤمنين ذلك إلا وقد واصل أسبابُ ابنِ الفرات مكاتبته بأنه متى حمل وابنه إلى داره ورُفَّها وأمينا على نفوسهما أدَّيا مالا كثيراً . ولعلهم قد بذلوا عنهما ألف ألف دينار وأكثر . وأشار بأن يجتمع القُوَّاد و بتحالفوا على أنه متى أنقِل ابن الفرات وابنه إلى دار الخليفة

<sup>(</sup>١) القلوس : الحبال الغليظة جم قلس .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأمم : فقال : لأنه لم يترك والندبير « يسنى أنه لم يترك له تدبير الأمر مسهما ٧ .

خلموا الطاعة ، وأن يَثْبَتُوا على هذا القول ثبات التظافُر (1) وقوة العزيمة ، و إلّا فإن حصل ابن الفرات عند السلطان وأدَّى ماله وتوثَّق لنفسه صَينَ الجاعة منه (٢) ، وحمله على القبض عليهم وتسليمهم إليه . فقال مؤنس : هذا أمر متى لم نفعله لم تسكن نفوسنا ولم يَصْفُ عيشناً . وتكفّل هارون بن غريب ونازوك بجمع القواد ووجوه الغلمان المحجرية وموافقتهم على ذلك . وقام يَكْبَقُ باستحلاف قُوَّادِ مؤنس .

فلما كان يوم الخميس السابع من شهر ربيع الآخر كاشفوا المقتدر بالله وقالوا: إن لم يُقْتَل ابنُ القرات وابنه خَلَعَ الأولياء كلَّهم الطاعة . فقال لهم: دعونى حتى أفكر . وجدَّ هارون بن غريب خاصَّة . وأرادَتِ الجماعةُ من الحاقانى التجريد فى ذلك فقال : ما أدخل فى دم . والذى أشرْتُ به أن يُمنَع من حمله إلى دار السلطان . فأما قتله فإنه خطأ ؛ لأنه متى سهل القتل على الملوك صَرُوا عليه (٢) ، ولم يُمَيِّرُوا فيه .

وقد ما إلى (3) ابن الفرات طعامه في يوم الأحد الثاني عشر من الشهر فامتنع عنه وقال: أنا صائم. وحضر وقت الإفطار فأعيد إليه فقال: لست أفطر الليلة . واحتم وقال: أنا صائم . وحضر وقت الإفطار في غد لا محالة . فقيل له : نُعيذك بالله . فقال: بلي ، وأيت البارحة في النوم أبا العباس أخي وقال لي : « أنت تُفطر عندنا يوم الاثنين الذي هو غد . وما قال لي في النوم شيئاً إلّا صَح ، وغد يوم الاثنين ، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسن (6) صاوات الله عليه .

<sup>(</sup>١) النظافر : هو التضافر والتعاون .

<sup>(</sup>٢) أَى أَنه تمهد أَنْ يصادر من أموالهم قدراً معاوماً .

<sup>(</sup>٣) ضرى بالشيء 🗦 تموده وأولع به . ﴿ ﴿ ٤) تجارب الأمم ٥ /١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) في مجارب الأمم : الحسين .

وانحدر الناس في يوم الاثنين إلى دار السلطان فلم يَصِلُوا ، وكتب هؤلاء الرؤساء إلى المقتدر بالله رقعـــة بأنه إن تأخر قتل أبن الفرات وابنِه عن يومهم جرى مالا يُتَلاَفى . وأشاروا (١) إلى ما عَظّموا الأمر فيه .

فوقّع إلى نازوك بأن يَركب إلى موضعهما ويضرب أعناقهما ويحمل رأسيهما . فقال نازوك : هـذا أمر لا يجوز أن أعمل فيه بتوقيع . فأمر المقتدر بالله الأستاذينَ الحَدَمَ بأداء رسالة عنه إليه في هذا المعنى ، فخرجوا وأدوها ، فامتنع وقال : لا بُدَّ من المشافهة بذلك ، فأمر بأن ينصرف و يعود على خلوة ، فمضى وعاد ، فأوصله المقتدر بالله حتى سَمِع قوله .

وكان ابن الفرات يُرَاعى الخبر، فلما عرف انصراف الناس ونازوك سكن قليلا ثم قيل له: قد عاد نازوك. فخاف وأيقن بالهلاك، وصار نازوك إلى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم، وجلس فى الحجرة التى كان ابن الفرات معتقلا فيها، وأنفذ عجيبا خادمه ـ ومعه جماعة من السودان ـ حتى ضَرَبَ عنق المحسن ابنه وجاء برأسه إلى أبيه فوضعه بين يديه، فارتاع لذلك ارتياعا شديدا. وعُرِض (٢) هو على السيف. فقال لنازوك: يا أبا منصور ليس إلا السيف؟ راجع أمير المؤمنين فى أمرى فإننى أقر بأموالى وودائمى وعندى جوهر جليل، فقال له نازوك: جل الأمر عما تُقدِّر. ثم أمر به فضر بت عنقه و محل رأسه ورأس المحسن إلى دار السلطان مع عجيب خادمه فهر قا فى الفرات وطرحت جُرتاها فى دجلة.

ومضى ابنُ الفرات عن إحدى وسبعين سنة وشهور ، والحسنُ عن ثلاثٍ وثلاثين سنة . وكانت مدة وزارته الثالثة سنة واحدة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : فأشاروا .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير حوادث ٣١٧ وتجارب الأمم ١٣٨/٠.

وذكر أبو الطيب الكلوذائي كاتب ابن الفرات قال : رأيت في منامي وأنا في الاعتقال كأن مؤسا المظفر قد دخل إلى موضعي وفي يديه عشرة خواتيم ، فصوصها ياقوت أحمر وواحد منها لطيف في البنصر ، فقال لى : قد قُتِل ابن الفرات ووالله ما أردت قتله ، و إنما قيل لى فيه وأمْسَكْتُ وسنُقتل كُلُنا بالسيف ، وأو لنا جعفر المقتدر بالله ، ولا يسلم منا من السيف إلا نصر الحاجب فإنه يموت وأو لنا جعفر المقتدر بالله ، ولا يسلم منا من السيف إلا نصر الحاجب فإنه يموت مسموما . قال : قسألته عن الحواتيم فقال : هي عدد سنى ولايتي ، قلت : فلم هذا الوايا دون عشر سنين وقتل بالسيف ،

قد مضت سیاقة أمر ابن الفرات ونحن نتبعه بمـــــا عرفناه من أخباره منثورا

حدث أبو الفتح عبد الله بن محمد المر ورى الكاتب قال:

حدثنى بعض الشيوخ الكتاب أن أبا الحسن بن الفرات قال لأبي منصور ابن جبير كاتبه : أينًا أكنى أنا أو على بن عيسى ؟ فقال : الوزير أكنى وأضبط . قال : دعنى من استعال التّقيّة واسلك معى سبيل الحقيقة . قال : إن أردت أن تخبر ما عندى وتسبر (1) عقلى فاجعلنى آمناً فى قولى . قال له : أنت آمن قال : إذا حضر على بن عيسى بين بدى خليفة فأراد أن يكتب سرًا كتب وأسحى (1) وختم وخراط (1) ولم يحتج إلى مُعين ، وأنت تستدعى رنجيًا ليكتب ،

<sup>(</sup>١) سبره ، أختبره وجربه .

<sup>(</sup>٢) أسحى الكتاب : شده بسعاءة ، وهي ما يشد به .

<sup>(</sup>٣) خرطه وضعه في الحريطة وهي وعاء من جلد أو غيره بشد على ما فيه .

وللرنجي ّ صاحبَ دواة فيقرأ <sup>(١)</sup> فيخرج السر فيما بين ذلك . فقال له : فضّلت عليًّا عليًّا علينًا . قال : لم أفضله ولكن يكون <sup>(٢)</sup> كاتبك .

وقيل: إنه (<sup>(7)</sup> لما خُلِع على أبى الحسن بن الفرات خلع الوزارة زاد فى ذلك اليوم فى ثمن الشمع قيراط فى كل مَن (<sup>(3)</sup>)، وزاد سعر القراطيس لكثرة استعاله لهما ولأنه كان من رسمه ألَّا يخرج أحدُ من داره فى وقت عشاء إلا ومعه شمعة مَنويّة (<sup>(6)</sup> ودرج (<sup>(7)</sup> منصورى)، وأنه سُقِى فى داره فى ذلك اليوم والليلة أر بعون ألف رطل ثلجا.

وحدث أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبرى الشاهد قال: حدثني الكاتب النصراني الملقب بَظْر أُمِّ الدنيا قال:

قال أبو الحسن بن الفرات : أَصْلُ أمور السلطان تَخْرَقَةُ (٢) فإذا تمَّت واستخـكَمَت صارت سياسة .

وحدث أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد قال: حدثنى بعض شيوخ الكتاب ببغداد عمن حدثه أنه:

سمع أبا الحسن بن الفرات يقول لأبى جعفر بن بسطام وكان سبي الرأى فيه:

<sup>(</sup>١) في الأسل ولزيجي صاحب دواة يقرأ .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها : انظر من يكون كاتبك . أو : ولكن تصون كاتبك .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الأثير ذكر قتل ابن الفرات وتجارب الأمم ١٢٠/٠ .

<sup>(</sup>٤) المن ١٨٠ مثقالا والقيراط جزء من أربعة وعشرين من الدينار أو جزء من عشرين منه .

<sup>(</sup>٥) الشمعة المنوية حوالى رطاين نسبة لملى المنا وهو مقدار رطلين .

 <sup>(</sup>٦) قد يكون مرادا به ما يكتب فيه فيسكون ضبطه بفتح فسكون وقد يراد به الوعاء الصفير
 يدخر فيه الأشياء فضبطه بضم فسكون .

<sup>(</sup>٧) المخرقة الحمق.

ويحك يا أبا جعفر ما قصة لك في رغيف (١) ؟ قال : ما أعرف لي قصة فيه . قال لتصد ُ قَنِي فإنه خير لك . قال : نعم ، إن أمي كانت امرأة صالحة ، وعود تني منذ يوم و ليت أن تجعل تحت رأسي عند نومي في كل لياة رغيفا فيه رطل ، فإذا كان الصباح تصد قت به ، فأنا أفعل ذلك إلى هذه الغاية . فقال ابن الفرات : ما سمعت بأعجب من هذه الحال . اعلم أنني من أقبح الناس رأيا فيك ، وأشد هم انحرافا عنك، لأمور أوجبت ذاك ، منها ومنها ؛ وعدد بعضها . وكنت مفكرا منذ أيام في القبض عليك ومصادرتك . فإذا أويت إلى فراشي رأيت في منامي كأنني قد استدعيتك لأقبض عليك فتمتنع على "وتحاربني ، وأتقد من بمحاربتك ، فتخر على من قد أمر ته عليك فتمتنع على "وتحاربني ، وأتقد من به السهام فلا تصيبك ، وأنتبه ، وإذ قد محاربتك و بيدك رغيف كالترش تدفع به السهام فلا تصيبك ، وأنتبه ، وإذ قد أخبرتني بأمر هذا الرغيف فأشهد الله تعالى أنني قد وهبت كل ما في نفسي عليك ، وعدت لك إلى أجل نية ، وأحسن طو يّة ، فاسكن وانبسط . فأكب أبو جعفر على يديه ورجليه يقبلها .

وحدث (٢) أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخى ، فى أيام عُطلته وكبر سنه ولزومه بيتة ، قال : عَرَضْتُ على أبى الحسن بن الفرات رقعةً فى حاجة لى ، فقرأها ثم وضعها بين يديه ولم يُوكِّع فيها ، فأخذتها وقت [ و ] أنا أقول متمثلاً من حيث (٢) يسمع :

و إذا طلبْتَ إلىٰ كريم حاجةً فأَبَى فلا تَعْقِدُ عليه بحاجب (''

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٦/٢٦ والفرج بعد الشدة ١/٩٥١ طبعة الصنادقية ١٩٣٨.

 <sup>(</sup>۲) القصة في المنظرف طبع بولاق ١٣٨/١ الياب الشائي والمشرون في اصطناع المروف
 وإغاثة المهوف

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لم يسمم . والتصويب من السياق والسنطرف .

<sup>(</sup>٤) الشعر في المستطرف كما ورد البيت الثاني في المنتحل ١٠٥ منسوبًا لمالك بن أسماء بن خارجة .

فَلْرُبَّهَا مِنْعَ الْسَكُومِمُ وَمَايِهِ بِخُلْ وَلَكُنْ شُومً جَدًّ الطَالِبِ ، وَلَكُنْ إِذَا فَقَالُ وَقَدْ سَمَعَ مَاقَلَتُهُ : ارجع ياأبا جعفر بغير شُومً جَدِّ الطَالِب ، ولَكُنْ إِذَا سَأَلْمُونَا الْحَاجة فَعَاوِدُونَا ، فإن الله تعالى يُمُقَلِّبُ القاوب ، هاتِ رقعتك ، فأعطيته إياها فوقع بما أردتُ فيها .

ولما طهر المقتدر بالله بعض ولده في سنة خس وثلاثمائة . أنفذ إلى الوزير أبى الحسن ابن الفرات ثلاث موائد ، استدارة المائدة الكبيرة منها خسون شيراً ، يحملها حالون بدُهُوق (۱) ، وريم أنْ تُدْخَل من باب الدار التي ينزلها ، فضاق عنها ، حتى قُلِع وَوسُع الموضع . ومُحِل إليه في عشى هذا اليوم تختان ، فيهما تُوْبُ وشي منسوج بالذهب ، وتوب أحضر ، وثلاثة أتواب بيضاً وصينية ذهب فيها دنانير ولوز وجوز وفستق و بندق ، وما يجرى هذا المَجْرى من الأصناف ، وجميعه من ذهب ، وقدره خسة آلاف دينار .

وحدث أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل زنجى . قال : حدثنى أبوصلح مفلح الأسود خادم المقتدر بالله قال :

كان أبو القاسم سليان (٢) بن الحسن عند تقاده وزارة المقتدر بالله يكثر ذكر أبى الحسن على بن محمد بن الفرات بحضرة المقتدر بالله والطعن عليه ، وتبيّن من المقتدر بالله النُّكُرَة لما يسمعه منه ، فلما كان في بعض الأيام عاد سليان بن الحسن ذِكْرَ ابن الفرات والوقيعة فيه ، فقال له المقتدر بالله :

أَقِلُوا عليهم لا أَباَ لأبيكم من اللَّوْمِ أَوْسُدُّوا الْمَكان الذي سَدُّوا قال : فتأملت سُلمان وقد امْتُفِع لونُه وما أعاد بعدَها ذكره .

<sup>(</sup>١) لدهوق : الحثب محمل عليه .

<sup>(</sup>٢) تقلد الوزارة أول مرة المقتدر سنة ٣١٨ هـ بعد القيض على ابن مقلة .

وحمدت أبو على زكريا بن يحيى الكاتبُ قال : كنت في ديوان السَّوَادِ في وزارة أبى الحسن بن الفرات الثانيـة في يوم ثلاثاء، وكان أكثر الكتاب يُحِلُّونَ بالحضور فيه ، وأصحابُ المجالس في مجلس الوزير أبي الحسن للمظالم ، فوافي فُر انتي (١) وقال لميمون الخازن: قال لك الوزير أحضرنى جماعةً جازرً والمدينة العتيقة لسنة أر بع ومائتين ، فأخذها وركب بغل الفُرَّ انِقِحتى لحق بالمجلس ، فلما انصرف ميمونُّ وأبو الحسين الصقر بن محمد وأبو القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني تحدَّثوا أن زكريا بن يحيى بن شاذان عرض خَرْجًا في أمر قطيعة بَرَ ازَ المباركة كان أبو القاسم الكلوذاني أخرجه من مجلسه ، ووقَّع الكُتَّاب أسماءهم عليه على الرسم في ذلك الوقت ، وعليه توقيعُ أبي منصورِ عبدِ الله بن جُبير صاحب مجلس الأصل . فقال الوزير أبو الحسن : أُصحَّ مافي هذا الكرُّج من ذكر هذه القطيعة سنة أربع وماثنين وهي على حَكِّ ؟ لست أُمضيه . فقال زكريا بن يحيى بن شاذان لأبي القاسم الكلوذاني : أُخْرِجْه . فتأمل الكلوذانيُّ ذكر السنة ، فوجد تحت اسم الضيعة : هذه اللفظةُ على حَكٍّ ، خِطٍّ دقيق (٢) فقال : ما أعرف حَكًّا ، وهذا خط عبد الله ابن جبير . فاعترف عبد الله بن جبير بخطّه وقال : لما وجدَّت الاسمَ على حَكِّرَ حَكَيْتُ (٢) الصُّورة . وأقام أبو القاسم على أنه لاحَكَّ هناك ، وحلف بأيمان غليظة لانحرج له منها إلا بالطلاق والعِيّاق وما شاكلهما على ذلك . فتقدم بإحضار ميمون الخازن والجاعة ، فلما تصفُّحها الوزيرُ وجد الحكَّ وواقفَ الكلوذانيَّ عليه . فخجل وتحبُّر. وفتش الوزيرُ التفصيلَ إلى أن انتهى إلى باب المبيع ، فكان حاصلُ برازً المباركة ِ مما بيعَ مُصابَرَةً ونُسِبَتْ إلى القطيعة . فعلم الوزير ومن حَضَرَ أنَّ الحكَّ في

<sup>(</sup>١) الفرانق ساعى البريد .

<sup>(</sup>٢) يمني أنه وجد كتابة بخط دنيق تنسء ليأن هذه اللفظة على حك .

<sup>(</sup>٣) حكيت الصورة . يسى أنه ذكر ماوجده وأثبت أنها محكوكة، ويرى الأستاذ سيخائيل عواد أنها حككت الصورة .

الصدر على سبيل حيلة من رَفَع ذِكْرَ الحَكَّ . وانصرف الكلوذانيُّ مسروراً ومن نُسب إليه الحَكُّ مغموماً . ووقَع لابن شاذان بإمضاء القطيعة .

وحدث أبو منصور فرخانشاه بن إسحاق: أنه كان يوما مع أبى الحسن على ابن الحسن بن هبنتى القنائى بحضرة أبى الحسن على بن محمد بن الفرات وهو وزير في الدّ فعدة الأخيرة ، فدخل إليه أبو بكر بن قرابة ، وجلس ودناً منه وسارّه بما لم نسمعه حتى نفض أبو الحسن يَده وأبعده وقال له جاهراً بالقول: أتقول لى : لا يُوحِشْك شيء بلغك عن امرأة ؟! والله لو علمت أننى إذا ذُكر ت لملك الروم وبين يديه بطارقته ، وملك التروي وحواليه عُدَدُه لم ترتعد فرائصهما لما قعدت هذا المقعد (۱)! أتخوفنى من كلام امرأة ؟ عنى بذلك السيدة أم المقتدر بالله . فلما خرجنا من حضرته أقبل على أبو الحسن وقال لى : سمعت الكلام ؟ قلت : فلما خرجنا من حضرته أقبل على أبو الحسن وقال لى : سمعت الكلام ؟ قلت :

وقال أبو الفضل بن حمد : دخل أبو الحسن على بن محمد بن نصر بن بسّامٍ على أبى على بن مِمْد بن نصر بن بسّامٍ على أبى على بن مِمْلة إلى ديوان الدار في وزارة أبى الحسن بن الفرات الأولى . فقال له أبو على نقال له أبو على نقال لى الوزير : قد تغيّر شعر على بن محمد . فأخذ قَلما من دَوَاتِه وكتب في رقعة شيئاً ، ودفعها إليه ، وسأله أن يعرضها عَلَى ابن الفرات وكان فيها :

قالوا تَغَيَّرَ شِعْرُهُ عن حاله فالسوقُ كاسِدَةُ بغيرِ نِجَارِ أَمَّا الْهَجِلَاءُ فَقَدْعَرَ الْنِيَ كَثْرَةً واللدْحُ قَلَّ لِقِلَّةِ الأَحْرَارِ

وحــدث أبو القامم قريب بن قريب قال: رفع الفراجلة (٢) إلى أبي الحسن

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فَ الْأَصَلَ ، وَلَمُلُ صَرَابِ الجُمَّلَةَ ، لَمْ تُرتَمَدُ فَرَائِصِي وَلُو قَمْدَتُ هَذَا المُقْعَدُ .

<sup>(</sup>٢) الفراجلة : هم السعاة وناقلوا الرسائل .

ابن الفرات: أن رجلا من اليهود ادَّعى أن معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمره بإخراج الكتاب ، فلما قرأه قال: هذا مزور ، لأن خَيْبَرَ افْتَيْحَتْ بعد تاريخ كتابك بسبعة وستين يوما ، ولكنّا نَحْتَمَل عنك جزيتك إعظاماً لحق من لجأت بالاعتصام به . قال أبو القاسم قريب : فرُجِع إلى كتب التاريخ فو جد الأمر كما ذكره ابن الفرات .

وقال أبو الحسن بنُ الفرات في مجلسه وفيه خواصه وقد جرى ذِكُرُ السَّوَادِ : لمُ سُمِّى السَّوادُ سوادا ؟ فذكر كلُّ واحد ما عنده . فقال : ليس كذلك ، إنما سُمِّى السواد لأن العرب لما جاءته في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأشرفت عليه ، ونظرت إلى مِثلِ الليل من النخل والشجر والزرع والمياه قالت : ما هذا السواد ؟ فسُمِّى سواداً اذلك ، والعرب تقول : سَوَادُ الأرض و بياضها ، فالسواد : العامرُ ، والبياضُ الفامرُ ، والبياضُ الفامرُ ، والبياضُ الفامرُ .

وحدث أبو عمر بن الأطروش قال: كنت بحضرة أبى الحسن على بن الفرات يوما وهو جالس للقواد، فعرض أحمد بن عبد الرحن بن جعفر بن الحياط رقاعاً كثيرة ، فوقع فيها ، حتى بلغ إلى بعضها فقرأها ووضعها بين بديه ، فعاوده أحمد فيها ، فقال : يا هذا ، إن كان يبنى و بين على بن عيسى ما يعرفه الناس فإننى لا أدع الصدف عنه وقول الحق فيه حيًا كان أو ميتا . على بن عيسى لا يُطلق يَدَه بمثل هذه التوقيعات في أموال السلطان ، ولا يتَجَوَّزُ ، مع المألوف منه في الاستقصاء والاحتياط وتجتنب ما يعييه . وقد أمسكت عن أن أقول هذا القول حتى أحوجتني إليه .

وأُوْمِي إلى أن التوقيع مُزَوَّرٌ . فحجل ابن الخيَّاط وقام .

<sup>(</sup>١) الغامر : الأرض الحراب .

والم ُجمع بين أبى الحسن بن الفرات وحامدٍ بن العباس وعليٌّ بن عيسى في دار السلطان ، وعلى من عيسى كالسَّكَّةِ (١) الْمُحْمَاة على ابن الفرات ، لأنه قرر في نفس المقتدر بالله مكاتَبَتَه الجنابي (٢) وحَمْلَهُ الأَلطاف (٢) إليه ، بدأ ابنُ الفرات فقال لعلي " ابن عيسى : يا أبا الحسن ، بعد السنُّ والوزارة والرئاسة والاستشهاد في الأطراف بالكِفايةِ وعُلُوِّ المنزلة صِرْتَ عَوْناً لهذا ! \_ يعني حامدا \_ قال عليُّ بن عيسي : فَكُنتُ كَنارِ صُبَّ عليها الماء فما ناطقتُهُ بحرف. فقال له أبو القاسم بنُ الحوارى ــ وَكَانَ يَحْطِبُ فَي (1) حبل حامد \_ : وأَيُّ عيب في هـذا ؟ الجماعة خَدَم السلطان يتصرفون على ما رآه لهم وأمَرَهم به ، ومنازِلُهم فى الخُصُوص عنده غيرُ منقوصة ولا محطوطة . فقال ابنُ الفرات لحامد لمَّا أَمْسَكَ على بنُ عيسى : أيها الوزير ، متى رأيتَ وزيراً ضَمِن النواحِيِّ ، وخرج يطوف على الغَاَّدت ، وَوَ كُلَّ خِدْمَةَ الخليفة وعِلْمَ سِرٌّه وتدبيرَ العامَّةِ والخاصة إلى ضده ، اللهم إلا أن يكون اشتاق إلى وطنه وداره ؟ \_ يُعرِّض بأنَّ له مالًا مستوراً يريد مراعاته \_ فتحيَّر حامدٌ وأمسك . فلما أمسكوا قال ابنُ الفرات: لأى شيء جُممنا. فقال حامد: لتبين للسلطان خياناتُك . فتبسم وقال : وَبَيِّن \_ بارك الله عليك \_ فإن كفايتك (٥) حسنة . قال: كُنت تَرْ تَفِق (٢) من العال . قال : أنت أحد مُعَالى فإن كنتُ ارتفقتُ منك أو ساتَخْتُك بفضلٍ في يدك أو حقٍّ تُوك لك فاذكر ما يجب عليك رَدُّه ليلزَمَني أَرْشُ <sup>(٧)</sup> الجناية في المسامحة به والخيانة فيه .

<sup>(</sup>١) السكة: الحديدة التي يشق بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) الجنابي : هو أبو طاهر سليان بن أبي سعيد القرمطي .

<sup>(</sup>٣) الألطاف : الهدايا : جم لطف .

<sup>(1)</sup> يقال حلب في حبل فلآن : يراد به أنه أعانه ونصره .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : كنايتك .

<sup>(</sup>٦) يَنِي أَنْهَ كَانَ يَأْخَذَ مُنْهِم أَمُوالاً عَلَى سَبِيلَ الْإَهْدَاءُ وَشُوهَ لَهُ .

<sup>(</sup>٧) الأرش: الدية .

فأخذ حامد في السفه والشتيمة وابن الفرات مُطرِقٌ يتبسم . وأُمِرَ القوم بالانصراف، فخر لج على بن عيسى وهو يقول: ما كان أغنانا عن هذا الاجتماع .

فَدَّ مُوْس بِن عبدال كريم قال: قال لى الحسن بن على بن الفرات: كاتبتُ أبى وهو محبوس وأشرت عليه بأن يَضْمَن حامدا وعلى بن عيسى وأسبابها فامتنع، وقد كان المقتدرُ بالله يَعْرِض ذلك عليه فيأبى . وقال لرسولى : العافية أعنى لى ، قد استرحتُ وأمِنْتُ وعَلَتْ سِنِّى مع ذلك ، وتَعَرَّضى لما قد استرحتُ منه جَهْلْ . فلما خاطبه ابنُ الحوارى بما خاطبه به أَخْفَظه (١) فضمِن القوم على أن لا يُعارض فيهم ، وخرج فقعل المحسنُ ابنه الأفاعيل المشهورة ، وقتل ابن الحوارى وغيره . فلما قبض عليه قام فى نفسه أنه مقتول وقال لشفيع وقد تَسَلَّه : قل لأمير المؤمنين : إن آمنتنى وحميتنى أعطيتك مالاً كثيراً وجوهراً خطيرا وأشياء فليسة ذَخَرْتُها ، وإن سلمتني إليهم لم أعطك والله حبَّه واحدة . فلم يُورِد شفيع فلم ابن الغرات . فلما أمر بتسليمه هذه الرسالة على المقتدر ، لشيء كان فى نفسه على ابن الغرات . فلما أمر بتسليمه الى ابن بعد شرّ قال لشفيع : يا أبا الفصن ، ليس بيننا إلا عُبور دِجلة والوفاء بأحد الضَّما نين ، فَوَفَى بما قال ، ولم يُعظهم شيئا .

وكان المكتنى بالله أمر العباس بن الحسن أن يُجَرِّد جيشا إلى الحاجِّ ، فإذا انصرفوا وحصلوا بالكوفة طَلَبَ حينئذ زكرويه (٢) . فقال له العباس : إلى رجوع الحاجِّ ربما يكنى الله مو ونته . وجلس العباس فى داره وعنسده و جوه الكُتاب والقواد ، فقال لهم ; إن أمير المؤمنين أمرنى بكذا وكذا ، و إنى أشرت بترك طلب

<sup>(</sup>١) أحفظه : أغضه .

<sup>(</sup>٢) لمله هو يحيى بن زكرويه القرمطى كما فى المنتظم ٣٨/٦ ، ٣٤ فإنه هو الذى كان فى أيام المكتنى الذى تولى الحلافة سنة ٢٩٠ وقدقتل المصريون يحيى ن زكرويه على باب دمشق فى سنة ٢٩٠ .

زكرويه ، فإن الله سيريح منه قبل وَقْتِ الحاج . فما ترون ؟ فَكُلُّ صَوَّب رأيه ، وأبو الحسن بنُ الفرات ساكتُ لا ينطق . فقال له العباسُ : ما عندك يا أباالحسن. قال : أَلَّا تُحَالِفَ أميرَ المؤمنين ، فإنْ ما رأى صواب كان توفيقا ، وخطأ كان على رأيه دون رأيك (١) .

فأقام على رأيه الأول وكان من الوقعة بالحاجُّ ما كان (٢) .

وكان الحسين بن حمدان ورد إلى باب الشَّمَاسَيَّة ليدخل إلى حضرة المقتدر بالله، فوقف أبو الحسن بنُ الفرات على أنهم يُر يدون الفتْكَ به . فكتب إليه مبتدئًا : قرأتُ كِتا بك تذكر عِلَّتك بالنَّقْرِس، والخِلَعُ تُو افيك بمكانك .

ففهم المعنى وتعالَل ، فوجَّه إليه بالخِلَع ِ وَوَلَىٰ ديارَ ربيعةَ وغيرَها .

وقال أبو بكر بن قرابة : شُكِي إلى أبى الحسن بن الفرات عامِلُ قُطْرَبُّل و إغفائه عَمَلَ البَزَ نْدَات (٢) . فَوَقَعَ إليه : ينبغى أن تراعى العمل قبل الوقت للوقت ، وفى الوقت للوقت ، وفى الوقت للوقت .

قال: وسمعته يقول: العامل فى أوَّل ِ سنة أعمى، وفى الثانيــة أعور، وفى الثالثة بصير.

قال : وجارانی یوما ذِکْرَ أَبِی علی مِّ بِن مقلة وسِماً بِنه ، فقال لی : سبیل کُلُّ عاقل أن يَتَحامى هــذا الرجل ولا يَقْبَلَه ، فقد كان جرى مثل أمره في أيام

 <sup>(</sup>١) بربدأنه إن كان أصاب في رأيه فذلك توفيق من الله وإن كان أخطأ قهذا وأى الخليفة
 دون رأى العباس ،

<sup>(</sup>٢) انظر أمر الوقمة في كتب التاريخ حوادث ٢٩٤ والمنتظم ٦/٩٥.

<sup>(</sup>٣) البزندات : الجسور .

إسماعيل بن بُلْبل، وذلك أنه كُثُرت شكوى المعتمد إلى أخيه الموفّق من إسماعيل، فأراد الموفّق أن يقضى حقّة بصر في إسماعيل إلى أن يَسْكُن ما في نفس المعتمد، فقال له: اخْرُجْ إلى ضياعك بِكُوثَى وأَقِمْ فيها مدة شَهْرٍ معتزلاً للعمل، ثم عُدْ بعد ذلك . وقلّه مكانه الحسن بن مخلد . فاستخلف الحسن أبا نوح ، وكان أبو نوح يكاتب إسماعيل بن بلبل بأخبار الحسن ، فلما عاد إسماعيل إلى الوزارة حضره أبو نوح ، وجعل يخاطبه مخاطبة مأنوس به . وإسماعيل يَلْوى وجهة عنه . فلما خلا به أقبل عليه وقال له : إن الحال التي قدَّرْتها قرَّ بَتْك مني هي التي نَفَرَ تني منتك ومنعتني الثقة إليك (1) ، لأنك إذا لم تَصْلُح لمن اصطنعك ورفعك وقلدك من العبل أكثر مما قلَّد ثبك لم تَصْلُح لي ، وما أحبُ كونك بحضرتي ولا اختلاطك بخاصّتي . فاختر بَريد ناحية يَشاكل طَبعك .

فاختار بريد ماء البصرة ، فقلَّده إياه .

وقال أبو الحسن بن قرابة : سمعت أبا الحسن بن الفرات يقول لـكاتيب نُجْح وقد سأله تضمينه الصَّدَقاتِ بفارس : إنما يُرْغب في عقد الضمان على تاجر مَلِيِّ (٢) ، أو عامل وفي ، أو تانيء (٣) غنى ". فأما أصحاب الحروب فَعَقْدُ الضمان عليهم ومطالبَتُهم بالخروج من أموالها تستدعى منهم العصيان ، وخلع طاعة السلطان .

قال: وسمعته يقول: من وازن من الكُتَّاب الحاسبة، وأوصَح الحجَّة في المكاتبة، وألزم العاملَ الواجبَ في المعاملة، كان حقيقاً بما انتسب إليه.

<sup>(</sup>١) المعروف أنه وثق به . ولكنه ضمنها معنى الركون : أى الركون إلىك .

<sup>(</sup>٢) اللي : المقتدر الغني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل نان . ويجوز أنها خففت همرتها، والنانيء : المتم بالمكان .

قال : وسمعته يقول : العمارَةُ بالرغبة ، وحِفْظُ الغَلَّةِ بالرَّهْبة . فَقَلَّ استخراجُ (١) وقع في أيام عِمارة إلاَّ أبطَلها . وقد كان عبيد الله بن يحيى يكتب إلى العُمَّال في أيام العمادة : أغلقوا أبواب دواوين الخراج ، واصْرِفُوا المستخرِ جِين من حضرتكم .

قال: وسممت هشام بن عبد الله يقول: كتب أبو الحسن بن الفرات إلى نُجُح من عله. - وقد أنفذ أبا جعفر حمد بن إسحاق المادرائي متقلّداً الخراج بدارًا بُحِرْدَ، من عمله: السيف تابع والقلم متبوع، وقلَّ سيف غلب القلم إلاَّ كان داعية الخراب.

ولما قدم عبيد الله بن سليمان من الجبّل فى أيام المعتضد بالله رحمة الله عليه صار إليه أبو العباس وأبو الحسن ابنا الفرات فى عَشِى يوم ، فوجداه يُمـَيِّز أعمالا وكتباً ، وبين يديه كانون عظيم يحرق مالا يحتاج إليه ، فدفع إلى أبى العباس إضبارة ضخمة وقال له : يا أبا العباس هذه الإضبارة وقائع وسعايات بك و بأخيك من أسبابكما وثقاتكما وصنائعكما وردت على بالجبل ، فخبأتها لك لتعرف بها مَنْ ينبغى أن تحترس منه ، وتُعامل كلَّ واحد بما يستحقه .

فأكثر أبو العباس فى شكره والدعاء له ، و بدأ أبو الحسن يقرأ شيشاً من الإضبارة ، فانتهره أبو العباس وقال : لاتقرأ شيئاً منها . وأخذها فطرحها فى الكانون وقال : ماكنت لأقابل نعمة الله على ماوهبه لى من تَفَصَّل الوزير بما يُوجب الإساءة إلى أحد ، ولا حاجة لى إلى قراءة مايُوحشنى من أسبابى ، ويجر عليهم إساءة منى .

فلما نهضنا قال عبيد الله بن سليمان : أردتُ التقرُّدَ بَمَكْرُ مَة فسبقني أبو العباس إليها وزاد عليَّ فيها .

قال وحدثني ابن الأجرى صاحب ابن الفرات قال : كنت لا أكاد أحضر

<sup>(</sup>١) الاستخراجهنا : طلبالحراج.

مجلس الوزير أبى الحسن إلا ليلا ، فضرت يوما نهاراً لأمر سألنيه ابن أبى البغل ، فوجدت عنده الحسن ابنة ، فلم أخاطبه بشىء خوفا من بوادره وشرة ، حتى بهض وخلا المجلس ، فقلت له : ابن أبى البغل يعلم محلى من الوزير ، وصار إلى البارحة ليلا فقال لى : لم أجد من آمنه على نفسى غيرك ، وقد قصدتُك لتستأذن لى الوزير في الخروج إلى عبادان لأقيم بها وألبس الصوف وآمن على نفسى . قال : و إذا الحسن قد عاد ، فأمسك أبو الحسن حتى قام ، ثم قال : قد عرفت ذبسه إلا أنه قد لزمك دمامه (۱) ، ومن لزمك ذمامه التزمناه ، لأنك واحد منا ، وغير منفصل عنا ، فلا تم أحداً أحداً ، وهذا صك على ابن فلانة بثلاثة آلاف درهم فيجعلها نفقته . قال: فأخذت الصك وخطة بالإذن له ، وعدت إلى الدار فوجدت ابن أبى البغل قد صعد فأخذت الصك وخطة بالإذن له ، وعدت إلى الدار فوجدت ابن أبى البغل قد صعد فأخذ الصك وأمر بطلبه وقال : والله لو قتل أولادى جيعاً ثم دخل دارك لكان ذلك أماناً له وحقناً لهمه .

وحُكِي أن ابن الفرات اجتاز يوماً فى بعض الطرق ، فاتفى أن سار تحت ميزاب (٢)، فوقع عليه منه ما لَوَّثَ ثيابه وسَرْجه ودابّته ، فوقف فى الطربق ، وأنفذ إلى داره من يُحْضِرُه خِلْعَةَ ثيابِ أُخرى ، فرآه رجل عطَّارُ كان فى الموضع ، فقام إلىه ، وسأله أن يدخل إلى منزله ويقيم فيه إلى أن يعود الرسول بالثياب . ففعل وأقام عنده ، وخلع ما كان عليه ، وتنظف بالماء مما كان أصابه ، وأحضره الغلامُ الثياب فلبسما ، ثم سأله العطَّارُ أن يأذن له فى إحضار بخُور يَلَبَخَّرُ به ، فأذن له ، وركب أبو الحسن ، ومضت الأيام ، فلما ولى الوزارة كانت حالُ العطَّار قد اختلَّت أبو الحسن ، ومضت الأيام ، فلما ولى الوزارة كانت حالُ العطَّار قد اختلَّت

<sup>(</sup>١) النَّمَامُ : الحَرْمَةُ وَالْحَقّ

وَرَزَحَتُ (١) ، فقالت له زوجته : لومضيتَ إلى الوزير وتَعرَّفْتَ إليه بخدمتك كانت له (٢) لرجوْتَ أن ينظر في أمرك نظرا تُعَكِّر به حالك . فأعرض عن قولها واستبعد الأمل مما ذكرتْه ، ثم أتَّلت عليه في القول ، فمضى ودخل دار أبي الحسن وتعرض له إلى أن رآه فأمسك وانصرف ، فعر"ف زوجته ماجرى ، فأشارت عليه بالعَوْد ، فعاد ومعه رقعةُ يستميحُه (٣) فيها ، ولم يَزَلُ حتى وجد فرصة منه فعرضها عليه ، فلما وقف علمها قال : سَلْ حاجةً تُقْضَ لك ، واتفق أن صار إليه من خاطبه في أمركاتب للعيال(٢) كان محبوسًا ، وسأله مَسْأَلَةَ الوزير إطلاقَهُ ، وضمن له خسة آلاف دينان في خاصِّه ، وللوزير عشرين ألف دينار على يَدِه (٥)، وللحواشي خسة آلاف دينار، ووافقه على تعديل (٢٦ المال عند بعض التجار بالكُرْخ. فلما توثَّق منه قصد الوزيرَ ومعه رقعةُ بالصورة ، فأمره بحمل المال ليُطْلِّق له الرجل ، فحمل المالَ ، فلما حصل فىالدار منعه بعض الخدم من إدخاله إلى الخزانة إلى أنْ يُؤْذن في قبْضه . وعرف الوزير أمرَه ، فتقدم إلى العطار أن يُـفَرِّقَ ما للحاشية عليهم و يأخذَ جميع الباقى لنفسه . وأمر بإظلاق كاتب العيال ، فاستمظم العطَّار ذلك وملاًّ قلبه ، ورأى قَدْرَه يَصْغُرُ عن مثله ، فقال للوزير: يُـ قُنعني من هذا كلِّه ألْفُ دينار أُغَيِّر بها حالى . وأجعلُها رأسَ مالى ، فقال له : خذ الجميع عافاك الله ولا تُكثِّير عَلَىَّ في الخطاب . فخرج من حضرته وصار إلى أبي أحمدَ الحسن ، وعرَّفه الحالَ ، وأنه يقنعه اليسير بما أعْطِيَه ، وأَوْمَى إلى خُمْلِ الباقي إليه ،

<sup>(</sup>۱) بريدبقوله رزحتأنها ضعفت جداً كما يرزج الجمل بأن يسقط وياصق بالأرض ولا يستطيع النهوض هزالا وتعبا وقد تسكون السكلمة : رزح « بتشديد الزاى يقال رزح الرجل ترزيحاً » إذا ضعف وذهب مابيده .

<sup>(</sup>٢) أي بخدمتك التي كانت له (٣) يستميعه : يسأله المطاء

<sup>(</sup>٤) مكذا هي في الأصل ولعلها محرنة عن العال

<sup>(</sup>ه) يده : معروفه . وقد يكون المراد أن يؤدى هــذا التوسط ينفسه المشرين الألف الدينار إلى الوزير .

<sup>(</sup>٦) يقصد بتعديل المال أن يقيمه ويضعه عند بعض التجار .

فقال له أبو أحمدُ: يأمر لك الوزير بشيء وأصانعك عليه ! خذ المال وانصَرف. ولأبي الحسن بن الفرات:

خَليلَيٌّ قد أمسيتُ حيران مُوجَعاً وقد بان شَرخُ (١) للشباب فَوَدَّعا ولابُدَّ أَن أَعْطَى اللذاذة حَقَّها وإنْ شابرأسي في الهوى ونَصَلَّعا إذا كنتُ للأعال غيرَ مُضَيِّع فَاحَقُّ نفسي أَن أكون مُضَيَّعاً وحــدث أبوعلى بن مقلة قال : سمعت أبا الحسن بن الغرات يقول دفعاتٍ : مامخلت بشيء قطُّ إلا ندمت على نُخلي به .

ولابن بسام في أبي العباس أحمدَ وأبي الحسن عليِّ أَبْنَي الفرات:

لى أحمدان لدنياي (٢) وآخرتي ولى عَليَّان فانظر من أعَدُّدُ لي من خاتمُ المُلْكُأْضِعي وَسُطَخِنْصرَهِ ومن علا كتفيه خاتمُ الرُّسُل

فلشفاعة حسى أُحَمَدُ وعَلَى (٢) وللمعيشة حسى أَحَمَدُ وعَلَى (١) منهم بإثنين ما حاولت يَسْهُلُ لي كَا بِإثنين إنْ قَصَّرْتُ 'يُغْفَرُ لي تَشَبَّتُ وَالْمُنْ وَالْتَأْمِيلِ وَالْوَجَلِ قَلْ الْمُسْرِ وَالْيَامِيلِ وَالْوَجَلِ وله أيضاً في هجائهم :

> يارب إنك عَـدُلُ على البريَّةِ شاهِدُ بنو الفرات ثقـــاًلُ وكلُّهُمْ لك جاحـــدْ ثلاثــــةُ ليس فيهم إلا تقيـــلُ وباردْ يارب إن كان لا بــــدً من ثقيـــل فواحد ولعبد الله بن المعتز إلى أبي العباس بن الفرات:

<sup>(</sup>١) شرخ الشباب أوله وريعانه (٢) يصح أن عد أيضاً فيقال دنياني .

<sup>(</sup>٣) أحمد وعلى مما سيدنا محمد رسول الله وعلى بن أبي طالب .

<sup>(1)</sup> أحد وعلى عما ابنا الفرات .

رأى أبي العباس فا تُرْسُلُهُ لي حيناً فَشِيبَ الآن باَلَحْنظَل وجه حبيب \_ أبداً \_ مُقبل فلیس برضی لی بہے ذا عکی

يا دهر عَيْرُ كُلَّ شَيْءٍ سوى قد كان لى ذا مَشْرَبِ طيِّب عَيْنُ أصابت وُدَّه لارَأْتُ إن كان يرضى لى بذا أحمدُ وللبحتريِّ في أبي العباس:

ردَّ فيها نَسِيئَةَ (١) الوعد نَقْداً

كرمْ أنجز المواعيب دحتّى كُلَّ قُلْتُ أَعْتَقَ اللَّهُ حُرِقًى ﴿ رَجَعَتْنِي لَهُ أَيَادِيهُ عَبْسَدًا

وحدث (٢) أبو الحسين على بن هشام قال سمعت : أبا الحسن على بن محمد بن الفرات يحدث قال : كان النَّهَيكيُّ العامل قد لازم أبا القاسم عُبيدَ الله بن سليان في نكبته ، فلمَّا ولي الوزارةَ قلَّده بادُرَويا ، وكان يتقلَّدُها جلَّهُ العُمَّالِ. ولقد سمعت أبا العباس أخي يقول: من استقلَّ ببادورياً استقلَّ بديوان الخراج، ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة ، وذلك لأن معاملاتِها مختلفةٌ وقصَبتها الحضّرة (٣) ، والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقواد والكُتَّاب والأشراف ووجوه الناس، فإذا . ضَبط اختلاف المعاملات ، واستوفى على هذه الطبقات صَلَح للا مُورِ الكبارِ . قال أبو الحسن بن الفرات: فأقام النهيكي في عَمَالة بادوريا نحوَ سنتين ، تقلُّد فيهما عبد الرحمن بن محمد بن يزداد ثم أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى الأصبغ ديوان الخراج في أيام عبيد الله بن سليان ، فلما أُطْلِقْتُ أنا وأبو العباس أخي من الاعتقال، وتقلَّد أخى ديوانَ الخراج والضَّياع ، وخَلَفْتُه عليهها . عاملنا النهيكي ، فَكُنَّا إذا كاتبناه برَ فع الحساب لم يُجبّنا ، و إذا خاطبناه بشيء في أمر العمل لم يَحفل بنا، إدلالاً

<sup>(</sup>٢) نشوار المحاضرة ١٦/٨ . (١) النسبئة : التأخير .

<sup>(</sup>٣) في نشوار المحاضرة : وأنها عرصة الملكة .

بمكانه من الوزير وعفَّته ، وكان عفيفا ، فلما طال ذلك منا ومنــه شكوناه إلى الوزير، فو كُل به من لا زَمه حتى رفع حسابه لعدَّةِ سنين ، وتشاغلُتُ بعمل مؤامرة، فلم أجد عليه كبيرَ تَأْوُل . وحضرْ نا بين يدى الوزير لمناظرته ، وقد كنتُ صَدَّرْتُ أُوَّل باب من المؤامرة بأنه فصَّل تفصيلاً لثمن الغَلَّةِ المبيعة بُمْلَتُه على مُوجِب التفصيل أكثرُ من الجلة التي أوردها بألف دينار ، فقال : أَ تَنَبَّعُ . فتنبع إلى أن صَحَّ البابُ. فقيال: وماذا يكون؟ هذا غَلَطُّ من الكاتب في الجلة. فبدأتُ أَكَلُّمه . فأسكتني أخي ، وأقبلَ على الوزير فقال : أيها الوزير ، صدق . هـذا غلط في الحساب ، فالدنانير في كيس من حَصَلَتْ ؟ فقال الوزير : صدق أبو العباس، والله لا وليتَ عَمَلًا يالِصِّ . ثم أتبعتُ هذا البابَ بباب آخر ، وهو ما رفعه ناقصا عَمَّا كتب به من كَيْل غَلَّةٍ عند قِسمتُها ، فلما توجَّهَتْ عليه الحجَّةُ قال : أريد كتابي بعينه ، فبدأتُ أكلمه ، فأسكتني أخي وقال : هذا أيها الوزير طَعْنُ على ديوانك ، ونُسَخُ الكُتُبُ الواردةِ والنافذةِ شاهد عُدْل . فقال : صدق يا عدو الله . وأمر بجَرِّه فَجُرَّ. وما برحنا حتى أخذنا خَطَّه بثلاثةً عشرَ ألفَ دينار فأهلكناه بها، ومَا عَمِل كَيْزُ عَمَل بعدها.

وحدث (۱) أبو الحسين قال : سممت أبا الحسن بن الفرات يقول : ناظرت الجهظ أحد العمال على مؤامرة قد عملناها له ، وكنت أنا وأخى نأخذ خطّه بباب باب ، فلما كثر ذلك قال لى سرًا : ليس العمل فى الخطّ ، العمل فى الأداء ، وستعلمون أنكم لا تحصّلُون منى على شىء ، فسمعته أنا وسمعه الوزير أبو القاسم عبيد الله بن سليان ، لأننا كنا فى مجلسه ، فقال له : أعِدْ ما قلت . فاضطرب . فقال : لا بُدَّ أن تُعيدَ ه . فأعاده . فقال : إذَنْ لا تَلَى لى والله عملاً أبدا ،

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرَٰة ١٩/٨.

قم عافاك الله إلى منزلك . خَرِّقْ ياغلامُ المؤامرة . فَخُرِّقَتْ فى الحال ، وانصرف الجهظُ ، وما صَرّ فَهُ الوزىر بعد ذلك . وشاع حديثه فتحاماه الناس كلَّبُم ، وهلك جوعا فى منزله حتى بلغنى أنه احتاج إلى الصَّدَقة .

وحدث (١) أبو الحسين قال : حــدثني سلمان بن الحسن بن محلد قال : قال لى ناقِدْ خادمُ أبي وثِقَتُهُ وكان يتولى نفقتَهُ : ما رأيت أجسرَ من مولاى على أخذ مال السلطان ، ومن ذلك أنني باكر ته يوما وقد لبس سَوَ ادَّه ليضي َ إلى دار المعتضد على الله ، وهو إذ ذاك يتولى دواوين الأَّزمَّة والتوقيع وبيت ِ المال ، فقلت له : قد صَكَكُتَ على ﴿ (٢) البارحةَ للمعاملين بألف وستائة دينار ، وما عندى منها حَبَّةٌ واحدة . فقال لى : يا بغيض ، تُخاطبني الساعة ! أين كُنتَ عن خِطابي البارحةَ لأوجه وجهَّا ما لَهَا (٣) ؟ ولكن اتبعني إلى دار السلطان . فتبعته ، ودخل إلى المعتمد مع الوزير عبيد الله بن يحبي ، ودخل معهما أحمد بن صالح بن شير زاد صاحبُ ديوان الخراج . فلما خرج قال : امض إلى صاحب بيت المال فخُذْ منــه ما يدفعه إليك . فظننته قد استسلف شيئا على رزَّقه ، ومصيت إليه ، فأعطاني ثلاثين ألف دينار ، فاستكثرت ذلك ، وعلمت أنه ليس من الرزق ، وحملتُها إلى الدار وعَرَّ فته خبرَها . فقال لى : أُطْلِقَ منها (١) ما وقَعْتُ به إليك ، واحفظ الباقي ، فليس يتَّفق في كُلِّ وقتِ مثلُ ما اتَّفق . ومضى للحديث أيامُ ، ودعا دعوة فيها صاعد بن مخلد ـ و إليه إذ ذاك عِدَّةُ دواوين ـ وجماعة من الكُتَّاب، فأ كلوا وناموا وانتبهوا ، فإذا كاتب من كُتَّاب أحمد بن صالح بن شيرزاد يستأذن

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة ٢٢/٨

<sup>(</sup>٢) صك عليه صكا : كتب عليه كتاب الإقرار بالمال وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لأوجه وجه مالهم . وفي نشور المحاضرة : لأوجه لها وحها .

<sup>(</sup>٤) فى نشوار المحاضرة : أنفق ـ

على مولاى ، فأذن له ، وقام إلى مجلس واستدعاه إليه ، فسمعته يقول له : أخوك أبو بكر يقرأ عليك السلام - يعنى أحمد بن صالح - ويقول : أنت تعرف رشمى مع صاحب بيت المال ، وأنَّ محاسبته في سائر الأموال إلى ، و إذا تمَّت ثلاثون يوما وجَهْتُ حاجبي إلى الخازن فحمله مع صاحب بيت المال إلى ديواني لينتظم دُستورُ الختمة بحضرتي ، ونحن في ذلك منذ عشرة أيام ، حتى تكاملت الختمة ولم يبق إلا ثلاثون ألف دينار ، ذكر صاحب بيت المال أنَّك خَرَجْت إليه من حضرة الخليفة وأمرته بحملها إلى خادمك ناقد ، ولست أدرى في أي جهة صُرِفَت ولا ما الحبَّة فيها . فأجابه مولاى بغير توقف وقال : أخى أبو بكر والله رقيع ، أسألُ أنا الخليفة في أي شيء صرف ما استدعاه إلى حضرته ؟ يجب أن يُكتب في الختمة : وما حُمِل إلى حضرة أمير المؤمنين في يوم كذا وكذا ثلاثون ألف دينار . قال : فقام الكاتب خجلاً ومر ذلك في الحساب على هذا ، وما تَنبَة دينار . قال : فقام الكاتب خجلاً ومر ذلك في الحساب على هذا ، وما تَنبَة عليه أحد :

قال أبو الحسين (٢) وقال لى سليان بعقب هذه الحكاية : وما رأيت لهذه القيصة شبيها إلا ما فعله أبو الحسن بن الفرات في وزارته الأولى ، فإنه نَصَبَ يوسف ابن فنحاس (١) ، وهارون بن عمران الجهبذ ، فلم يَدَعْ مالاً لابن المعتز والعباس ابن الحسن ومن نُكب وقُتِل في الفتنة ، وما صَحَ من مال المصادرين وغيرهم ممن ابن الحسن ومن نُكب وقُتِل في الفتنة ، وما صَحَ من مال المصادرين وغيرهم ممن بجرى تجواهم إلا أجراه على أيديهما دون يدَى صاحِبَيْ بيتِ مال الخاصة والعامة ، وأفرد ابن فرجونيه كاتبه بمحاسبتهما والاستيفاء عليهما ، فكان يحاسبهما ولا يرفع إلى الدواوين شيئاً من حسابهما . فاما كان في السنة التي قُبض عليه فيها كتب

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة ٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) فى الطبوع : فيجاس أو بنخاس . والتصويب من نشوار المحاضرة .

كتابا عن نفسه إلى مؤنس صاحب بيت المال ذكر فيه أنه حُوسِب يوسفُ ابن فنحاس وهارون بن عمران على ما حصل عندها من كيت وكيت \_ حتى استغرق الوجوه \_ وكان الباقى قِبَلَهما بعد الذى مُحِل إلى حضرة أمير المؤمنين أطال الله بفاءه ، وصُرِف فى مُعِمَّاتٍ أَمَر بها هو والسادة أيَّدهم الله ، من الوَرق ألف ألف ألف وأذ بُعائة وسبعون ألفا وخسمائة وستة وأر بعون درها . وأمره بقبض ذلك منهما و إيراده بيت المال الخاصّة ، فقبضه مؤنس منهما ، ومضى الأصل بقبض ذلك منهما و إيراده بيت المال الخاصّة ، وكان مبلغه فيا ظنّة السُكتَّاب \_ وكانوا يَتَعَاودونه (١) \_ نحو آلف ألف ألف دينار ، وفاز ابن الفرات بالمال ، ولم يَتُم به حُحَة مُن عليه .

قال أبو الحسين (٢): فحدثنى أبى بعد ذلك قال: لما قلدنى أبو الحسن على ابن عيسى فى وزارته الأولى ديوان الدّار الجامع للدواوين ، أمرنى بإحضار هذين الجهذين ومطالبتهما بختماتهما ليماكان حصل فى أيديهما أيام وزارة ابن الفرات الأولى من الجهات المقدم ذكرها ، فاستدعيتهما وطالبتهما ، فأحالا على أن ابن الفرات أخذ حسابهما ، وأعلمت على بن عيسى بذالت ، فأمرنى بحبيبهما وتهديدها ، فقعلت ، وأحضرانى حسابا مُسَوَّداً لم يكن منتظا ولا مُتَسِقاً ، ولم أزل ألطفُ بهما حتى أقراً بأنهما وصل إليهما من فَضْلِ الصَّرْفِ عما ورد على أيديهما وأنفقاه مائة ألف دره ، وقرارت (٢) عليهما عشرة آلاف دينار ، وأخذت

<sup>(</sup>١)كذا فى الأصل ونشوار المحاضرة والعل معناها أنهم يراجع بعضهم بعضاً فى ذلك ويسائل كل منهما الآخر عنه مرة جد مرة .

<sup>(</sup>٢) نشوار المحاضرة ٢٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) فى نشوار المحاضرة : فجلتها عشرة.آلاف دينار .

حطَّهما بها ، فلم يقنع أبو الحسن على بن عيسى بذلك ، وأخذها من يدى ، وسلَّهما إلى حمد بن محمد ، وكأن إليه ديوان المغرب ، وأمره بأن يتبع أمرها بنفسه ، من غير أن يُعرُّفه ما أُخذتُ خطَّهما به ، فنظر حمد فى ذلك ، ولم يجد فى الحساب إلا إحالات على : مُحل إلى الخليفة والسادة ، وشيء انصرف فى خاصً نفقات ابن الفرات . فقال له حمد : هذا مال مسروق والقوم معهم حجة بالابراء وما عليهم طريق . وقد كان ابن الفرات أجلد من أن يدعهم يفوزون بِحَبَّة من المال .

قال (۱) أبوالحسين: قال أبي: فردهم الوزير أبوالحسن إلى وقال: اجتهد في إلرامهما مائتي ألف درهم. فقلت: لا يمكن ذلك. فقال: اعمل على أنك طالبتهما بمر في (۲) لنفسك يكون تتمة المائتين. فقلت: إذا فعلت هذا فأي شيء يحصل لى ؟ قال خذ منهما (۲) عشرين ألف درهم وألزمهما مائة وثمانين. فرجت وجددت بهما حتى ألزمتهما ذلك، وأخذت لنفسي ما أعطانيه. فلما فَرَعْتُ أخذت لهما خطّهُ بالبراءة. فقال لى أبو الحسن على بن عيسى: سأرسيك موضعي أنا من العمل، فإن للرئيس في فقال لى أبو الحسن على بن عيسى: سأرسيك موضعي أنا من العمل، فإن للرئيس في كل أمر موضعا لا يقوم فيه أحد مقامه. فأحضرها إلى حضرته وأنا بين يديه وقال لهما: تريدان مني أن أزيل عنكما تميمة أن لم أزلها بقيت عليكما وعلى ورثتكما في مُشتهَلً كل شهر إلى مال أطلقه في ستة أيام، منه للرجالة ما مبلغه ثلاثون ألف في مُشتهَلً كل شهر إلى مال أطلقه في ستة أيام، منه للرجالة ما مبلغه ثلاثون ألف درهم ، وترتجعانها من مال الأهواز في مدة في أول يوم من الشهر ولا في ثانيه، وأريدأن تُقرضاني في أول يوم من الشهر ولا في ثانيه، وأريدأن تُقرضاني في أول يوم من الشهر ولا في ثانيه، وأريدأن تُقرضاني في أول كل شهر مائة وخسين ألف درهم ، وترتجعانها من مال الأهواز في مدة أيامه (۵)؛ فإن جَهْبَدَة (۲) الأهواز إليكما، ويكون هذا المال سكفاً وافغا لكما أبدا.

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة ٨/٥٦ ٠ (٢) المرفق : ما انتفعت به

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يحصل لي مال خدمتهما والتصويب من نشوار المحاضرة

 <sup>(</sup>٤) فى نشوار المحاضرة: دينار (٥) فى نشوار المحاضرة: فى مدة الشهر .

<sup>(</sup>٦) الجهبذ: الناقد العارف بتمييز الجيدمن الردئ . ويراد من الجهبذة هنا مهنة الصراف

وأضيف إلى هذا المـــال الوظيفة (١) التى على حامد وتَرِدُ فى كل شهر وهو عشرون ألف دينار فيكون ذلك بإزاء مال القسط الأول<sup>(٢)</sup>.

فتأبياً ساعة ، ولم يفارقهما حتى استجابا . فقال لى على بن عيسى : كيف رأيت (٢) قلت : ومن يفي بهذا غير الوزير ؟ قال : وكان على بن عيسى إذا حل المال وليس له وجه استسلف من التجار على سفاتج وردت من الأطراف لم تحل (١) عشرة آلاف دينار بر بح دانق ونصف فضة في كل دينار ، يلزمه في كل شهر ألفان وخمشائة درهم أرباحا (٥) ، فلم يزل هذا الرشم جارياً على يوسف بن فنحاس وهارون ابن عران ومن قام مقامها مدة ست عشرة سنة .

وحدث (۱) أبو الحسين على بن هشام قال: حدثنى أبى قال: حدثنى أبو الحسن ابن الفرات قال: دخل على المقتدر بالله يوماً وأنا فى حَبْسِه ، والوزير إذ ذاك حامد ابن العباس فقال لى: أتعرف الحسن بن محمد السكرخى؛ فقلت: نعم . قال: أي إنسان هو ؟ قلت: عامل، وله تحل من الصناعة ، وهو من صنائعى ووجوه عمالى ، وقد تقلّد لعبيد الله بن سلمان قبلى ، وهو أخو القاسم بن محمد السكرخى ، ومن يبت معروف . فقال: قد كتب إلى تخطُب الوزارة و يضمن حامدا وعلى بن عيسى . فقلت له : ولا كُل هذا يا أمير للمؤمنين ، و إنما أطمعه فيا طلبه بلوغ حامد من مثله ما بلغه (۷) . ولعمرى إن الأمر قد وَهَن بحامد، و إن هذا الرجل أجود حسابا

<sup>(</sup>١) الوظيفة يراد بها مايقرو عليه .

<sup>(</sup>٧) في نشوار المحاضرة : النسط الأول من النوبة فيجنب عني ثقل ثقيل

<sup>(</sup>٣) في الأصل : كيف وأنت . والنصويب من نشوار المحاضرة .

<sup>(</sup>٤) أي لم يحن ميعاد دفعها .

 <sup>(</sup>٥) وجه ذلك أنه يستسلف برخ مقداره درهم عن كل أربعة دنائير ، إذ أن الدرهم = ٦
 دوانق . والدينار ربحه دانق ونصف فقسمة عشرة آف على أربعة = ألفين وخسائة درهم

<sup>(</sup>٦) نشوار المحاضرة ١٣/٨.

 <sup>(</sup>٧) في نشوار المحاضرة : وإنما طمع في الأمر لما رأى حامدا قد تقلد الوزارة ولمسرى إنها قد
 انضمت بتقلده وطمع فيها كل أحد .

وأعف للمانا وأشد وأقارا منه ، وليس لأنه فوق حامد ترسَّح لهذه المنزلة . ولا لأن الفَلط وقع في أمر حامد وجب أن يُسْلَك في مثل هذه الطزيقة، وعلى أنه قد غلط في تقديره أنه يَصْلُح لصَرْف حامد للن حامدا قديم الرئاسة في العِمالة (1) وله حال عظيمة ، ونعمة كبيرة ، ومروءة ظاهرة وهيبة معروفة ، وسِنُ في ذلك وقُدْمَة (1) ، وكان نشأ بعيدا عن الحضرة ، فلم تُسْتَشَفَ أخلاقه وأفعاله إلا بعد الوزارة ، وفيه سعة صَدْر وسخاه نَفْس يُعَطِّيان كثيرا من معايبه ، وتراك الأمر في يده ويد على بن عيسى أولى في في هذا لا يقارب على بن عيسى ، ولا يلحق أحد كُتّابه ، و إنى عيسى أولى في فيها على عداوتها لى .

فأضرَبَ المقتدر ابالله عن الحسن بن محمد ثم تم التدبيرُ لأبى الحسن بن الفرات، وصُرِف حامد وَوَزَرَ (٢)، فحين جاءه الحسن بن محمد، وتذكّر ما أجرى بينه و بين المقتدر بالله في بابه هابة و تَصَوَّر بُعْدَ هِمَّتِه وَ تَقَلُّبَ رَأْي المقتدر بالله من حال إلى حال، فأحب إبعاده، فقلّده الموصل وأعمالها، وأحرجه إليها صارفاً لابن حماد، فانتفع الحسن عا حصل في نفس ابن الفرات.

قال (\*) أبو الحسين: فكنا فى بعض الليالى بحضرة ابن الفرات، وهو يعمل، وأنا مع أبى، والمجلس حافل، إذْ قرأ كتابا ورد من صاحب البريد بالموصل يذكر أن أبا أحمد الحسن هذا قد قَسَط (\*) فى الأعمال، ومدَّ يده إلى المال، وزاد فى إظهار المروءة، وركب باللَّبود (\*) الطاهِرِيَّة، وبين يديه عِدَّة حُجَّاب، وخلفه جماعة

<sup>(</sup>١) العالة : حرفة العالمل . وفى نشوار المحاضرة : العال .

 <sup>(</sup>٣) القدمة : النابقة في الأمر .
 (٣) أي وتولى ابن الفرات الوزارة .

 <sup>(</sup>٤) تشوار المحاضرة ٨/٨٠ .

<sup>(</sup>٥) قبط : جار . وفي نشوار المحاضرة بسط .

<sup>(</sup>٦) اللبود جمع لبد وهو ما يوضع على الفرس . واللبود الطاهرية لعلها نسبة إلى طاهو بن الحسين وأنها كانت في مظهر رائع -

غلمان ، حتى أنه يسير بينهم فى موكب . وأنه وصل معه من البغال والجمال والزواريق التى تحمل أثقاله شىء كثير ، وهذا إنفاق وتوشّع لا يقتضيه الرِّزْق (١) و إنما هو من الأصول . فرمى بالكتاب إلى أبى القاسم زنجى ، وكان إذ ذاك حَدَثًا يَخُطُّ بمضرته . وقال له : وقع عليه : يُجاب بأنه نَفَعَ الرجُل من حيث أراد الإضرار به ، لأنه إذا كان في مثل هذا الصقع عامِل ذو وجاهة وتَجَمَّل ومروءة صلَحَ أن يتقلّد للسلطان إلى مصر و أجناد الشام متى أنكر من عمّالها حالا (٢) .

ثم أقبل على من فى مجلسه وقال : حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليان أن النوشجانى صاحب البريد رفع إلى المعتضد بالله بأن الأخبار شائعة ببغداد بأن حامد ابن العباس لمّا دخل فارس متقلّداً لها كان معه مائتان وخمسون بغلا ، عليها رَحْلُهُ وأثقاله ، ومعه عدد كثير من الغلمان والحاشية وَسَلَم إلى المعتضد بالله كتاب النوشجانى بذلك ، فقرأته وتتحبّرت ، وخفت أن يكون قد أنكره وقد رأن حامدا قد اجتاح المال واصطلمه (۲)، وقال لى : يا أبا القاسم \_ وقد كان كنّاه \_ قرأت هذا الكتاب؟ قلت : نعم . قال : قد سرنى ماقد ظهر من تجمّل حامد ومروءته و [ ما ] قام بذلك فى نفوس الرعيسة من هيبته ، فكم رزقه ؟ فقلت . ألفان وخمسائة دينار فى كل شهر قال : اجعلها ثلاثة آلاف ليستعين بها على مؤونته .

ثم قال (1) أبو الحسن بن الفرات عَقِيبَ هـذه الحكاية : وقد فعل المعتضد بالله قريبا من هذا مع أبى العباس أحمد بن بسطام ، فإن المعتضد طالبه بالعجز في

<sup>(</sup>١) الرزق يريد به هنا ما يقرر له منأجر معلوم . وفى نشوار المحاضرة : وإن هذا مالا يحتمله رزقه وإنما هو من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في نشوار المحاضرة: صلح أن يبادر به السلطان إلىمصر وأجناد والشام متى أنكر على ممالها أمراً لأن هذه النواحي لا تصلح إلا لمن كان حسن التجمل والمروءة كثير النعمة. ثم أقبل ...

<sup>(</sup>٣) اصطلمه: استأصله

<sup>(</sup>٤) نشوار المحاضرة ٨/٥٠ -

صمانه واسط وحبسه فى دار ابن طاهر ، وقرر عليه سبعين ألف دينار يؤديها ، وكان يُصَحِّحُها (١) على جميل (٢) وأصحابُ عبيد الله بن سليان يطالبونه والموكّلُون به من قبل المعتضد بالله . فكتب النوشجانى : فيه بأنه كان يفرق فى أيام ولايته عشرين كرّا (٢) حنطة فى كل شهر على حاشيته والفقراء والمساكين والمستورين من أهل معرفته ، وأنه فرق ذلك فى هذا الشهر على عادته . ودافع بأداء ماعليه من موافقته (١) ودخل عبيد الله بن سليان على المعتضد فأقرأه (٥) الرقعة وقال : قد سَرّانى فعلُ ابن بسطام وقيامه بمروءته ومعروفه وَجَهَلنا بأنْ لم يُظهر أننا ألزمناه ما أجحف به ، وأحوجه إلى تغير رسمه (١) فياكان يُطلقه ويَبرُ به ، فكم بقى عليه ؟ قلت : بضعة عشر ألف دينار . فقال : اتركها عليه واردُدُه إلى عمله ، وعَرفه إحمادى ماكان منه . ففعل عبيد الله ذلك .

وحدث أبو الحسين بن هشام قال: سمعت أبا الحسن بن الفرات يحدث قال: لما طال حبسى عقيب الوزارة الثانية تبينت أن المقتدر بالله لا يفرج (٧) عن ابن الحوارى . و إن علم أنه من أكبر أعدائى . ولا يُجيبنى إلى تسليمه إلى فى جملة خُصومى ، فتلطّفت لإفساد رأيه بأن راسلت المقتدر بالله قبل أن يُطْلِقنى بأر بعة أشهر وعرّفته أن أولادى فى إضاقة وفاقة ، وسألته إطلاق مائة وخمسين ألف درهم لى، أحمل

<sup>(</sup>١) يصححها : يصلح حسانها أ.

<sup>(</sup>٣) فى نشوار المحاضرة : على جميل وهو يوكل به من قبل المتضد فى دار ابن طاهر وأصحاب عبيداقه بن سليان يطالبونه ويفتضون المال فسكتب النوشجاني . . . . .

<sup>(</sup>٣) الكر : مكال قيل إنه أربعون أردبا .

<sup>(</sup>٤) فى نشوار المحاضرة: وهو مع ذلك يماطل بأداء ما عليه .

<sup>(</sup>٥) فى نشوار المحاضِرة : فأراه .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: وَحَلنا بأن لم نظهر أننا ألزمناه ما أجعفبه ، والوجه إلى تغير رسمه . . . وفى نشوار المحاضوة : وقد جلنا بما قد فعله حين لم يظهر أن ما قد ألزمناه أحوجه إلى الزوال عن عادته فى المروف .

<sup>(</sup>٧) يريد أنه لا يتركه لى . من قولهم أفرج القوم عن المسكان : انكشفوا عنه وتركو. .

إلى كل واحد الثُّلُثَ منها لإصلاح أمره والقيام بمؤونته ، وأردّ العِوَض عنها بعد شهر من ثمن أمتعة قد بقيتْ عند قويم من أصحاب ودَائعي . فقال : هذا قد ر يَقْبُح أن نمنعه إياه مع كثير ما أخذناه من ماله ، احْمِلُوا إليه ذلك ، مُغْمِل إلىَّ . وراسلت السيدة وطلبت منها خمسين ألف درهم، فكانت تلك سبيلها (١)، وجمعت الجميع ودفعتُه إلى أم كلثوم قهرمانتي ، وأمرتها أن تبتاعَ به دنانير جُدَداً حِسانا وتجيئني بها . فَعَلَتْ . وَكَانَتُ مِن عَادَةُ الْمُقْتَدُرُ بَاللَّهُ إِذَا صَامَ يُومَ الْحَمِيسُ أَنْ يَدْ خُلُ إِلَىَّ الحجرةُ التي أنا محبوسٌ فيها ، يقعد عندي و يحادثني من وقت العصر إلى وقت المغرب. فلما كان يوم الخميس قَبْلَ وقت حُضوره صَبَبْتُ الدنانير بين يَديُّ ، فدخل وقال : ماهذا يا أبا الحسن ؟ فقلت : أما يرى مولانا أميرُ المؤمنين كثرة هـذه الدنانير ، وحُسْنَها ؟ قال : بلي ، فكم مبلغها ؟ قلتُ : سبعة عشر ألف دينار . قال : ولأى شيء هي بين يديك ؟ قلت . اقترضت ذلك المال من أمير المؤمنين ومن السيدة وزيدان ، وصرفتُه فيا أردتُ صَرْفَه فيه ، واستدعيت ما كان لي مُودَعاً من أمتعة وصياغاتٍ مِّن هو عنده ، فأنفذه إلىَّ لِمَا ظهر لهم من تفضُّل مولانا عليَّ ، وزال بذلك طمعُهم فيَّ ، و بعتُه وحصَّلْتُ ثمنه هذا لأرُدَّه على من اقترضتُه منه . فقال : ما أقبح هذا! أترانا نبخل عليك بما أطلقناه لك مع ما أخذناه منك بما رأينا تعويضَك عنـــه وردَّك إلى أفضل ما كانت منزلتك عندنا عليه ؟ فتبسمت من قال : م تبسمك ؟ قلت : والله يا أمير المؤمنين ما طلبتُ المال لحاجة ٍ إليه فإن في بقيَّة ِ حالي ما يُغني عنه ، و إنما أردتُه لأصْرفَه بالدنانير، وأضعه بحضرتك، فتشاهدَه وتعلمَ أن ابنَ الحواري الخائنَ يرتزقُ من مالك في كلّ شهر مثلَ مبلغِه ، ويقتطع مع ذلك كذا ، ويأخذكذا .

<sup>(</sup>١) أى أنها أمرت بحملها إليه كما فعل المقتدو .

وذكرت معايبَه ومساوئه . قال : فرأيته قد استعظم الحال ، وكثُر فى عينه المال ، ولم ينهض من مجلسه حتى وعدنى بتسليم ابن الحوارى إلى ولم يقبل هو ولا السيدة ولا القهرمانة عِوَضَ ما أعطونيه إلا بعد جَهْدٍ وسُوَّال .

وحدث أبوالحسين بن هشام قال : كنا على مائدة أبي العباس أحمد بن عبيدالله الخصيبي (١) في وزارته ، فجرى ذكر عليٌّ بن عيسى وابن الفرات فقال: كان ابن الفرات نافذاً في عمل الخراج وتدبير البلاد وجباية المال وافتتاح الأطراف ، وأليقَ من عليٌّ ابن عيسى فى سياسة الْملْك . وكان على بنُ عيسى كثيرَ التدَيُّن شديد التَّصَوُّن عفيفاً عن المال ، وله مذهب في الترسُّل لايلحَقهُ فيه أحدٌ ولا ابنُ الفرات . والتفت إلى أبي عبد الله زنجي وكان حاضراً فقال له: ما عندك في هذا يا أبا عبد الله ؟ فقام قائماً وقال: من عادتي أيها الوزيرُ إذا صحبت وزيراً أن أُحْصيَ محاسنَه وأذكرَها ، فأما مساوُّته فلا أُخْطِرُها مِنِّي بَالاً ، ولا أُجرى بها لساناً ، وعلى ذلك فإنْ أذن الوزير ُ في الجواب قلتُ ما عندى . قال : قل . فقال : كانت يد أبي الحسن بن الفرات تخونه لفساد خَطِّه ، وكان يَعْمَـٰلُ النُّسَخَ بأجزل كلامٍ وأحسنهِ ، ويُخْرِجُها إلىَّ فأحرِّرُها ، والبارحة كنتُ أُمِيزُ شيئًا فمرَّت بي ثلاثُ نسخ بخطِّه ، إنْ أمرَ الوزيرُ بإحضارها ليتبيَّنَ له موقعُهُ من الترسُّلِ أحضرتها . فقال : افعل . وأنفذ غلامَه ليُحضِرها ، وتشاغلنا بالأكل . فلما انقضى ونهض الوزيرُ وغسل يده ونام ، جلس زنجي فى مجلسه من الدار على انتظار النسخ حتى حملت إليه فقرأتها ، ولم أزل أُكرِّر النظر فيها . وكانت إحداها نسخة كتاب منه إلى مؤنس فيأمرعلي بن عيسي وهي : آثارُ عليٌّ بن عيسي \_ أعزك الله \_ فيما تولًّاه من الأعمال ، وجرى على يده

<sup>(</sup>١) ولى الوزاة للمقتدر فى سنة ٣١٢ بعد صرف أبىالقاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاتاتي الذي تولى الوزارة بعد القبض على ابن الفرات بعد وزارته الثالثة .

من الأموال ، تَذُلُّ على عجزه و إضاعته ، وتُبْطِل ما يَدَّعيه من صناعته وكفايت. . ولما صرفتُ عُمَّاله عمَّا وَلُوه ، وطالبتهم بما اقتطعوه ، أَعْفَوْا (١) بمال جزيل قَدْرُه ، عظيم خَطَرُهُ ، متجاوزِ مبلغُهُ أَلْفَ أَلْفِ دينار ، وانضاف إليها ما توفَّر مما كانوا يفورون به من الارتفاقات(٢)، و يستشونه في العقود والقاطعات، وهو أر بعُمائة ألف دينار، وما وجب على الحسين بن أحمدً ومحمد بن عليِّ المادرائِيَّيْنِ من خراج صِياعهما بمصرَ والشَّامِ في سِنِي ولايتِهِ ، فاسْتدركه على بن أحمد بن بسطام وهو ثلا ُثماثة أَلْفِ دِينَارٍ ، فَتَحَصَّلُ الجَمِيعُ أَلْفَ أَلْفٍ وَسَبَعَائَةً ِ أَلْفِ دِينَارٍ ، وُحِمِّلُ مَنه إلى حضرة أمير المؤمنين لـ أطال الله بقاءه \_ سِتَّائَةٍ أَلْفِ دينار ، و إليك أعزك الله للنفقة على القادَةِ النافِذَةِ لمحاربة يوسفَ بن دِيُودَادْ مع صِـلاَتِ المُستَأْمِنَةِ (٢) وأرزاقهم خَمْسُمائة ألف دينار، وأُطلق الباقي لقواد أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ وأجناده وخواصّه عوضًا عما كان على بنُ عيسى حَطَّه من أرزاقهم ، ووضَّعَه من ُجملة استحقاقاتهم ، فكثر الشاكر ، وسَكَنَ وأمِنَ النافر ، وصلَحت الأحوال ، وانبسطت الآمال. ولما قر بت العساكر ُ من يوسفَ أَفْرَجَ (٤) عن الريِّ وما يليها من الأعمال ، وزال عن أهلها كل جور وعدوان ، وعَمَرتْ تلك النواحي بِعَقِب خرابها ، واستوسقت(٥٠) الأمور بعــد اضطرابها ، والله الموفق المعين . وقد توفَّرَتْ ــ أعزك اللهُ ــ مع ذلك مِنِّى عليــه العِناَيةُ ، ولحِقَتْه الصياَنةُ ، في نفْسِه وماله ، وضِياعه وحاله ، تَرَفَّعاً عن مجازاته على أفعاله ، وجَرْيًا على عادتى في أمثاله . واللهَ أسألُ معونتي على الجميل

<sup>(</sup>١) يريد أنهم وفوه المال من قولهم أعفاه بحقه وفاه إياه .

<sup>(</sup>٢) الارتفانات ، يراد بها الانتفاعات والاستعانات .

 <sup>(</sup>٣) المستأمنة : الذين يطلبون الأمان .
 (١) أفرج : انكشف عنها وتركها .

<sup>(</sup>ه) استوسقت الأمور : انتظمت .

الذى أَعتقده وأُنويه ، وتوفيق لما يُحيِّنُه ويُرْضيه ، إنه أهل الفضل ومُوليه ، وحسبى اللهُ ونِمْ الوكيل .

教教教

## ونسخة الأخرى وكانت إلى أبى العباس أحمد ابن بسطام عند تقلده (١) الوزارةَ الأولى:

نِهَمُ الله عَنــد أمير المؤمنين \_ أطال اللهُ بقاءه \_ تتجدَّدُ في سائر أوقاته ، وتتوكُّدُ في جميع حالاته ، فليس يخلو منها قاهرةً لأعدائه ، وناصرةً لأوليائه ، واللهُ يُمينه على أداء حَقُّها ، والقيام بشكرها ، إنه ذو فضل عظيم . وكان جماعةٌ من جلَّةٍ الكُتَّابِ والعَوَّادِ ووجوهِ الغِلمان والأجناد ، حسدوا أبا أحمد العباس بن الحسن رحمه الله على محلَّه في الدولة ومنزلته ، وما قام به لأمير المؤمنين أيده الله من عقــد بمكره وخديمته ، فأوحشهم من أمير المؤمنين وشيعته ، وحسَّن لهم الخروج عن طاعته ، فَنَــكَثُوا وَمَرقُوا ، وغدروا وفسقوا ، وشَهَرُوا سيوف الفتنــة وأُظهروا أعلامها ، وأضرموا نيرانها ، وتفرّد الحسين بن حمدان بأبي أحمد فقتله (٢) ، وثني بفاتك المعتضدي فأتلفه ، وقصد المارقون دار الخلافة حتى وصلوا إلى جــدرانها ، وأحرقوا عدَّة مِن أبوابها ، ووفَّق الله الحَدَمَ والأولياء المصافِّيَّةَ والغامان الحُجرية لمحاربتهم ومنازلتهم ، فانصرفوا مفلولين ، واجتمعوا إلى عبد الله فعاقدوه وبايعوه ، وتسمى بالخلافة في ليلته، ووازره (٢) محمد بن داود على ضلالته . وماصَحِبهم من غلمان

<sup>(</sup>١) أي عند تقلد ابن الفرات .

<sup>(</sup>٣) وازره : أعانه .

<sup>(</sup>٢) انظر تجارب الأمم ٥/٥

أمير المؤمنين \_ أدام الله عزه \_ وخاصّته وذوى البأس مِنْ رعيته مَنْ حَسُنَ دِينه ، وخَلَصَ يقينه ، فتحصنوا بالإبعاد فى الهرب ، لِما خافوه من شدة الطلب ، وأسير جماعة من كُنتَاب عبد الله وخواصّه ، منهم محمد بن عبدون ، وعلى بن عيسى ، ومحمد بن سعيد الأزرق ، ويمن الكبير ، ووصيف بن صوارتكين ، وسرخاب الخادم ، وعلى الله المن ، ومحمد الرقاص وأبناه دميانة ، والمعروف بأبي المثنى ، ومحمد ابن يوسف ، ومحملوا إلى دار أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ فَحَصلوا فى أعظم بُوس ، وأضيق حُبُوس . ولما خَمَدت النائرة ، وسكنت الفتنة الثائرة ، استدعانى أمير المؤمنين \_ أدم الله تأييده \_ فأوصلنى إلى حضرته ، وخصتنى بيرة وتكريمته ، وفوض إلى تدبير مملكته ، ورعاية خاصته وعامته ، واعتمد على فى حياطة مُلْكه ودولاته ، وقلّدنى سائر دواوينه مع وزارته ، وخلع على خاماً ألبسنى بها إجلالا وقدرا ، وجالا وفغرا ، وعدت الى دارى مغمورا بإحسانه ، مُثقلا بأياديه وامتنانه . وأسأل الله معونتي على طاعته ، وتبليغي غاية رضاه و إرادته بمنة وقدرته .

وكان أوَّل مابدأتُ به الجِدِّ في طلب عدوِّ الله عبدِ الله بن المعتز ، إلى أن هَيَّأ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على موضعه خادم مشهور الدِّيانة ، مذكور الصِّيانة يُعرَف بسوسن الجصَّاصى ، فأوجبَتِ الحالُ إطلاق صِلَةٍ لسائر الأولياء وافرة المبلّغ ، وأنا بتجديد البيعة عليهم متشاغل ، والخدمة مواصل ، والأمور جارية على أُحمَد مجاريها . وأفضل المَحَابُ فيها ، والمحدلله رب العالمين .

والأحوالُ \_ أعزك الله \_ بيننا توجب مشاركتك ، وتقتضي مُساهمتك ، وقد

<sup>(</sup>١) نوف سنة ٢٩٨ وكان إليه أمر دار الحليفة وصاحب الدولة كلها دالمتنظم ٢٠٨/٦ . .

قَلْدُتُكُ الحُراجِ والضَّيَاعَ العامَّة والمستحدثة بمصر ونواحيها ، والكُور (1) الجارية فيها ، ليا أعرفه من كفايتك ومحالصتك ، وأثق به من مناصحتك ، وكتبت به إلى الحسين بن أحمد بتسليم هده الأعمال إليك ، وأعلمته اعمادى فيها عليك ، وأنت بصناعتك وكفايتك تستغنى عرف التنبيه والتبصير، وتُوفى على الظنِّ بك والتقدير إن شاء الله .

وَكُتِب يوم الثلاثاء لثمَانِ ليال ٍ خلوْنَ من شهر ربيع ٍ الأوَّلِ من سنة سِتْ ٍ وتسعين وماثتين .

\* \* \*

و نسخة الثالثة وكانت إلى ابن بسطام في صرف سوسن عن الحِجَابة والقبضِ عليه

عوائد الله عند أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاء \_ فيمن يُشاقُه ويُناويه ، توفى على غاية محابة ونهاية أمانيه ، فليس يُظهر أحدُ عصيانه ويبديه ، أو بجاهر به أو يخفيه ، إلا جعله الله عظة للأنام ، وأهلك بعاجل الاصطلام (٢) ، والله عزيز ذو انتقام ، ويمن نكث وغدر ، وفسق ومرق ، وطفى و بغى ، وكاشف وخالف ، سوسن الحاجب ، فإنه كان لدم أبى أحمد العباس بن الحسن رحمه الله من السافكين ، وفى معاونة عبد الله بن المعتز على فتنته من المشترين . وكان يُظهر لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه موالاة ونصراً ، ويُضمر عداوة وغدراً ، ويسعى فى إفساد مُلكه ودولته ، بقاءه موالاة ونصراً ، ويُضمر عداوة وغدراً ، ويسعى فى إفساد مُلكه ودولته ، ويُوحِش وُجوه غامانه وخاصته ، إلى أن عاجله أمير المؤمنين \_ أدام الله عرق \_ بسطوته ،

<sup>(</sup>۱) الكور جم كورة وهي البقعة التي تجتمع بهــا المساكن والقرى ويراد بها ما يشبه المراكز والمديريات .

وأزال عن الدولة \_ حرسها الله \_ ما عراها من مَعَرَّته ، وقلَّد مكانه من وَثِق بدينــه وأمانته ، ونصيحته ومخالصته ، فاستوسقت الأمور ، واستبشر ألجمهور ، وارتفع الأولياء وانقمع الأعداء ، والله يَخيرُ (١) لأمير المؤمنين فيما نُيْرِمه ويُمضيه ، ويُوفَقُهُ لما يُحبَّه ويُرضيه بجوده ، وتَجُده ، وكرمه وحَمْده ، إنه فعّال لِما يُريد .

هذه \_ أعزك الله \_ حالُ الباغين والمارقين ، والطاغين والناكثين ، ومن تَفُرُّه المُهْلَة ، وتفسده الغَفْلة ، وتُولُّه (٢) قَدَماه، ويعصى مولاه ، فإن العاقبة للمتقين ، والحد لله والدائرة على المجرمين ، والسلامة في طاعة الله وطاعة أسير المؤمنين ، والحد لله رب العالمين .

وقال أبو الحسين بن مشام: سمعت أبا الحسن بن الفرات يُمُلَى جواباً لبعض العال على ظهر كتاب: وَرَد منه بجمات عشرة آلاف دينار، فكان ما أحسن ولا قارب الإحسان، ولا أنا بالراضى بشىء من أمره، ولا بالمؤخّر عنه ما يكرهه إن أقام على ماهو عليه، وأين عشرة آلاف دينار مما يجب عليه حمله ؟ ليُكُمّبُ إلىه فى ذلك أغْلطُ كتاب وأفظمه، وليُعرّف أنى إن استفسدته بعد استصلاحى إياه أنسيته ما سلف مما جرى عليه، فَلْيَخْتَرُ لنفسه ما يراه أَصْلَحَ لَما إن شاء الله.

وحدث أبو الحسين قال (٢): حدثنى أبو القاسم سليان بن الحسن قال : حضرت مناظرة أبى محمد حامد بن العباس وأبى الحسن على بن عيسى وأبى على الحسين ابن أحمد المادرائي الملقب بأبى زنبور ، لأبى الحسن على بن محمد بن الفرات وكان ذلك بدار الخلافة ، وحضر نصر الحاجب والقواد والقضاة ، وأخرج ابن الفرات وعليه قميصان وردالا ، فلما توسط المجلس سلم سلاماً عامًا وجلس ، فكان ذلك أوّل

<sup>(</sup>١) خار الله لى فى الأمر : جعل لى فبه خبرا (٢) تزله : تزلقه

<sup>(</sup>٣) راجع تجارب الأمم ٥/١٦ ومابعدها .

استخفافه بالقوم ، فأقبل عليه حامدٌ وقال له : مددْت رِجلك ، وأطمعت في المحال نفْسك ، وعو لت على القهرمانة \_ يعنى زيدان \_ في الشفاعة لك ، والمدافعة عنك وظننت أنه يُقْنَع منك بثلاثمائة ألف دينار ونيف ، أقررت بها من ودائعك . نريدأن نحاسبك على ما أغللت في ثمانية عشر شهراً من ارتفاعك ، وما انضاف إلى ذلك من رزقك ، وحق بيت المال في ضياعك التي رفعت عن نفسك لنفسك بأنك أوغر ته (١)، وخمسمائة ألف دينار قد حَضَر مِنْ ثِقاتك مَنْ يواقفك على أنك ارتجعتها من ودائعك التي بقيت لك بعد نكبتك الأولى فكتمتها السلطان \_ أعزه الله \_ بعد يمينك له بالصدق عن جميع مالك ، فإذا فرعنا من ذلك عَدلنا إلى مرافقك .

فقال: أما استغلال ضيعتى فلا مطالبة تتوجه على به ، وقد رَدَّها أمير المؤمنين على . وأما حقُّ بلت المال الذي أَوْغَرنيه فالحال واحدة فيه . وأما الودائع فلم يكن بقي لى مالمَ \* أَصْدُق عنه فيما تقدم . وأما النَّقَةُ الذي أشرت إليه في مواقفتي ، فالثقة لا يكون ساعيًا لحق و يَكْنِي عن باطل .

فقال له : قد علمنا أنك تحسن المناظرة ، و يطول نسانك بالأقوال المُحاله ، هذا موقف يُحْتاج فيه إلى وزن المال ، ولا تَنْتَرَ بالصيانة عن المكروه ، فإننى قد شرطت على أمير المؤمنين \_ أعره الله \_ تسليمك إلى " ، فاحفظ نفسك مادمت في ظله قبل أن أبسط عليك من المكاره ما لا تَثبت له .

قال له ابن الفرات: المكارِهُ تُبْسَطُ على مَنْ أخذ أموال السلطان وفاز بها ، وضَمِن ضائاتٍ باطلةً بفتاًوى الفقهاء والكُتَّاب ، وحصَّلَ الفَضْلَ الكبير منها ، ولولا إشفا قُك من ذلك لَما تَعَرَّضْتَ لما لا تُحُسنه وفضحْتَ نفسك ، وهتكت المملكة بالدخول فيه .

<sup>(</sup>١) أوغرته : جعلها لك الحليفة بدوت خراج : يقال أوغر الملك لرجل أرضا وأوغره أرضا : جعلها له من غير خراج .

فقال له حامد : ما هـذا التَّبَسُّط باعاضَّ كذا من أبيه ، حتى كأنك الوزير ونحن بين يديك .

فقال ابن الفرات: دار أمير المؤمنين تُصَان عن الشَّخْف ، وحضور هؤلاء القواد القضاة يمنع عن الفُحْش . فياليت شعرى بإحامد ما الذى غرَّك ؟ وليس ما أنت فيه بَيْدَراً (١) تَقْسِمه ، وأ كَأَراً تَشْتُه وتحلق لحيته وتضربه ، وعاملا تذبح دابّته وتُعلق رأسها في عنقه ، فإنما هذه الدار وهذا المجلس دار ومجلس الخليفة اللذان منهما يشيع العدل في أقطار الأرض ، وإنما مُكنَّت من مُناظرتي ، ولم تُجُعْلَ لك سبيل إلى عرضى ، ولولا أنني أتصوَّن عن فعل مثلك لاقتصصت في القول والشَّمْ منك ، ومع إساكي فقد وجب الحد عليك فيا أطلقت به لسانك . في القول والشَّمْ منك ، ومع إساكي فقد وجب الحد عليك فيا أطلقت به لسانك . فأقبل على بن عبسى على حامد وقال له : يَدَعُني الوزيرُ مَاعزه الله حتى أناظره ،

فأقبل على بن عيسى على حامد وقال له: يَدَعُنى الوزيرُ ــأعزه الله ـ حتى أناظره، وقال لأبى الحسن بن الفرات : يا أبا الحسن ــ أعزك الله ــ تَعْرف هذا ؟ ــ وأومى الى أبى زُنبور ــ .

فقال: ما أنْكِرُهُ من سوه (٢٠).

.. قال : هو أبو على الحسين بن أحمد المادرائي عامل مصر الذي قَصَدْته وأفقرْتَه . وخِدْمَتُهُ معروفة أ في رَدِّه مصر على السلطان دفعاتٍ . فكيف لا تعرفه ؟

فقال: لِمَ يُنْكُرُ عَلَى الله أَثْبِيتُه ؟ فإن عهدى طويل به ، وكنت أعرفه يكتب لعامل نهر جُو بَر بعشرين ديناراً فى الشهر . ثم صحب الطولونيين العصاة ، فعظمَت حاله ونعمته معهم ، ولم أَرَه إلى وقتى هذا .

فقال على بن عيسي لأبي زنبور: وَاقِفْهُ على ما ذكر تَ .

<sup>(</sup>١) البيدر : الموضع الذي يدرس فيه القمح ونحوه وهو الجرن والجرين .

<sup>(</sup>٢) يمني أنه لا يُعرفه ولكن عدم معرفته له لم تُمكن بسبب ما أنكره من سوء كان منه .

فقال: نعم .

وأقبل على ابن الفرات وقال: تولَّيْتُ لك أعمال أجنادِ الشام سوى جُنْدِ قِنْسُرِين والعواصمِ ، فطالبتنى من اللَّرْفِق (١) بما كنتُ أحمله إلى العباس ابن الحسن قبلك ، وهو عشرةُ آلاف دينار في كلّ شهر ، وأخذت ذلك لمدَّة وزارتك الأولى ، فكان المبلغُ أَرْ بَعَائةً وأربعين ألف دينار ، ثم إنك نصبت في وزارتك الثانية ديواناً للمرافق ، واستخرجْتَ هذا المال وأوردْتَه في جملة مما فِق حَمَّلتُهَا إلى أمير المؤمنين .

فأمسك ابن الفرات ساعة ، حتى قال نَعْشُ الحاجبُ بعُجُومتِهِ : تَكَلَّمِي يا قَرمطيّة .

فقال له: أمسك يا أبا القاسم عما لا ينفعك ولا يَضُرُّنى . وقال لأبى زنبور: ليس يخلوما تَدَّعِيه من حالين ، إما أن يكون خَلْكُ للمال مع رُسُل أو بِسَفَاتِج (٢٠ يُحَار على تُجَّار على تُجَّار ، فإن كان مع رسل فأَحْضِرهم أو أَحْضِر القُبُوض التي كُتِبَتْ على أيديهم ، أو بسفا مج فالقُبُوض مع أربابها .

فقال أبو زنبور: هذا شيء لا يُكْتُبُ به قُبُوض.

فقال: إذا كان ذلك كذلك وجب أن تجعل بدلاً من أربعائة ألف أربعة آلاف ألف لتكون الحال فيه واحدة .

ثم أقبل على على بن عيسى فقال : حُكمُ الله ورسولهِ في الدعاوى معروف ، وأَرجو أَلَّا يُخْرَجني أميرُ المؤمنين فيه عن الإنصافِ . ثم قال لأبي رنبور : قد وَلِيتَ

<sup>(</sup>١) المرفق : ما ينتفع به

 <sup>(</sup>٢) السفاع جمع سفتجة وهي أن تعطى ما لا لرجل فيعطيك خطأ بذلك يمكنك من استرداد ذلك للال من عميل في مكان آخر « يشبه النحويل » .

لأبى الحسن \_ وأومى إلى على بن عيسى \_ الشامَ أربع سنين ، فإن كنت حملت إليه هذا المَرْفِقَ في هذه اللَّدَّة فهو عليه ، أو لم تفعل فهو عليك لاعترافك بوجوبه.

فقال له أبو زنبور: هذا لا يازمنى ، ولكن هاهنا مال الاستثناء بمصر، وهو مائةُ ألف دينار فى كل سنة ، وقد أخذتَ منه فى وزارتك الأولى سَيْعَائة ألف وخمسين ألف دينار.

فقال له ابن الفرات : قد وَ لِيتَ أيضا مِصْرَ لأبى الحسن أربعَ سنين ، وحُكُمُ ذلك فيها يَتُوَجَّهُ على أبى الحسن أو عليك حُكُمُ ما قبله . والآن فهاهنا ثما يُمائة ألف دينار واجبة لأمير المؤمنين - أعزه الله - ومن الواجب أن تَخُرُّجَا إليه منها .

فقال له على بن عيسى: أنا معروف الطريقة ومكشوف الرأس من مثل هذه الأسباب \_ وكشف عن رأسه \_ .

قال: وكان المقتدر بالله قريبا من الموضع فسمع ما جرى . فقال ابنُ الفرات: وَمَن هاهنا \_ بارك الله عليك \_ مُعَطَّى الرأسِ ؟ ولو تكلَّم الناس كُلُّهم في هذا الموضع لوجب لك ألَّا تتكلم .

فقال: لم يا أبا الحسن ؟ ـ أعزك الله ـ .

قال: لأن لهذا الرجل \_ يعنى أبا زنبور \_ ومحمد بن على ابن أخيه بمصر والشام من الضّياء مسافة مائة فَر ْسَخ (١) في مائة فرسخ، وما أخذت من حَق بيت المال منها في وزارتك درها واحدا . فَمَنْ تَرَك على قوم حقوق بيت المال لم كم لم يأخُذ المرافق منهم ؟ ثم التفت إلى شفيع اللؤلؤى " \_ و إليه البربد ك \_ وقال له : أنت ثِقَةُ أمير المؤمنين ، وقد تعيّن على هذا الرجل \_ يعنى أبا زنبور \_ مال يازمه الحروج منه

<sup>(</sup>١) الفرسخ : ثلاثة أميال أو اتنا عشر ألم ذراع .

يإقراره واعترافه أو إقامَةُ حُجَّةٍ تُتَبَرِّنُهُ منه ، فَأَنّهِ إلى أمير المؤمنين ذلك، وطالبه به . وأقبل عليه حامد وقال له : قدأ خذت في التمويهاتِ ، وعَوَّلْت \_ يا ابن الفاعلة \_ على دفع الحق بالمباهتات .

قال له: وأَى شيء في يدك من الحق حتى أدفعه يا حامد ، تحمل إلى السلطان مائتين وأربعين ألف دينار في كل سنة من واسط ، وتدَّعى أن الحاقاني الأَبله المتخلِّف ضَمَّنَك مَنَ الحاصل من زَرْع لم يُزْرَع . ثم تعترف بأنك تُعل ضَمَانَ هذه الناحية سَبْعَائة أَلْف دينار ، وتُشَنِّع بذلك ، أو ليس هذا الفعل شاهد عقلك وصناعتك ومقدارك في دينك وأمانتك ؟ وقد رضينا بهذا الشيخ \_ يعني على ابن عيسي \_ في كَشْف أمرك وتأثّل ما عليك ، فإنَّ شُغْل السلطان باستيفاء ما يلزمك \_ مما دَخَلْت في الوزارة لِتَدْفَعَه عن نفسك لَمَّا أَرَدْتُ استخراجَه منك \_ أغُودُ عليه وأَنْفُع له .

فشتبه حاملاً شمّاً مُسرفا، وأمر أن تُذتف لحيتُه ، فلم يُقدِم عليه أحد حتى مدّ حامد يدَه إلى لحِيته وكان جالسا بالقرب منه فأخد منها خطاة، وصاح ابن الفرات: أوه ، وضرب أبو زنبور يده إلى الدواة وكتب بأنه يضمن استخراج مائة ألف دينار من ابن الفرات في مُدّة ثلاثين يوما إذا سُلِم إليه بعد ما أداه إلى هذا الوقت . فقال له ابن الفرات: يكون عليك ألف ألف وثلا ممائة ألف دينار بالمواقفة الك في هذا المجلس ، ثم تدفعها بأن تَضْمَنني بأقل من نصفها ؟ إن ذلك من أطر ف الأمور ، وأعجب السياسة !

فقال حامد : وأنا أَضْمَنك بسبعائة ألف دينار عاجلة في عشرة أيام ، إذا سُلِّتَ إلى .

وكتب حامد وأبو زنبور خطُّهما بما بَذَلا فيه . واستدعى حامدٌ مُوشِداً الخادِم،

وسلَّمَ إليه الخَطَّيْنِ ، وأمره بِعَرْضِهِما على المقتدر بالله ، فدخل وعاد وقال : أمير المؤمنين يقول : أنا أعلم أن عليه وعنده من الأموال أكثر مما قلتماه وضَمِنتماه . وأنا أدْرِى كيف أستخرجها منه ، وأقابله على تقاعده بى . ومكايدته إياى ، فأما أن أضَمَّنه وأسلَّمة فلا حاجة بى إلى ذلك .

ثم أقيم من المجلس إلى محبسه ، فما وقعت للجاعة عين عليه بعد ذلك .

قال أبو الحسين بن هشام : فلما وَلِيَ أَبُو الحسن بن الفرات الوزارة الثالثة حكى هذا المجلس على هذه السِّياقة ، وزاد فيها أنّ على بن عيسى قال له : ما اتَّقَيْتَ الله في تقليدك ديوان جيش المسلمين رجلاً نصرانيا ، وجعلْتَ أنصار الدين ومُحمَاة البَيْضَة (1) يُقبِّلُون يده و يمتثلون أمره .

فقلتُ له: ما هـذا شيء ابتدأَتُه ولا ابتدَعْتُه ، وقد كان الناصِرُ لدين الله قلّد الجيش إسرائيلَ النصرانيُّ كاتِبَه . وقلَّد المعتضدُ بالله مالكَ بنَ الوليد النصرانيُّ كاتِبَه . كاتب بدرِ ذلك .

فقال على بن عيسى : ما فعلا صواباً .

فقلت: حسبى الأُسُوَةُ بهما وإنْ أُخْطَآ على زَعْمِكَ . ولعمرى إنك لا تَرَى أَمانتهما ، ولا تَرتضى بأفعالها ، أمانتهما ، ولا تَرتضى بأفعالها ، ومع هذا فما وَجَدْتُ لى رؤحيْنِ إذا مضى أحدها بَقِيَ الآخَرُ (٢) .

قال: ما أرَدْتَ بهذا القول؟

قلت : وَجَدْتُ العباسَ بن الحسن قد قلَّد محمدَ بنَ داودَ بنِ الجراح ديوانَ

<sup>(</sup>١) حماة البيضة : يربد بهم حماة الإسلام .

<sup>(</sup>٢) بعنى أُنَّه له روح وأحد وأيس له روحان فيستطيع أن يخاطر بأحدهما ، هذا والروح يذكر ويؤنث .

الجيش ، فطمع فى الوزارة ، وسعى على العباس حتى قتله ، وخلع أمير المؤمنين \_ أعزه الله \_ وأجلس عبد الله بن المعتز . فخفت أن يَيم على الدولة ماتم منه . قال : ثم صحت ، وأنا أعلم أن الخليفة يسمع : يا أمير المؤمنين ، قد اجتمع هؤلاء بريدون قتلى خوفا من علمى بمساوئهم ، وما فى ذيميم من الأموال التى تلزمهم ، كا اجتمع الكتاب فى أيام المتوكل جَدّك على نجاح بن سلمة حتى قتلوه ، ولى عليك حَن كر مة وخدمة ، فاحر س نفسى . وبارك الله لك فى ما لى . قال : فما استوفيت القول حتى خرج الخدم وحلونى فردونى إلى موضعى ، ولم أجتمع مع واحد منهم حتى جلست هذا المجلس .

وحكى أبو الحسن ثابت بن سنان أن أبا زببور لم يقم من مجلسه الذى ناظر ابن الفرات فيه حتى قال له (۱): إن أقررت على نفسك مصادرة التزمت عنك خمسين ألف دبنار . فلما خرج قال له على بن عيسى ونصر الحاجب وابن الحوارى: دخلت إلى الرجل لتناظره وخرجت من عنده وقد بذلت مَرْ فقاً مُصانَعَة (۲) . فقال: نعم الدخلتمونى إلى رجل قال [لى] بعضكم لما دخلت إليه: انظر لمن تُخاطب [و] قال آخر: انظر بين يديك و [قال آخر] (۱) الله الله في نفسك . فلم أجد أقرب إلى (۱) الله الشواب مما فعلته . قال: فلما تقلد (۱) ابن الفرات الثالثة (۱) قبض على ولد لأبى زبور وأخذ خطة بخمسة وعشرين ألف دينار كانت واجبة عليه للسلطان، وأخر مطالبته بها إلى أن وافي أبوه من الشام ، ثم قال له وعَدْ تنى في المجلس الذي ناظر "تني فيه بحمل خسين ألف دينار ، وقد كُنتَ مالك أمرك في أن تفعل أولا تفعل ، فيه بحمل خسين ألف دينار ، وقد كُنتَ مالك أمرك في أن تفعل أولا تفعل ،

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/٦٣ . (٣) في تجارب الأمم : وصافعته .

<sup>(</sup>٣) الزيادات مِن تجارب الأمم . (٤) في الأصل : من والتصويب من تجارب الأمم .

<sup>(</sup>ه) تجارب الأمم ٥/٦٣ .

<sup>(</sup>٦) في تجارب الأمم : أنه لما تقلد بعد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة .

وهذا خَطُّ ابنِك بخسةٍ وعشرين ألف دينارٍ واجبةٍ عليه لاحُجَّة له ولا لك في دَفْعِهَا عنه وقد رَدَدْتُهُ إليك مكافأةً عمّا عملت و بذلت .

ووجدت فى هذه الحكاية من الزيادة أن حامداً قد كان أحضر أبا على "() ابن مقلة معه لمواقفة ابن الفرات على ما استخرجه من ودائعه فى وزارته الثانية ، فلما طلبه وجده قد انصرف ، وراسله بالْمَوْدِ فقال : أنا أكتب خَطِّى ، وأشْهَدُ على نفسى بجميع ما تُريده منى ، فأمَّا أن أواجه ابن الفرات به فما لى وجُه يَثْبُتُ على ذلك . فكان هذا الفِعْلُ سبب سُوع رَأْبه [فيه] ()

وحدث أبو الحسين بن هشام . قال : سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد ابن عبد الحميد كاتب السيدة يحدث أبى فى يوم عيد الأضحى من سنة ست وثلاثمائة قال : لما صح عند أبى الحسن بن الفرات فسادُ أمره عند المقتدر بالله ، وتمام التدبير عليه فى صرفه وتقليد حامد استدعانى وخلا بى وقال : أنت عارف بخدمة هذه المرأة وما فيه صلاح رأيها ، وأريد أن تَلْفُف فى استمالتها واستعطافها حتى تُبْطِلَ ما دبر وما فيه صلاح رأيها ، وأريد أن تَلْفُف فى استمالتها واستعطافها حتى تُبطِلَ ما دبر أعدائى على وأشر (٢) على بما أفعله فى أمرى . فقلت له : قد دُبر عليك تدبير لا يتنحل سريعا ، وجنيت على نفسك فى هذه الدَّ فقة ثلاث جنايات لا يمكن تلافى الخطأ فيها . فقال : وما هى ؟ قلت : أوَلَها أنْ صَرَّ فْتَأْصابَ الدواو بن والعُمَّالَ والمُنفِقِينَ فيها . فقال : وما هى ؟ قلت : أوَلَها أنْ صَرَّ فْتَأْصابَ الدواو بن والعُمَّالَ والمُنفِقِينَ وَوَعَابِ البُرُدِ والْحَرَائِطِ وأَ كُثَرَ القضاة و بعض المَعاون . وقلَّدْتَ أصحابَ للوقوى عنايات ك ، فصاروا أعداءك وسعاة عليك ، وقال الناس : إنك قلَّدْتَ وذوى عنايات ك ، فصاروا أعداءك وسعاة عليك ، وقال الناس : إنك قلَّدْتَ العناية لا للكفاية ، وحتى قال الخليفة : ما كان فى هؤلاء المُتَصَرِّ فِينَ مَنْ يصلح للاقوار على عمله .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٣/٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأمم : فغلظ ذلك على حامد وتنكر لابن مقلة منذ هذا اليوم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وأشر وصححها علق الطبعة الأولى : وتشر .

وثانيها: أنك أُحذُت توقيع الخليفة بردِّ أملاكك وضِياعك عليك ، وقد تفرق أَكْثَرُها [في ] أهلِ الدار والقوادِ والخواص فانتَزَعْتَ ذلك من أيديهم ولم تُعوِّضُهم عنه . وقد أنفق أكثَرُهم النفقاتِ العظيمة عليه ، وانضاف هؤلاء إلى أولئك وصارت كلتُهم واحدةً في السعْمي عليك .

وثالثتها : أن جلفت للخليفة \_ وأنت في حَبُّسه قبل أن تقلَّدُتَ من وزارته ماتقلدته ــ أَنَّه لم يبق لك وديعة ﴿ ولا ذخيرة إلا وقد صدقتُهَ عنهــا ، ثم قعدتَ في ولايتك تطالبُ بالودائم ظاهرا ، وتستخرجها شائعا ، فكيف يمكن إصلاحُ فسادٍ هذه أَسْبَابُهُ ؟ ولكنني أَشير عليك برأى إن قبلتَه أَحْمَدتَه . قال : وما هو ؟ قلت تُقَسِّطُ على نفسك وكُتَّابِك وعُمَّالك مالاً يُقارِب النصف من أحوالهم (١) وتحمِلُه إلى الخليفة فترضيه به ، وأَعْقِدُ لك مع السيدة عَقْداً يقوم بأمرك معه ، وأُحَلِّفُها عليه يمينا تَسْكُنُ النفسُ إلى مثلها . وأنت وهم قادرون على الاعتياض فما تعطونه على مهل. فقال: أمَّا هذا الرأى فقد أشار به على جاعةٌ من أسبابي ، منهم موسى بنُ خلف وابنُ فرجويه ، وأبو الخطاب ، وهشام . \_ قال أبو الحسين : و إنما حدَّثَ ابنُ عبدالحميد أبي بهذا الحديثِ لِتَعَلُّقِهِ بذكره \_ فَخَطَّأْتُ جَمِيعَهم فيه ، وقد كنْتَ عندى بعيدا من الخطأ ، وقد شاركتَهم فيه الآن . فقلت : وكيف ؟ . قال : ما بذل َقطُّ وزير ولا كاتب ولا عامل لله بَذْلًا على وجْهِ المصادرَةِ في ولايته إلَّا كان من أكبر دواعي الطمع . وأكثر أسباب الحجَّة عليه ، لأن أعداء يقولون قد بان الآنَ كَثْرَةُ ما لِه وحالِه بما بذَ لَه عَفُوا من نفسه ووراء ذلك أَضْعَافُه . ويكون هذا القول مسموعاً مقبولًا ، و يَرَجُ ما يَرَجُ و إِنْ كَيْدَافَعْ بُوماً ومُدَّة (٢) وقد مضى المال

<sup>(</sup>١) لِعَلَمُا أَيْضاً : مِنْ أَمُوالْهُم .

<sup>(</sup>٢) أى أنه لا بد أن يم عليه ما يدبر مهما دوفع عنه، سواء كان ذلك بعد يوم أم مدة، ويصبع المال بلا فائدة .

ضائعا . ومع هذا فأى شيء أَقْبَتُ بى \_ مع عُــاُو هِمَّتى وكثرةِ نعمتى \_ من أَنْ أَنشَى أَصَابًا وعُمَّالاً \_ يَلُون بولايتى ويُنْـكَبُون بنكبتى ويتصرَّفون بتصرُّف ويتعطَّون بعُطَّلَق \_ ثم أُزِيلَ نِعَمَّم وأَحْوالهم بيدى وفي أيامى ؟ القَتْـلُ والله أَهْوَنُ مِن ذلك .

فعجبت من كبر نفسه وعِظَم كرّمِه ، وانصرفت ، فقُبِض عليه بعد أيام .

وحدث أبوالحسين قال . دخلت مع هشام والدى إلى أبى جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضى عقيب عيد لأهنئه به ، فتطاولا الحديث ، وقال له والدى فى عُرْضه : قد كنتُ أكاتب الوزير - يعنى ابن الفرات - فى (۱) محبسه وأعرقه ماعليه القاضى من موالاته ومشاركته والتألم من محنته ، ومواصلة الدعاء بتفريجها عنه ، وهو الآن على شُكر للقاضى واعتداد به . فلما سمع ذلك صرف من كان فى مجلسه وخَلوا . وقال له القاضى : ليس يخفى على ما أراه فى عين الوزير ونظره من التغير والتنكر ، وإن كان ما نقصى من منزلة ولا عمل (۲) ، وبالله أحلف لقد لقيت حامد بن العباس متلقيًا بالمدائن لما أصعد للوزارة ، فقام إلى فى حَرَّاقته (۱) قياماً تامًا ، وأقبل على وسألنى عن خبرى وقال : هذا أمر الك ولولدك ، وستعرف ما أفعله فى زيادتك من الأعمال والأرزاق ، ثم لقيته يوم خُلع عليه فتطاول لى ، فلماً فعلت فى أمر الوزير بحضرة أمير المؤمنين مافعك عادانى [ و ] لم يُهر فى طَرْفه من بَعْدُ ، وتخوّفته حتى كفانى الله أمر ، بتفرّد على بن عيسى بالعمل ، وتشاغليه هو بالضمان وسقوط الحاجة كفانى الله أمر ، بتفرّد على بن عيسى بالعمل ، وتشاغليه هو بالضمان وسقوط الحاجة إلى لقائه ، ومالى إلى هذا الوزير ذنب يوجب انقباضه عنى ، واستيحاشه منى إلّا أننى

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى

<sup>(</sup>٢) يعنى أنه مع هذا لم ينقصه شيئاً من المنزلة والعمل

<sup>(</sup>٣) الحراقة نوع من المفن فيها مرامي نيران يرى بها العدو .

سَلَّمَتُ الوديعةَ التي كانت له عندى ، والله لقد دافعت عنها بغاية ما أمكنتْني المدافعةُ به ، مَع ما أَنَّى بحيث لا يُمْكِن مثلي الكَذيبُ فها يُسأل عنه ، حتى جاء ابن حَمَّاد كَاتِبُ مُوسَى بَنِ خَلْفَ وَأَقَرَّ بِهَا عَلَىَّ ، وأقام الدليل بإحضار المرأة التي كانت حَمَلَتُها إِلَى ، فلم أستطع مع هذه الحالِ إنكارَها ، ولم أجد بُدًّا من تسليمها . وقد فعل أبوُعُمر مثلَ ذلك فيها كان عنده ، غيراً نَّه أخذ مالًا من ماله ووضعه في أكياس . وختمه بخاتَمَ نَفْسِهِ وَكتب [ عليه ] عَلِيٌّ بنُ نُحَمَّدٍ (١) . فلما عاد الوزيرُ قال له : إنّ الوديمةَ بعينها عندى ، و إنما غَرِمْتُ ما غَرِمْتُهُ من مالى ، تقرُّ باً إليه وَتَنَفَّقاً عنده (٢٠). ومالى من المال ما لأبي عمر ، ولا عندى من الاستحلال مثل ماعنده ، ولاجَرَتْ عادتى أن أقدَحَ فيأمانتي ومُروءتى بمثل فعله . والآنَ فأريد أنْ تَسْتَلَّ سخيمةَ الوزير وتُصْلِحَ قلبه ، وتُذَا كُرَه بحتى القديم عليه ، ومَقامى له بين يدى الخليفة المقام الذي قَمْتُهُ ، فإن مثلَه يَرْغَى و يُرَاعَى . فقال له : ما الذَّى أفعل وأتلطف ؛ وقد اختلفت الأقوال فيا جرى ذلك اليوم ، فإن رأى القاضي أن يشرحه لي . فقال أبوجعفر كنت أنا وأبو عمر وحامدٌ وعليُّ بن عيسى بحضرة الخليفة ، وفي الجلس جماعة من خواصَّه الذين أيعادون الوزير \_ أيده الله \_ وينحرفون عنه ، إذ أحضر (٢٢) حامدٌ الرجُل الجنديُّ الذي زَعَمُ أنه وجدَه راجعا من أَرْدبيل إلى قَزْو بن ، ومتردداً بينهما وبين أصهانَ والبصرة ، وأنَّه أقو له عَفُواً أنه (٤) رسولُ ابن الفرات إلى ابن أبي الساج في عقدالإمامة لرجل من الطالِبيِّين المقيمين بطَّبَر ستان ، وأن الشروع واقع من الجاعة في أخذ البيعة له ، ومسير ابن أبي الساج إلى بغداد به ، حتى إذا قَرُبَ عاوَنَه ابن القرات

<sup>(</sup>١) يعني أنه دون قوق المال الموضوع في الأكياس اسم على بن محمد بن الفرات .

<sup>(</sup>٧) تنفقاً : أي ترويجاً لحاله عنده .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم ٥/ - ٦- ٦٦ ومفجم الأدباء ترجمة أبي جعفر بن البهاول ٩١ ـ ٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) عفواً أى من أول وهلة وبادرة .

ومهَّدله من أمر الحضرة ما يجب تمهيدُه . وقال حامدٌ للرجل : اصْدُق عما عندك . فذكر مثل ماذكره حامدٌ عنه ، وَوَصفَ أن موسى بن خلف اختار و لابن الفرات لأنه من الدعاة إلى الطالبيين ، وأن موسى قد كان مضى فى وقت من الأوقات إلى ابن أبى الساج فى شىء من ذلك .

فلما استتمِّ الرجل قوله اغتاظ الخليفة غيظاً شديداً بانَ في وجهه ، وأقبل (١) على أبي عمر فقال : ما عندك فيمن فعل هذا واستجازه ؟ فقال : لئن كان فَعَلَه لقد رَكِب عظيما ، وأقدم على أمر يضرُّ بالمسلمين جميعاً ، واستحقَّ كذا \_ بكلمة عظيمة لا أحفظها \_ . قال أبو جعفر : وتبيَّنْتُ في وجه عليٌّ بن عيسي كراهِيةً لما يجرى و إنكارًا لهذه الدَّعْوَى وهُزؤا بَنا قيل فيها ، فقو يَتْ بذاك نفسى ، وَعَطَف الخليفةُ إلى ققال : ما عندك يا أحمد فيمن فعل ما سمعته ؟ قلت : إن رأى أميرُ المؤمنين أَن يُعْفِيَنِي عنِ الجواب. قال : ولم ؟ قلت : لأنه رُبَّمَا أَغْضَبَ مَنْ أَنَا مُعْتَاجُ إلى رضاه ، وخَالَفَ رَأْيَهُ وهُواه ، واستَضْرَرْتُ بذلك ضرراً أَتَأْذًى به . قال : لا بد من أن تقول . فقلت : الجواب ما قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَأَسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٢) » . ومثلُ هذا الأمر الكبيرِ لا يُقْبَلُ فيه خَبَرُ الواحِد ، والعقْلُ يمنع من قَبُول مثله على ابن الفرات ، لأن من الحال أن يَر من ببياعة ابن أبي الساج ، ولعلُّه ما كان يُؤَّمُّله لِحِجَابته (٣) في أيام وزارته . ثم أقبلْت على الرجل فقلت له : صِف لى أردبيل أعليها سور أم لا ؟ فلا شك في معرفتك بذلك مع ما ذكرته من دخولك إياها . واذكر لي بابَ دار العِ آرة هل هو حَديد أو مُلْبَسُ ( ) أم خَشَبْ؟

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ٦

<sup>(</sup>٤) ملبّس: أَى أَنه خشب مكسو بحديد .

<sup>(</sup>١) تجاربِ الأمم ٥/١٦

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ لِحْجَبُّهُ ﴾ .

فَلَحْلَجَ فَي كَالِمُهُ . وقلت له : مَا كُنْيَةُ ابن محمود كاتب ابن أبي الساج ؟ فلم يعرف ذاك . وقلت : فأين الكتب التي معك ؟ قال : لما أحسست بوقوعي في أيديهم رميتُ بها إشفاقا من أن يجدوها معي فأُعافَب. فقلت : يا أمير المؤمنين هذا رجل جاهل مُكْتَسِبُ أو مدسوس من عدُو غير مُحَصِّل. فقال على بنُ عبسى: قد قلتُ ذَاكَ للوزير فَمَا قَبَلْ مني ، وليس يُخَوَّفُ هــذا فَضْلاً عن أن يُبْزَلَ به مكروهُ إلا وقد أقرَّ بالصورة . فأقبل الخليفة على تَذير الخرمى وقال له : بحقى عليك إلا ضربته مائة مِقْرَعة أَشَدَّ ضرب إلى أن يَصْدُق \_ وإنما عَدَل بهذا الأمن عن نصرِ الحاجب لِيا كان يعرفه من عداوته لابن الفرات ـ قال : فأُخِذَ الرجلُ من حضرة الخليفة ليُضْرَب على 'بغدر . فقال : لا ، لا ، هاهنا. فضُرب بحيث يشاهده دون خَمْسِ مَقَارِعٌ . فقال : غُرِرْت وضُمِنَتْ لى ضماناتٌ فكذبتُ ، ووالله ما رأيتُ أردبيل قطُّ . وطُلِبَ أبو مَعَدِّ نِزَارُ بن محمد الضَّبِّيُّ صاحبُ السُّرطة فكان قد انصرف. وقال الخليفة لعلى بن عيسى: وَقُّمْ إليه بأن يضر به مائةً سوط و يُثْقِلَه بالحديد و يَطْرَحَه في الْمُطْبِقِ (١) . فوالله لقد رأيت حامدا وقد كاد يسقط انخزالا وانكسارا ووجلا و إشفاقا . وخرجنا وجلسنا في دار نصر الحاجب وانصرف حامد ، وأَخذَ على بن عيسى ينظر في أُمورِ كُلِّم فيها ، وأُخَّر ۖ أَمْر الرجل حتى قال له ابن عبدوس حاجبه : قد أُنْهَذَ بِدَبُو (\*) المضروب المتكذِّب . قال أبو جعفر : فقلت: هذا رجل قد جَهل ، وغَّني إذْ كنتُ سببا لما لحقه ، فإن أ مكنك أن تُسقط عنه المكرومَ الْمُستأنفَ أو بعضه كان لك فيه أجر . فقال : لَعَن اللهُ هذا . وأئ أُجْرِ فِي مثله ؟ ولكنني أقتصر به على خمسين مِقْرَعةٍ وأُعفِيه من السياط. ثم وقَّعَ

<sup>. (</sup>١) الطبق : سجنُ تحت الأرض .

<sup>(</sup>٢) أَنفذ : أرسل والدبر من معانيه الموت ، أي أرسل بموته .

بذلك إلى نِزَارٍ وانصرف . وقد صار حامد من أشد الناس حَنَفا على وعداوة لى . وحدث أبو الحسن على بن هشام قال : لما وَزَرَ (١) أبو الحسن بن الفرات وزارته الأولى وجد سليان بن الحسن بتقلّد مجلس المقابلة في ديوان الخاصّة من قبل على بن عيسى ، وهو صاحب الديوان إذ ذاك ، فقلّده الديوان بأسره ، وأقام بتقلّده سنتين . واتفق أن قام في بعض العشيّات يُصلّي الغرب ، فسقطت من كمة رُقّعة بخطة فيها سِعاَية بابن الفرات وأسبابه ، وسعى لابن عبد الحميد كاتب السيدة في الوزارة ، فوقعت في يد أحد الحواشي ، فعلها إلى ابن الفرات ، فلما وَقَف عليها قبض عليه من وقية ، وأنفذه في زَوْرَقٍ مُطْبِق إلى واسط ، فصودر هناك وضرب .

ثم رفَع صاحبُ البريد إلى ابن الفرات فى جملة رُفُوعه أن أم سليان ماتت بغداد ولم يَحْضُرُها وَلدُها ولا شاهَدَتْه قبل موتها ، فاغتمَّ بذلك وهزَّته الرِّعاَيَةُ لِأَنْ كَتَبَ إليه بخطَّه كتابا أَقْرَأَناهُ سليانُ من بعدِه فحفظته وهو :

مَيَّزْتُ ـ أَكُرِمِكُ الله ـ بِين حَقِّكُ [ و ] جُرْمِكَ ، فوجدتُ الحَقَّ يُوفِي على الْجُرْم ، وذكرت من سالف خِدمتك [ في المنازل ] (٢) التي فيها رُبِيت ، وبين أهلها غُذيت ، ماثناني إليك ، وعطفني عليك ، وأعادني لك إلى أفضل ما عهدتَ ، وأجل ما أَلَفْتَ ، فَثِقْ ـ أَكْرِمِكُ الله ـ بذلك واسْكُنْ إليه ، وعول في صلاح ما اختل من أمرك عليه . واعْلَمَ أنني أراعي فيك حقوق أبيك التي تقوم بيتوكُد (٢) السبب مقام اللَّحْمَة والنَّسب [ و ] تُسَهِلُ ما عَظُم من جنايتك ، وتَقَلَّل

 <sup>(</sup>١) القصة في تجارب الأمم ٥/٥١ ونشوار المحاضرة ٨/٥١ والفرج بعد الشدة ١١٠/١
 وابن الأثير حوادث ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة .

<sup>(</sup>٣) في الفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة بتوكيد .

ماكثر من إساءتك ، ولن أدع مراعاتها (ا) والمحافظة عليها ، إن شاء الله ، وقد قلَّدْتك أعمال دَسْتُوبِسانَ لسنة ثمان وتسعين ومائتين و بقايا ما قبلها ، وكتبت إلى أحمد بن محمد بن حَبَش (٢) بحَمْلِ عشرة آلاف درهم إليك ، فتقلَّدْ هذه الأعمال وأَظْهر فيها أَثراً حميداً يُبين عن كِفايتك ، ويُؤدِّدي إلى ما أحبه من زيادتك إن شاء الله (٣).

وحدث القاضي أبو على المحسن بن على التنوخى قال (٤٠) : حدثنى أبو الحسين على بن هشام قال : كنت حاضراً مع أبى مجلس أبى الحسن بن الفرات فى شهر ربيع الآخر سنة خس وثلاثمائة فى وزارته الثانية فسمعته يتحدث ويقول : دخل إلى الوالهيثم العباس (٥) بن محمد بن ثوابة الأنبارى فى محبسى فى دار المقتدر بالله وطالبنى بأن أكتب له خطى بثلاثة عشر ألف ألف دينار . فقلت : هذا مال ماجرى على يدى للسلطان فى طول أيام ولايتى فكيف أصادر على مثله ؛ قال : قد حلفتُ بالطلاق على أنه لابد أن تكتب بذلك . فكتب له بثلاثة عشر ألف ألف ، ولم أذكر درها ولا ديناراً . فقال الكتب ديناراً لا براً من يمينى فكتبت وضرَ بث عليه وخرَ قت الرقعة ومصفحة به موسى القهرمانة ، وجدَّد مطالبتى فاحبَه وأسرف فى شتمى ، ورمانى بالزنا ، فحلفتُ بالطلاق والعتاق وتمام الأيمان الغموس وأسرف فى شتمى ، ورمانى بالزنا ، فحلفتُ بالطلاق والعتاق وتمام الأيمان الغموس أننى مادخلتُ فى محظور من هذا الجنس منذ نيق وثلاثين سنةً ، وشمته أن علف

<sup>(</sup>١) في الأصل مراعاتك . والتصويب من نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل غير واضعة ، وفى نشوار المحاضرة : حبش . وفى الفرح بعد الشدة : جيش .

<sup>(</sup>٣) فى الفرج بعد الشدة عقب هذا الكلام : قال أبو الحسين : وأبن جيش هذا كان وكيل ابن الفرات فى ضاعه بواسط.

<sup>(</sup>٤) تجارب الأسم ٥/٨٨

<sup>(</sup>٥) مان محبوسا سنة ٣٠٣ : انظر صلة عريب ٥٩ .

بمثل بمينى على أن غلامه القائم على رأسه لم يَأْتِهِ فى ليلته تلك . فأنكرَتْ أمَّ موسى هذا القول ، وغطَّتْ وجهها حياء منه . فقال لها ابنُ ثوابة : هذا رجل بَطِرَ بالأموال التى معه ، ومَنَّلُه مَثَلُ للزيِّن مع كسرى ، والحجَّام مع الحجاج برف يوسف . فتستأمر بن السادة فى إنزال المكروه به حتى يُذعن بما يراد منه \_ وكان قولُه : السادة ، إشارة إلى المقتدر بالله والسيدة والدته وخاطف ود ستنويه أمَّ ولد المعتضد بالله (١) ، وهم إذ ذاك مُستولون على التدبير لصغر المقتدر بالله \_ فقامت أمَّ موسى وعادت وقالت لابن ثوابة : يقول لك السادة : قد صدقت فيا قلت ويدكُك مطلقة فيه .

قال ابن الفرات: وكنت في دار لطيفة (٢) ، والحرُّ شديد فتقدم بتنجية البواري (٦) عن سمائها حتى نزلت الشمس إلى صخبها ، و إغلاق أبواب بيوتها ، فحصلت في الشمس من غيران أجد مُسْتَظَلاً منها ، ثم قيدنى بقيدٍ ثقيل ، وألبسنى جُبَّة صوف قد نقيمَتْ في ماء الأكارع (٤) ، وغلنى بغلً ، وأقفل باب الحجرة وانصرف ، فأشرفت على التلف ، وعددت على نفسى ماعاملت الناسبه ، فوجد تنى قد عملت كل شيء منه ، من مصادرة ونهب وقبض ضياع وحبس وتقييد وتضييق و إلباس جباب الصوف ، وتسليم قوم إلى أعدائهم وتمكينهم من مكروههم ، ولم أذكر أننى غَللت أحداً ، فقلت : يانفس هذه زيادة . ثم فكرُّ تُ أن النَّرسيَّ كا تِبَ الطائى ضَمِننى من عبيد الله بن سلمان ، فلم يُسلِّم في إليه وسلَّه إلى فسلَّمته إلى الحسن المعلوف من عبيد الله بن سلمان ، فلم يُسلِّم وتعذيبه ومطالبته بمال حدَّدتُه له ، وأَلطً (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : المنتدر والتصويب من تجارب الأمم ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأمم حجرة ضيقة . (٣) البواري : الحصر

<sup>(</sup>٤) الأكارع جم كراع . وأمله يريد أنه نقمه في مرفته إذ تكوّن فيها أدهان ودسم للرداد الحرارة عليه .

<sup>(•)</sup> ألطُ الفرم : منع من الحق .

ولم يُؤدِّ ، فتقدَّمْتُ بِغَلَّه ثم ندمت بعد أن غُلَّ مقدار ساعتين . وأمرتُ بإنزال الغُلِّ عنه . وتجاوزْتُ الساعتين وأنا مغلول ، فذكرت أمراً آخر ، وهو أنه لما قرُب سَبْكرى (١) مأسلوراً مع رسول صاحب خراسان كتبتُ إلى بعض عمال المشرق بمطالبته بأمواله وذُخائره . فكتب بإلطاطه وامتناعه ، فكتب بأن يُذَلَّ ، فوصل الكتاب الأولُ وغُلَّ ، وتلاه الثاني بعد ساعتين فَحُلَّ .

فلما تجاوزت (٢) عنى أربع ساعات سمعت صوت غلمان مجتازين في المر الذي فيه حجرتى ، فقال الخدم الموكّلُون : هذا بدر الحركمي [و] هو صنيعتك . قاستغثت به وصحت : يا أبا الخير، لي عليك حقوق ، وأنا في حال أتمنى معها الموت ، فتخاطب السادة وتذ كرّهُم حُرّمتى وخدمتى في تثبيت دولتهم لمّا قمد الناسُ عن نصرتهم ، وافتتاحى البلدان المأخوذة ، واستيفائي الأموال المُنكسرة ، وإن لم يكن إلّا مؤاحذتى بذنب يُنقم على قالسيف فإنه أروح . فرجع ودخل إليهم وخاطبهم ورققهم ، وأمروا بحل الحديد كلّه عنى ، وتغيير لباسي وأخذ شعرى ، وإدخالى الحقام وتسليمي إلى زيدان ، وراساوني : بأنك لا ترى بعد ذلك شعرى ، وإدخالى الحقام وتسليمي إلى زيدان ، وراساوني : بأنك لا ترى بعد ذلك بؤسا . وأقت عند زيدان مُكرماً إلى أن رُدِدْتُ إلى هذا المجلس .

قال أبو الحسين: ثم ضرب الدهر صَرْبَه فدخلت إليه مع أبى فى الوزارة الثالثة وقد غلب المحسن على رأيه وأمره. فقال له أبى: قد أسرف أبو أحمد فى مكاره الناس حتى أنه يضرب من لوقال له: اكتب خطَّك بما يريده منه لكتب بغير ضرب. ثم يواقف المصادر على الأداء فى وقت بعينه ، فإن تأخّر إيراد

<sup>(</sup>۱) سبكرى: هو غلام الصفار وكان من الحارجين على الحليفة وانظر القبض عليه في ابن الأثير حوادث ۲۹۸ ، ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ١٠/٥.

الرَّوْزِ به (1) ، أعاد ضرْبة . ومع هذا القعل شناعة مع خُلُوِّه من فائدة . فقال له أبو الحسن : يا أبا القاسم ، لو لم يفعل أبو أحمد ما يفعله بأعدائنا ومن أساء معاملتنا لما كان من أولاد الأحرار ولكان نَسْلَ هوانٍ . أنت تعلم أنني قد أحسنت إلى الناس دفعتين في الشكروني ، وسعوا على دى . ووالله لأسلكن بهم ضد تلك الطريقة . فلما خرجنا من حضرته قال لى أبي : سمعت أنجب من هذا القول ؟ إذ كنا لم نسلم مع الإساءة ؟ فما مضى إلا أيام يسيرة حتى قبيض عليه وجرى ما جَرى في أمره .

قال القاضى أبو على التنوخى قلت لأبى الحسين بن هشام: قد عرفنا خبر المُزَيِّن مع كسرى وهو أنه جلس ليصلح وجه فقال له: أيها الملك ، زَوِّجْنِي بنتك ، فأمر بأن يقام ، فأقيم . وقيل له: ما قُلْتَ ؟ فقال : لم أقل شيئا . فقعل به ذلك ثلاث دفعات . فقال الملك : لهذا المزين خَطْبُ ، وأحضر أهل الرأى فأخبرهم بحاله . فقال جميعهم : ما أنطق هذا المزيِّن إلا باعث بعثه من مال وراء ظهره . فأنفذ إلى منزله فلم يُوجَد له شيء . فقال الملك : احفروا مكان مَقْعَده عند خِدْمَتِه لى ، فيخفر فَوُجد تحته كنز عظيم . فقال الملك : هذا الكنزكان يخاطبنى .

ثم قلت لأبى الحسين: فهل تعرف خبر الحجام مع الحجاج؟ قال: نعم. بلغنا أن الحجاج اختجَم ذات يوم، فلما ركّب المحاجِم على رقبته قال له: أحِبُ أيها الأمير أن تخبرنى بخبرك مع ابن الأشعث، وكيف عصا عليك. فقال له: لهذا الحديث وقت آخر، وإذا فرغت من شأنك حدَّثتُك. فأعاد مسأ لته وكرَّرَها، والحجاج يُذفَعه ويعده ويحلف له على الوفاء له. فلما فرَغ ونزع المحاجِم عنه، وغسَلَ الدَّم، أحضر الحجَّام وقال له: إنا وعدناك بأن نحدَّثك حديث

<sup>(</sup>١) الروز مصدر راز ما عنده روزا : طلبه وأراده ويكون المسى فإن تأخر إبراد ما طلبه -

ابن الأشعث معنا ، وحلفنا لك ، ونحن مُحدِّ توك : يا غلام ، السِّياطَ . فأ تى بها ، فأمر الحجَّاجُ فجرِّد وعلَتْه السياطُ ، وأقبل الحجاج يقصُّ عليه قصَّة ابن الأشعث بأطولِ حديث . فلما فرغ استوفى الحجَّامُ خَسَمائة سوط ، فكاد يتلف . ثم رفع الضرب وقال له : قد وَفَيْنَا لك بالوعْد ، وأى وقت أحببت أن تسأل خَبرَنا مع غير ابن الأشعث على هذا الشرط أجبناك .

وحدث القاضى أبو على التنوخى قال : حدثنى أبو الحسين بن هشام قال :حدثنى أبو على بن مقلة قبل وزارته قال :

عزم أبو الحسن بنُ الفرات في وزارته الأولى يوما على الصَّبَوح (١) من غد ، وكان يومُ الأحد من رسمه أن يجلس للمظالم فيه . ثم قال له : كيف نتشاغل نحن بالسرور ، ونصرفُ عن بابنا قوما كثيرين قد قصدوا من نواحٍ بعيدةٍ وأقطارٍ شاسعةٍ مُسْتَصْرِ خِينُ مُتظلِّمين ؟ فهذا من أمير ، وهذا من عامل ، وهذا من قاض ، وهذا من مُتَعَرِّز ، و يمضون مغمومين داعين علينا . والله ما أطيب نفساً بذلك ، ولكن أرى أن تجلس أنت يا أبا على ساعةً ومعك أحمدُ بنُ عبيد الله بن رشيد صاحبُ ديوان المظالم ونستدُّعِيا القِصَصَ وتُوَقَّمًا منهـا فيما يجوز توقيعكما فيـه، وتُفْرِدَا مَا لَا بُدَّ مِنْ وقوفى عليه ، وتُحُضرَانِيهِ لأُوقع فيه ، وينصرف أرباب الظُّلاَ مات مسرورين ، وأتهنَّأ يومى بذلك . فقلتُ : السمع والطاعة . و بَـكَرْتُ من غدرٍ فقال لى : اخرُجُ واجلس على ما واقفتك عليه . فخرجت ومعى ابنُ رشيد ، وجلسْنا ووقَّمْنا في جُمْهُور مارُفِعَ إلَّا عَشْرَ رقاَعِ كانت بما يَحْتَاجِ إلى وقوفِ عليها توقيعُهُ بخطِّه فيها ، وكان منها رقعةُ كبيرة ضخمة ترجمتها : المتظَّمون من أهل روذ مستان وهُرْ مُزْ جرد \_ وهما ناحيتان من السّيب الأسفِل وجُنْبُلاء ، وكانتا إذ ذاك

<sup>(</sup>١) الصبوح: الشرب أو الأكل صاحا.

في إقطاع السيدة . وقدَّرتُ أنها في ظُلامة من وكيلهافي تغيير رَسْم ٍ ونقُص طَسْق (١). فجعلتها فيما أوردته ، وعُدْتُ إلى أبي الحسن فعرَّفْته ما جرى . فأخذ الرِّقاع ، ولم يزل يُوَقَّع فيها إلى أن انتهى إلى هذه الرُّقعة ، فقرأها ووجْهُه يَرْ بَدُّ (٢٠ ويصفَرُّ ، وينتقل من لون إلى لون ، فضاق صدرى وندمت على تَرْكِ قراءتها وقلت : لعل فيها أمراً يتَّهمني فيه ، وأخذت ألوم نفسي على تفريطي فيما فرَّطْت فيــه . وفَرَغَ منها ، فكتمنى ما وقف عليه فيها وقال : هاتوا أهْلَ روذ مستان وهرمزجرد . فصاح الحجَّابُ دفعاتٍ ، فلم يُجِبْ أحد ، وقام وهو مهموم منكسر ، ولم يُذَاكِرْ نا بأمر أَكُلُ وَلَا شُرْبِ وَدَخُلُ بِعُضَ الْحُجَرِ ، وَتَأْخُّر أَكُلُه ، وَزَادَ شُغُلُ قَلَى ، وَقَلْتُ لخليفةٍ لِساً كِن صاحبِ الدواة \_ وكان أميا \_ : أريد رقعةً لابن بسَّامِ الشاعرِ ، عليها خَرْجٌ لِأَقِفَ عليه ، ولم أزل أخدَعُه حتى مكَّنني من تفتيش ما هو مع الدواة ، ولوكان ساكِن ماضراً لما تم كي ذلك . وأخذت الرقعة فإذا هي رقعة بعض أعداء ابن الفرات ، وقد قطَّعه فيها بالثُّلُب (٢) والطعن وتعديد المساوئ والقبائح ، وهدَّده بالسَّعاية ، وقال فيما قاله : قد قسمتَ الْمُلْك بين نفسك وأولادك وأهلك وأقار بك وَكُتَّا بِكَ وَحُواشِيكُ ، وَاطَّرَحَتْ جَمِيعِ النَّاسِ ، وأَقلاتَ الفَّكرِ في عُواقبِ هـذه الأفعال ، وما ترضى لمن تَنْقِمُ عليه ما تنقمه بالإبعاد وتشتيت الشمل حتى تُودِعَهم الحبوسَ وتفعل وتصنع . وختمها بأبيات هي :

لوكان ما أَنْتُمُ فيه يدوم لكم ظننتُ ما أنا فيه دامماً أبدًا لكنْ رأيتُ الليالى غيرَ تاركة ِ ماساء من حادثِ أوسَرَ مُطَّر دَا وقد سكنْتُ إلى أنَّى وأنكُمُ سَنَسْتجدُّ خلاف الحالتَيْن غَدَا

<sup>(</sup>٢) يربد : يتغير لونه إلى الربدة وهي الغبرة -

<sup>(</sup>١) الطسق : مقدار معلوم من الخراج .

<sup>(</sup>٣) الثاب: السب.

قال و بطَل صبوحاً بي الحسن ، ودعانا وقت الظهر فأكلنا معه على الرّسم ، ولم أزل أسطه وأقول له أقوالاً تُسكينه ، إلى أن شرب بعد انتباهه من نومه عَبُوقاً (١) ، ومضى على هذا اليوم أربعة أشهر وقبص عليه ، واستترت عند الحسين بن عبد الأعلى . فلما خُلع على أبى على محمد بن عبيد الله بن خاقان جلسنا نتحدث ونتذاكر أشر ابن الغرات . فقال لى ابن عبد الأعلى : كنت جالسا في سوق السلاح أنتظر جَوَاز الخاقاني بالحِلَع لأقوم إليه وأهنته ، فاتفق معى رجل شاب حسن الهيئة ، جيل البزة ، وحدثني أنه صاحب لأبى الحسين محمد بن أحمد بن أبى البغل ، وأنه أنفذه من أصبهان قاصداً حتى دَس إلى ابن الفرات رُقعة على لسان بعض المتظلمين ، فيها كل طعن وثلب ودعاء وسب وتوعّد وتهدد وفي آخرها شعر . فقلت له : على رسلك هذه الرقعة على يدى جَرّت ووصلت إلى ابن الفرات، وخرج الحديث مُتقابلا .

وحدث القاضى أبو على قال : حدثنى أبو الحسين بن هشام قال : سمعت أبى يقول لأبى على بن مقلة فى أول وزارته الأولى \_ وقد جلس مجلسا نقض فيه الأعمال وبان منه فضل كفاية واستقلال \_ : العمل في بد الوزير أيَّدَه الله ذليل . فقال : على هذه الحال نشأنا يا أبا القاسم ، وأخذناها عمن كانت الدنيا والمملكة يَطْرَحان الأثقال عليه فنهض بها \_ يعنى أبا الحسن بن الفرات \_ ثم قال أبو على : لقد رأيته جالسا فى الديوان للمظالم ، والوزير أإذ ذاك القاسم بن عبيد الله ، فتظلم إليه رجل من رسم الديوان للمظالم ، والوزير أإذ ذاك القاسم بن عبيد الله ، فتظلم إليه رجل من رسم وهو يقول : قد سُمْتَني أنْ أبطل رسما قرّره أبو جعفر الطائئ \_ رحمه الله \_ في محلّم من العدل والثقة والبصيرة بأسباب العارة ، وقد درّت عليه الأموال ، وصلحت من العدل والثقة والبصيرة بأسباب العارة ، وقد درّت عليه الأموال ، وصلحت

<sup>(</sup>١) النبوق: مايشرب في الليل وهو خلاف الصبوح.

الأحوال، وأحمدَه الجمهورُ، واستقامت عليه الأمور. وهذا سَوْمُ إِعْنَاتٍ. ويَكْتُبُ بحَمْـلِه على ما رَسَمَه أبوجفر.

ثم رأيت مرة ثانية مُتظلًّا آخر من رَسْمٍ ثقيلٍ خفّقه الطائنُ لِعِلْمه بأن الضيْعة لاتحتيلُ غيرَه ، وقد اغترض عليه فيه ويَسْأَلُ إجراءه على رَسْمِ الطائنُ فيقول له : يا بارك الله عليك ، ليس الطائنُ أبا بكر الصديق أو عر بن الخطاب أو على بنأبي طالب الذين نقتني آثارهم و تُمْضِي أفعالَم ، وإنما الطائنُ ضامنُ على ، رأى ما رآه حظًّا لنفسه ، وما يلزمُ السلطانَ تقريرُه ، وأنت مُعْنِتُ في تظلَّمك . ويَكْتُبُ بأن يُجْرَى على الرَّسْمِ القديم التقيل ، ويُخَاطِبُ كُلاً من الرجلين بلسان غير اللسان الآخر شُحَاعلى الأموال وحفظاً لها .

وحكى القاضى أبو على التنوخى قال (١): اجتمعت مع أبى على بن أبى عبد الله ابن الجصّاص (٢)، فرأيت شيخًا حسن المحاضرة، وحدثنى قال : حدثنى أبى قال ابن الجصّاص (٢)، فرأيت شيخًا حسن المحاضرة، وحدثنى قال : حدثنى أبى قال الما وَلِي أبو الحسن بن الفرات إحدى وزاراته قصدتنى قصداً قبيحًا، وأطلق لسانة في ألبًا مُتنفقًا، ورسم للعمّال حطّ ضياعى ونقص معاملاتى، وأدام الفضّ منى والله منه منه والسكسر بجاهى، ووسّطت بينى و بينه جماعةً من الناس، و بذلت له بذلاً في مثله ما صَلَحَت القلوب ، فأقام على أمْره، وأقت على احتماله، إلى أن زاد الأمر، وسمعت حاجبة يقول وقد ولّيت عنه : أيّ بيت مال يمشى على وجه الأرض ؟ أيّ ألني ألف دينار ما لها مَنْ بأخذها ؟ فعلمت أن القول قول صاحبه، وأننى منكوب على يده . وكان عندى في الوقت ما قدره وقيمته سبعة آلاف ألف دينار مالا وجوهرا على يده . وكان عندى في الوقت ما قدره وقيمته سبعة آلاف ألف والمهرت أكثر سوى باقي المالوكات ، فضاقت على الدنيا ، وأشفقت إشفاقا شديداً ، وسهرت أكثر سوى باقي المالوكات ، فضاقت على الدنيا ، وأشفقت إشفاقا شديداً ، وسهرت أكثر

<sup>(</sup>١) القصة فى كتاب أخبار الحمق والمفلين ص ٣٣ ... ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجة أبي عبد الله الحسين بن الجصاص في المنتظم ٢١٩/٦ وفوات الوفيات .

ليلى مُفكِّرًا فى تدبير أمرى . ثم عَن لى الرأى آخر الليل إلى أن ركبتُ إلى ابن القرات ، فوجدت بابه مُغلقا لم يُفتَح بعد فدققته . فقال البوابون : من الطارق؟ فقلت : ابن الجصاص . فقالوا : الوزير نائم وما هذا وقت وصول . فقلت : عَر فوا الحجَّاب أننى حضرت فى مُهم ، فعرفوهم . فخرج إلى احدُهم وقال : الساعة تذبه ، وخرج تجلس ساعة وتدخل . قلت : الأمر أهم من ذلك . فدخل وعر فه ماقلته له . وخرج بعد ساعة وأدخلنى من دار إلى أخرى حتى وصلت إلى مرقده ، وهو على سريره ، وحواليه خسون فر اشا كأنهم حَفَظة ، ووجدته مُرتاعاً من قولى ، وقد ظن حُدُوث حادثة ، وأننى جبته برسالة الخليفة .

فلما رآنى رفعنى وقال لى : ماجاء بك في هذا الوقت ؟ قلت : خير ، وماحد ثت حادثة ، ولامعى رسالة ، و إنما حضرت في أمر يَخُنُ الوزير و يُخَشِّنى ، ولم يَجُزُ إبراده إلا على خلوة تامَّة . فسكن ثم قال لمن كان حواليه : انصر فوا . فمضوا وقال : هات . قلت : قصد تنى أينها الوزير أعظم قصد ، وشرعت في هلاكي وزوال نعمتى من كل وجه ، وليس من المهجة والنعمة عوض . وكمرى إنني قد أسأت في خدمتك ، وحر مث التوفيق في معاملتك ، إلا أن في بعض هذه المقابلة بالآغا وكفاية ، وما توكُن بابا في صلاح قلبك إلا طرقته ، ولا أمرا في استعطاف رأيك إلا قصدته ، ولا أمرا في استعطاف رأيك إلا قصدته ، فأذ يتى ، وماحيوان أضعف من السَّنور (أ) ، وإذا عائت في دُكن بقال عملكما وليم ولزمها ولزها إلى زواية ليخنقها وثبت عليه ، وخدشت وجهه ، وخرقت ثيابه ، وطلبت الخلاص بكل ماتقدر عليه ، وقد وجدت نفسي معك في هذه المزلة ، ورأيتها وطلبت الخلاص بكل ماتقدر عليه ، وقد وجدت نفسي معك في هذه المزلة ، ورأيتها كالسِّنور التي هي على هدة الصورة . فإن صَلَحْت لى ، وفعلت ماتقتضيه الفتوقة

<sup>(</sup>١) السنور : الهر .

والمروءة معى، و إلا فعلى وعلى – وحافت له أيماناً مغلظة – لأقصد أن الخليفة الساعة ، ولأحول إليه ألني ألف دينار عيناً من خزانتى ، فلا يُصبح إلا وهى فى يديه ، وأنت تعلم قُدْرَتى عليها ، ولأقولن له : خذ الملل ، واستوزر فلانا ، وسلم ابن الفرات إليه . نَعم ، ولا أذكر له إلا من يقبك قلبه ، ويكون فيه نفاذ وحر كذ ولسان وعرفة ، مايت عد السفة أحد كتابك (1) فيسلمك والله فى الحال حرصا على المال ، ويرانى المتقلد بمنزلة من أعطى ماله فى قضاء حقة و بلوغ غرضه ، فيخدم نى ويتدبر بتدبيرى ، ويتسلمك فينتهى فى مكروهك إلى حد يستخرج به المال منك ، ويرده على ، وحالك تحتمله ، ولكنك تفتقر بعده ، فأكون قد حرست نفسى ، وشفيت غيظى ، وأهلكت عَدُوعى واسترجعت مالى، وازددت محالاً بصرف وزير وتقليد وزير .

فلما استوفى قولى سُقِطَ فى يديه وقال : ياعدة الله ، أو تستحل ذلك منى ؟ قلت : لستُ عدو الله ، ولكنى أستحل السعْى على من يُريد هلاكى وإزالة في متى فقال : أو أى شىء ؟ قلت : تحلف لى الساعة بما أستحلفك به ، على أن تكون معى لا على ، وأن تُجُرْيَنى على رُسُومى ، وتَحْرُسُ ضِياعى ، وترفع منى ، وتعتقد الجميل فى ولا تسعى لى فى سوء ، ولا تُمكن منى أبدا ظاهرا أو باطنا ، وتعلق كل ما تُؤمننى به . فقال : وتحلف لى أيضا على إخلاص النيّة ، واعتقاد الطاعة ، واعتاد المؤازرة والمظاهرة (٢٠ . فقلت : أفعل (٢٠ . وعمِلْنا نسخة يمين الطاعة ، واعتاد المؤازرة والمظاهرة (٢٠ . فقلت : أفعل (٢٠ . وعمِلْنا نسخة يمين

 <sup>(</sup>١) فى كتاب الحمق: وأذكر له أقرب من يتم فى نفسى أنه يجيب إلى تقليده بمن له وجه مقبول
واسان عذب وخط حسن ، ولا أعتمد إلا على بعض كتابك فإنه لا فرق بينك وبيتهم إذا رأى المال
حاضراً فيسلمك فى الحال ويرانى المتقلد .

<sup>(</sup>٢) الظاهرة: المناصرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل نقال : والتصويب من السياق ومن أخبار الحمق .

حَلَفَ وَحَلَفْتُ بِهَا عَلَى الشَّرَائُطِ المَقَدَّمَ ذِ كُرُهَا . وقال لى بعد ذلك : لعنك الله فا أنت إلَّا إبليس ، والله لقد سَحَرْ تَني وعظُمْت مع ذلك فى نفسى ، وخفَّتُ ثقلاً عن قلبى ، ولعمرى إن المقتدر بالله لا يفرِّق بين موقعى وغَنَائى وكفايتى ، وبين أخسِّ كُتَّابى مع الطمع الحاضر والمال المبذول ، فليكن ما جرى مُنْطَوِياً . فقلت : سبحانَ الله . فقال : إذا كان من غد فادْخل إلى مجلس العموم لِتَرى ما أعامِلُك به . فقمت وقال : ياغلمان ، بين يدى أبى عبد الله . فخرج بين يدى أبى عبد الله . فخرج بين يدى أبى عبد الله . فرج بين يدى أبى عاد الله . فرج بين يدى أبى عاد الله . فرج بين يدى أبى عاد الله . فرج بين يدى أبى عبد الله . فرج بين يدى أبى عاد الله . فرج بين يدى أبى عبد الله . فرب الله دارى .

ولما طلع الفخر جثته عند الإصباح ، وقد جلس في المجلس العام ، فرفعني على كُلُّ مَنْ بحضرته ، وقر ظلى تقريظا كثيراً ، ووصفني وصفا جيلا، حتى علم الحاضرون صلاح رأيه ، وأمر بإنشاء الكتب إلى عُمَّال النواحي بصيانة ضياعي ، وإعزاز وكلائي ، وإمضاء رسومي ، وَوَقَّع إلى كُتَّاب الدواوين بإبطال ماتُبَتَ فيها من الزيادة على ، ونقص معاملاتي ، فدعوت له وشكرته ، وقت ، فقال : ياغلمان ، بين يديه . فخرج الحلجاب يجُرُّون سيوفهم ، والناس يشاهدونهم ، ورجع جاهي واستقامت أموري . فما حدَّثت بذلك إلا بعد القبض عليه . قال القاضي أبو على : فقال لي أبوعلي بن الجصاص عند استتمامه لهذا الحديث : فهل فيقل أبي مافعلة (١) عما يليق بما يقال فيه و يُحكي عنه ؟ قلت : لا . قال : فكانت له في تلك المقالات والحاقات المَرْو يَّهُ \_ إن كانت حقا \_ أغراض غير معروفة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ما فعله : أي الذي فعله . وفي أخبار الحمقى : هل هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات . (۱) ما فعله : أي الذي فعله . وفي أخبار المفقاين ص ٣٣ أنه ما كان إلا من أدهى الناس ولكنه يطلق عضرة الوزراء قريبا ممما يحكى عنه « أي من أنواع الحمق والفقلة » لسلامة طبع فيه ولأنه كان يجب أن يصون نفسه عندهم بصورة الأبله لتأمنه الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء .

وحدث أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عياش القاضي : أن رجلا<sup>(١)</sup> اتصلت عُطَّلته ، وانقطعت مادَّته ، خَمَلَ نفسَه علىأن زَوَّرَ كِتاَبًّا من أبي الحسن بن الفرات إلى أبي زنبور المادرائي عامِل مصر ﴿ فِي معناه مُتَضَمِّناً للوَصَاةِ بِه ، والتَّمأْ كيــد في الإقبال عليه ، والإحسان إليه ، وخرج إليه فلقيه ، وارتاب أبو زنبور بأمره لتغَيُّر الخطاب فيه عمَّا يَمْهَده ، وزيادة تأكيد على ماجرت به العادة في مثله ، وأنَّ الدُّعاء للرجل في الكِتاَب أكثرُ مما يقتضيه مَحَلُّه . فراعاد مراعاةً قريبة ، ووصله بصلة قليلة ، وارْ تَبَطَهُ عنده على وعْدِ وعَدَه به ، وكتب إلى ابن الفرات يذكر الكتاب الوارد عليه ، وأنفذه بعينه إليه ، واستَثْبَته . وقرأ ابنُ الفرات الكتاب المزور فوجد فيه ذِكرَ الرَّجُل بأنه من أهل الخرُّماتِ به ، والمواتِّ لدّيه ، وما يقال في ذلك ، ويُتْبعُهُ مما يَعُود بمعرفة حَقُّه واعماد نَفْعه . وعَرَضه على كُتَّابه وأصحابه ، وعرَّفهم الصورة فيه، وتعجب منها وقال لهم: ما الرأى في أمر هذا الرجل؟ فقال بعضهم: يُؤدَّب بالضرب والحبس. وقال آخرون: تُقُطّع إبهامُه لئلا يُعاَوِد مثل هذا النزوير. وقال أحسّنُهُم نَحْضْرًا : تُـكْشَفُ لأبي زنبور قِصَّتُهُ ويُتَقَدَّمُ إليه بطرده وحِرمانه مع بعد شُقَّتِه . فقال لهم ابن الفرات: ما أبعدَ كم من الخيريّة: وأنفرَ طباعَكم عن الخرُّيَّة. رجلْ توسَّل بنا ، وتحمّل المشقة إلى مصر في تأميل الصلاح بجاهنا ، واستمداد صُنْع الله ورزقِه بالانتساب إلينا تكون ، أحسنُ أحواله عند أجلكم محضراً تكذيب ظُنَّه وتخييبَ سَمْيه ! والله لا كان هذا أبدا . ثم أخذ القلم ووقَّع بخطُّه على ظهر الكتاب المزوّر: هذا كتابي ، ولستُ أعرِفُ لِمَ أنكرتَ أمره واعترضَتْك شبهةٌ فيه ؟ وليس كُلُّ من خَدَمنا وأوجب حقًّاعلينا عَرَفْتَه . وهذا رجلُ تَحَرَّم بخِدْمتي ، أيَّام استتارى

 <sup>(</sup>١) النصة ف المنتظم ١٩١/٦ ونشوار المحاضرة ٢٣/١ وابن خلكان ترجمة ابن الفرات على بن كمد .

ونكبتى ، وما أعتقده فيه أكثرُ مما تضمَّنه الكتاب من وصف ماعندىله . فأَحْسنْ تَفَقَدُه ، وَوَفِّرْ رِفْدَه، وَصَرِّنْهُ فيما يعودُ عليه نفعُه ، وتَصِلُ إليه فوائدُه .

ورده إلى أبى رُنبور من يومه .

فلما مضت مد أن طويلة دخل على أبى الحسن بن الفرات رجل ذوهيئة و بزاة جميلة ، وأقبل يدعوله ويثنى عليه ويبكى ويُقبِّل الأرض بين يديه ، فقال ابن الفرات : من أنت بارك الله غليك ؟ \_ وكانت هذه كلته \_ . قال : صاحب الكتاب المزور الذي صحّحه كرّم الوزير وتفضّله ، صنع الله به وصنع ، فضحك ابن الفرات وقال له : كم وصل إليك منه ؟ قال : أوصل إلى من ماله وتقسيط قسطة ابن الفرات وقال له : كم وصل إليك منه ؟ قال ابن الفرات : الحد لله ، الزّمنا فإنا في صرّفني فيه عشرين ألف دينار ، فقال ابن الفرات : الحد لله ، الزّمنا فإنا في صديد كاتباً سديداً . فاستخدمه وأكسبه مالاً جزيلاً .

وحدث أبوعلى التنوخى قال: حدثنى أبوعمد الحسن بن محمد الصلحى الكاتب قال: حدثنى غير واحد من كتاب الحضرة أن أبا أحمد العباس بن الحسن لما مات المكتنى بالله جع كتابه وخواصه وخلابهم وشاورهم فيمن يُقلّده الخلافة . فأجمعوا وأشاروا على العباس بعبد الله بن المعتز إلا أبا الحسن بن الفرات فإنه أمسك . فقال العباس: لم أمسك ولم تورد ماعندك ؟ فقال: هو أيها الوزير موضع إمساك . قال: ولم ؟ قال: إنه وجبأن يَنفَرِدَ الوزير الوزير اعزه الله بكل واحد منا فيعرف رأيه وماعنده مم يحمع الآراء و يختار منها بصائب فكره وثاقب نظره ماشاء . فأما أن يقول كل واحد رأية بحضرة الباقين فر بما كان عنده مايسلك سبيل التقيية (١) في كمانه وطية . قال : صدقت والله ، قم معى ، فأخذ يده ودخلا وتركا الباقين بمكانهم . فقال له قال : صدقت والله ، قم معى ، فأخذ يده ودخلا وتركا الباقين بمكانهم . فقال له

<sup>(</sup>١) النقية: الاحتراس وما يتتى به الشعر بأن لايظهر مافى نفسه .

ابنُ الفرات: قرَّرْتَ رأيكَ على ابن المعتز؟ قال: هو أكبر مَنْ يُوجد. قال: وأى شيء تعمل برجل فاضل متأدِّب قد تحنَّك وتدرَّب وعرف الأعمال ومعاملات السَّواد وموقع الرَّعِيَّة في الأموال، وخبرَ المكاييل والأوزان وأسعار الما كولات والستعملات، ومجاري الأمور والمتصرَّفات، وحاسب وكلاءه على ماتوتوه، وضايقهم وناقشهم، وعرف من خياناتهم واقتطاعاتهم أسباب الخيانة والاقتطاع التي يَدْخُلُ فيها غيرهم، فكيف يتمُّ لنا معه أمرُ إن حَمل كبيراً على صغير، وقاس جليلا على دقيق؟! هذا لوكان مابيننا و بينه عامراً وكان صَدْرُه علينا من الغيظ خالياً ، فكيف وأنت تعرف رأيه ؟

قال العباس: وأيُّ شيء في نفسه علينا؟ قال: أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة يكاتبك في حوائجه فلا تقضيها، ويسألُك في معاملاته فلا تُمْضِيها، وعُمَّالُك يَصفعون وكلاء فلا تُنكر، ويتوسَّل في الوصول إليك ليلا فلا تأذن، وكم رقعة جاءتك بنظم ونثر فلم تعبَأْ بها ولا أجبته إلى مراده فيها. وكم قد جاءني منه ماهذه سبيله فلم أراع فيه وصُولا إلى ما بريد إيصاله إليه. وهل كان له شغل عند مُقامِه في منزله وخَلُوته بنفسه إلا معرفة أحوالنا والمسألة عن ضياعنا وارتفاعنا وحسدنا على نعمتنا؟ هذا وهو يعتقد أن الأمركان له ولأبيه وجَدِّه، وأنه مظلوم منذ قُتل أبوه، مهضوم مقصود مضعوط، فكيف يجوز أن نُسَلِّم إليه نُفُوسَنا فَنتَحَرَّس (١) وقضالاً عن أموالنا؟

فقال العباس: صدقت والله يا أبا الحسن ، فمن رُيقاًد وليس هاهنا أحد؟! قال: تُقلّد جفر بن المعتضد ، فإنه صبى لايدرى أين هو ، وعامَّة سرورِه أن يُصْرَف من المكتب، فكيف أن يُجْمَّل خليفة و يُمَلَّك الأعمال والأموال وتدبير النواحي

<sup>(</sup>١) تحرس واحترس هما عمني .

والرجال؟ و يكون الخليفة بالاسم وأنت هو على الحقيقة ، و إلى أن يكبر قد انغرست محبّتك في صدره ، وحصلت محصل المعتضد في نفسه . قال : فكيف بجوز أن ببايع الناس صبيًّا أو يقيموه إمامًا؟ فقال له : أمَّا الجواز ، فمنى اعتقدت أنت أو نحن إمامة البالغين من هؤلاء القوم؟! وأما إجابة الناس ، فمنى فعل السلطان شيئًا فعورض فيه ، أو أراد أمراً فوقف ؟ وأكثر من ترى صنائع المعتضد ، و إذا أظهرت أنك اعتمدت في ذلك مراعاة حقة ، واقرار الأمر في ولده ، وفر قت المال ، وأطلقت البيعة ، وقع الرضا ، وسقط الحلاف . وطريق ماتريده أن تُواقف بعض أكابر القواد وعقلاء الخدم على المضى يلى دار ابن طاهر وحمله إلى دار الخلافة ، وأن تستر الأمر إلى أن يتم التدبير ، و إن اعتاص معتاص مُدّ بالعطاء والإحسان . فقال العباس : هذا هو الرأى .

واستدّعى في الحال مُؤنساً مولى المعتضد ، وأورد عليه ماذهب فيه إلى الجنس الذى أشار به أبو الحسن في الوفاء للمعتضد ، ورعاية ما كان منه في اصطناع الجاعة ، ورسم له قصد دار ابن طاهر ، وحمل جعفر إلى دار الخلافة والسلام عليه بها . ففعل ، وماج الجند ففرق فيهم مال البيمة ، ودخل عليهم من طريق الوفاء للمعتضد وتم التدبير . فلما زال أمر العباس ، وكان من قتله (1) ما كان ، وانتظمت الأمور بعد قتل ابن المعتز ، وتقلد أبو الحسن الوزارة ، صارت ثمرة هذا الرأى له ، وكان يقف بين يدى المقتدر بالله وهو صبي قاعد على السرير ، فيخاطب الناس والجيش عنه . فإذا انصرفوا أمرت السيدة بأن يُعدل بأبي الحسن إلى حجرة ، فيجلس فيها ، ويخرج المقتدر فيقوم إليه فيقبل يد مورأسه ، ثم يَقْعُد ويُقْعِده في حِجْره كا يفعل الناس بأولاده . وتقول له السيدة من وراء الباب : هذا يا أبا الحسن ولذك ، وأنت قلّد ته بأولاده .

<sup>(</sup>١) انظركتب التاريخ حوادث ٢٩٦ .

الخلافة أوَّلاً وثانيا . تعنى ماتقدم من مشورته على العباس به و بِتَقَالَدِه الخلافة ، ومن بعد إزالة فتنة ابن المعتز . فيقول ابن الفرات : هذا مولاى و إماى وربُّ نعمتى وابن مولاى و إمامى . و بقى على ذلك مدة وزارته الأولى ، وتمكن أبوالحسن من الخزائن والأموال وفعل ماشاء وأراد .

قال أبو محمد الصلحى: قال لنا أبو على بن مقلة ، وقد جرى ذكرُ ابن الفرات: ياقوم ، سمعتم بن سرق في عشر خطوات سبعائة ألف دينار ؟ قلنا: كيف ذلك ؟ قال : كنت بين يدى ابن الفرات في وزارته الأولى ، وبحن في دار الخلافة نقرر أرزاق الجيش ، و نقيم وجوه مال البيعة ، و نُر تَب إطلاقه ، وذلك عقيب فتنة ابن المعترف فلما فَرَغ مما أراده ، وخرج فركب طيّاره ، و بلغ نهر المعلى. فقال : إنّا لله ، إنا لله ، قفوا . فوقف الملاّحون . فقال لي وقع إلى أبى خواسان صاحب بيت المال بحمّال سبّعائة ألف دينار تضاف إلى مال البيعة و تفرّق على الرجال . فقلت في نفسى : أليس قد و جَهنّا و بوه المال كلة ؟ ماهذه الزيادة ؟ ووقعت بما رسمته ، وعلم فيه بخطه ، ودفعه إلى غلام وقال : لا تَبرَح من بيت المال حتى تحمل هذا المال الساعة إلى دارى . ثم سار . قال : مخفل إليه بأسره ، وسكم إلى خازنه ، فعكمت أنه أنسى أن دارى . ثم سار . قال : مخفل إليه بأسره ، وسكم إلى خازنه ، فعكمت أنه أنسى أن يأخذ شيئاً لنفسه في الوسط ، ثم ذكر أنه باب لا يتقق مئله سريعا ، ويحتمل ما احتمله من هذا الاقتطاع الكثير ، فاستدرك من رأيه ما استدرك ، وتنبه من معله على ماتنبه .

وحدث أبو محمد الصلحى قال . حدثنا جماعة من كُتَّاب أبى الحسن بن القرات وخواصه قالوا :

عاد أبو الحسن من الموكب يوماً ، فجلس بِسَوَادِهِ (١) مغموماً يفكُّر فيكراً

<sup>(</sup>١) بسواده يعنى بذلك السواد الذي كان شعار العباسيين إذ أن ملابسهم الرسمية كانت سودا. .

طويلا. فشغَلَ ما رأينا منه قلو بَناً ، وظنَّنَّاه لحادث حدث ، فسألناعن أمره ، ودا فَعَنا ، وألحجنا عليه ، فحاجَزَنا ، وقال : ما ها هنا إلاَّ خير وسلامة . فقام ابن جُبَير ، وكان من يبننا مُتَهَوِّراً مُدِلاً . فقال : تأمر أيها الوزير بأمر ؟ قال : إلى أين ؟ قال : أُسْتَتِرُ وأُسْتُرعيالي ، وسلبيلُ هؤلاء الذين بين يديك أن يفعلوا مثل فعلى . قال: ولم ؟ قال: تعود من دار الخلافة وأنت من الغمِّ الظاهر في وجهك على هذه الصورة، ونسألك عن أمرك فتكتُمُنا ، ولم تجر عادتُك بذلك معنا ، هل وراء هــذا إلاَّ القبضُ والصَّرْفُ ؟ فقال له : اجلس يا أحمق حتى أُحدِّثُك السبب . فجلس . وقال : ويحكُمْ ، قد علمتم أنني أشكو إليكُم نقصان هذا الرجل ـ يعني المقتدر ـ دائمًا وشِدَّةً تَلوُّمِهِ (١) واختلاف رأيه ، و إنني أحب منذ مدة أن أزورَه وأعرف قدْرَ ذلك منه ، وهل هو في كل الأمور أو في بعضها ، وفي صغارها أم في كبارها ؟ فقلت له اليومَ في أمر رجل كبير \_ ولم يُسمِّه ابن الفرات \_ : يا أمير المؤمنين إن فلانا قد فَسَدَ علينا ، وليس مثلُه مَنْ أُخر ج عن أيدينا . وقد رأيتُ أن أُقلِّه كذا ، وأَقْطُعُهُ وأُسَوِّغُهُ كَذَا \_ وأَ كَثَرْت \_ لتستخلصه بذلك ، وتستخلص نَّدته ، وتستديمُ طاعته ، ولم يجز أن أفعل أمراً إلا بعد مُطالعتك ، فما تأمر ؟ قال : افعل . ثم حدَّثته طويلا وخرجت من أمر إلى آخر ، وقَرُب وقتُ انصرافي فقلت له : يامولانا ، عاوَدْتُ الفِكر في أمر فلان فوجيدت ما تُعطيه إباه مما استأذَنْتُ فيه كَثيراً مُؤَثِّراً في بيت المال ، ولا نأمَنُ أن يَطْمِعَ نُظراؤه في مثل ذلك ، و إن أجبناهم عَظُمَت الكُلْفَة ، وإن منعناهم فسدوا ، وقد رأيت رأيا آخر في أمره . قال : ما هو؟ قلت : أن نقبضَ عليه ونأخذَ نعمَه ونُخَلِّده الحبس أبدا . قال : افْعَلْ . فقلت : وا ويلاه كذا والله تجرى حالى معه . يقال : إن ابن الفرات الكافي

<sup>(</sup>١) التلوم . تحكلف اللوم أو تشم الداء ليعلم مكانه . وقد تكونالكلمة أيضا محرفة عن تلونه : أى تقلبه وتغيره مرحال إلىحال.

الناصح ، وهو وَطَّأَ لك الأَمر ، وأقامك فى الخلافة وهو . . وهو . . فيقول : نعم . ويُقرِّ بنى ويُقدمنى ، ثم يقف غدا بين يديه رجل فيقول : قد سَرَق ابن الفرات الأموال ، ونهب الأعمال ، وفعل وصنع . والوجه أن يُقبض عليه ويُصرَف ويُقيَد ويُحبس ، ويُقلَد وزير آخر منقول : نعم ، ويفعل ذلك بى ، ثم يُعاود ويُقال له : لا يجوز أن يُوحَش ابن الفرات ويُسْتَبق ، ولا يُؤمَن أن يُسْتَفْسد ويُترك ، والصواب قَتْله ، فيقول : العاوا . فأهلك .

قال : واستشعر هذا فكان على ما قدَّره . وقد تواترت هـذه الحكايةُ عن جماعة عنه .

ومما ذُكر عن ابن الفرات أنه كان يقول: تمشيـة أمور السلطان على الخطأ خير من وقوفها على الصواب. ويقول أيضاً: إذا كانت لك حاجة إلى الوزير فاستطعت أن تقضيها بخازن الديوان أو كاتب سره فافعل، ولا تَنْبُلغ إليه فيها.

وحد آث أبو محمد الحسن بن محمد الصلحى قال : حدثنى أبو على بن مقلة قال :

كنت أكتب لأبى الحسن بن الفرات فى التحرير أيّام خلافته (١) أبا العباس أخاه
على ديوان السّواد بجارى (٢) عشرة دنانير فى كُلِّ شهر ، ثم تقد مت حاله فارزقنى
ثلاثين دينارا فى كلِّ شهر ، فلما تقلّد الوزارة جعل رزق خُسَمائة دينار فى الشهر ، ثم
أمر (٦) بقبض مافى دور القوم الذين بايعوا ابن المعتر . فحُمل فى الجملة صندوقان ،
فسأل : هل علمتم ما فيهما ؟ قالوا : نعم . جوائد بأسماء من يعاديك ويدر قى زوال
أمرك . فقال : لا يفتحان . ثم دعا بنار ، دعاء كر رد وصاح فيه ، وأحضرهاالفر اشون

<sup>(</sup>١) أي أيام قيامه بالعمل نيابة عن أخيه .

<sup>(</sup>٢) أي بأجر قدره عشرة دنائير .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم ١٣/٥ ، ١٤ وابن خلـكان ترجة ابن الفرات والفخرى ٢٣٤ .

فأُجَّجَتْ. وتقدم بطرحها في النار على ما ها فلمّا أحرقت (١) أقبل على من كان حاضرا وقال: والله لو فتحتها وقرأت ما فيها لفسدت نيّات الناس كلهم علينا، واسْتُشعِر الخوفُ منا، ومع فِعْلِنا ما فعلْناه طوينا الأمور بهذا، فهدأت القلوب واطمأنت النفوس، ثم قال لى .. يقول هذا أبو على بن مقلة .. : قد آمن الله والخليفة .. أعزه الله من بايع ابن المعتز، فا كتب الأمانات الناس جميعا وجئني بها لأوقع فيها، ولا ترُدَّ أحداً عن أمان يطلبه، فقد أفردْتك لذلك، لأنه باب منكسب كبير، وقال لمن حضر: أشيعوا قولى وتحدَّثوا به بين الخاص والعام من المنسوحين ، ويأمن المسترن قال أبو على : فحصل لى في كتب الأمانات المأنس المستوحين ، ويأمن المسترن قال أبو على : فحصل لى في كتب الأمانات مائة ألف دينار أو تحوها .

وحدَّث مُحَدِّث أَن النزويرات كَثُرت على أَبى الحسن على بن عيسى عند صرْفه وتقلُّد أَبى الحسن بن الفرات الوزارة الثالثة ، وزاد الأمرُ فيها : فوقّع ابنُ الفرات إلى أصحاب الدواوين توقيعا نسخته :

قَدْ نُسِخَ لَكُم - أكرمكم الله - آخِرَ هذا التوقيع كِتَابُ وَرَد من أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - فيما انتهى إليه من حال توقيعات في أيدى الناس بخط على بن عيسى ، بريادات ونقل وفك وإثبات ، فأص - أعلى الله أمر ه - بترك إمضاء شيء منها ، فانتسخوا هذا التوقيع في مجالسكم ، وامتثلوا ما أمر به فيه ، ولا تنفذوا توقيعا من على بن عيسى محطيطة وتسويغ واحتمال أو نقل حار ، وتحروه من إيقاع حيلة في ذلك أو في شيء منه إن شاء الله .

ونُسْخَةُ كتابُ المقتدر بالله في آخره:

أَمْتَعَنَى اللهُ بِكُ و بالنعمة عندك ، انتهى في الخَبَرِ حالُ توقيعاتٍ كثيرةٍ زُوِّرَت

<sup>(</sup>١) أى فلما أحرقت الجرائد .

على أنها بخط على بن عيسى، وظهرت فى الدواوين بزيادات لقوم فى أرزاقهم، فرأيت ألّا تُمْضِى يا أبا الحسن - أمتعنى الله بك - توقيعاً من على بن عيسى فى زيادة ولا نَقْلِ ولا إثبات ولا فى شىء يجرى هـ ذا المَجْرى إلا ما كتبت به جامِعاً (١) حتى إذا اجتمعت عندك الجوامع، عَرَضْتَ على فى كلّ ثلاثة أشهر ما يَحْتمع منها لأقف عليه وآمر برأى فيه. فاعمل - مَتّعنى الله بك - بذلك، ولا تخالفه، وعَرَفْنى امتثالك إياه إن شاء الله.

وحدث أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الحسين بن عبد الأعلى قال: كنت عضرة أبى الحسن بن الفرات فى وزارته الأولى ، وهو جالس يعمل ، إذ رَفَع رأسه ، وترك العمل من يده ، وقال : أريد رَجُلا لا يُؤمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعنى حق الطاعة فأنفذه فى مُهم لى ، فإذا بلغ فيه ماأر شمه له أحسنت إليه إحسانا يظهر عليه وأغنيته . فأمسك من حَضَر . ووثب رجُل يُكنى بأبى منصور أخ لابن أبى شبيب حاجب ابن الفرات فقال : أنا أيها الوزير . قال : وتفعل ؟ قال : أفعل وأزيد . قال : كم تَرْتَزِق ؟ قال : أرتزق مائة وعشرين دينارا . قال : وقعوا له بالصَّغف . وقال : سَل حوائجك . فسأله أشياء أجابه إليها ، فلما فَرَغ من ذلك قال : خُذ توقيعي وامض إلى ديوان الخراج ، وأوصله إلى كاتِبي الجماعة وطالبهما بإخراج ما عَلَى محمد بن جعفر بن الحجّاج ، وطالبه بأداء المال ، وأتلفه الى أن يُسْتَخْرَج جميعه ، ولا تسمع له حجة ، ولا تُمْهِله البنّة .

فخرج وأخذ من رَجَّالَة الباب ثلاثين رجُلا ، فقلت : لأخرجَنَّ وأَمْضِيَنَّ إلى الديوان \_ وهو إلى الديوان \_ وهو في الدار المعروفة بفتح القلانسي \_ فدخل أبو منصور هذا إلى الصقْر بن محمد ،

<sup>(</sup>١) أي قائمة تجمع فيها ذلك .

وعبيد الله بن محمد الكلوذاني ، وهما صاحبا المجلس شَركةً ، فلم يجد الكلوذانيَّ ووجد الصقرَ بن محمد ، فأوصل إليه التوقيع وقال له : أُخْرِ جْ مَا عَلَى ابن الحجاج . فقال : عليه من باب واحد أَلْفُ ألف ورهم ، فطالبَه بذلك إلى أن تفرَّغ بالعَمَلِ بسائر ما يازمه (١) \_ وكان محمد بن جعفر من عُمَّال أبي الحسن عليٌّ بن عبسي \_ . قال: فأحضر ابن الحجاج وشتَمه وافترى عليه، وابنُ الحجاج يَستعطفه و يَخْضَع له. ثم أمر بتجريده و إيقاع المكروه به فأوقع ، وهو فى ذلك كلُّه يقول : يكفى الله . أَم أَمر أَبُو منصور بنصب دَقَلِ (٢٠) ، فنُصب ، وجعل في رأْسِه بَـكُر ٓءٌ فيها حبل ١٠٠٠ وشُدَّت فيــه يدُ أَبن الحجاج ، ورُفع إلى أعلى الدَّ قَل ، وهو يستغيث ويقول : يَكُنِّي اللَّهُ . فَمَا زَالَ مُعَلَّقًا وأبو منصور يقول له : المالَ المالَ . وهو يسأُ لُه حَطَّه و إِنْظَارِهِ إِلَى أَن يُوَّاقِفَ الكُتَّابِ على ما أُخْرِ ج عليه، وهو لا يَسْمُع منه ، وقد قَعَدَ تحت الدَّقل واخْتُلُطَ وَغَضِبَ من غير غضب اعتماداً لأن يبلُغَ ابن الفرات فِعْلُه . فلما ضَجِر قال لمِن كُمْسِك الحبال : أَرْسِلُوا ابن الفاعلة \_ وعنده أنهم يتوقَّفُونَ ولا يفعلون .. . فأرسلوه ليما رأوه عليه من الحِدَّةِ والغضب . ووافى ابنُ الحجَّاج إلى الأرض ، وكان بَدِينا سمينا ، فوقع على عُنُقِ أبى منصور فدقُّها ، وخرَّ على أ وجهه ، وسقط ابنُ الحجاج مغشيًا عليه . فحُمِل أبو منصور إلى منزله في محمل فمات في الطريق ، وَرُدَّ ابن الحجاج إلى تَحْبِسِهِ وقد تَخلُّصَ من التلف . وعجب من حضر بما رأى . وكتب صاحب الخبر بالصورة إلى ابن الفرات ، فورد عليه منها أعظمُ مَوْرد . وَبَكِّرَتْ عرفانُ روجةُ ابن الحجاج إلى موسى بن خلف حتى

<sup>(</sup>١) يسى أنه طالبه بالدلائل على ذلك وبالبيانات المثبتة لهذا المال فقام بذلك وأعده

<sup>(</sup>٢) الدقل : خشبة طويلة تشد ف وسط المفينة وعد عليها الشراع ويراد هنا أنه نصب هذه الحشية في البر لا في سُفينة .

أوصلها إلى ابن الفرات ، فقرَّرَتْ أمره على مائة ألف دينار سلمت بيعضها جعدة (١) وقُراها من طَسُّوج (٢) كُوثى ، ونَجُمِّ (١) الباقى ، وأُطلق ابنُ الحجاج . وكان الناس يعجبون من قول ابن الفرات : أريد رجلاً لا يُؤمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعنى .

وحدث محمد بن بعد شرع بن بعد شرع ، و بين يديه أبو الحسن بن الجنيد قال : حضرت أبا العباس أحمد بن محمد بن بعد شرع ، و بين يديه أبو الحسن بن الفرات في المكروه وهو يقول : ياقوم بجن أسأت ؟ وليمن ضربت ؟ فقى الله : فَمَنْ قتل حامدا والنّعان وابن الحوارى ؟ فقال : ماخرج حامد من دارى إلا صحيحاً ، ولقد كنت أطعمه من طعامى ، وأسقيه من شرابى ، وأبسه من ثيابى ، وأبخره من بخورى . وأما النعان فذ كر مالست أعرفه في أمره ، فأما ابن الحوارى فَسَاوا هذا الفتى \_ يعنى المُحَسِّن \_ عنه ، فلعله يُورد حجّة أو يُظهر خُطُوطاً تُبريَّ ساحته منه . وأنا قلت للخليفة : قد أطلقت يد هذا الفلام في مطالبة الناس ، وقد تخطى إلى مافيه وَهَنْ على الملكة ، فأمرنى بترَّك الاعتراض عليه .

وحدَّث أبو عرو بن (1) الجل النصراني كاتب شفيع اللؤلؤى قال: لما قبض على أبى الحسن بن الفرات في الدفعة الثالثة من وزارته امتنع القواد من اعتقاله في دار الخلافة إشفاقا من أن يراسل المقتدر بالله و يستعطفه و يستميله و يحتال عليه و يخدعه ، واستقر الأمر على تسليمه إلى شفيع اللؤلؤى ، فلما تُحِل إلى داره وصَعِد الدرجة من شاطئ دجلة لم يُمسِك أحد بيده ، فَحَمَل يَعْلَقُ بالدَّرَجِ و يصعَد . ثم أقبل على شفيع شاطئ دجلة لم يُمسِك أحد بيده ، فَحَمَل يَعْلَقُ بالدَّرَجِ و يصعَد . ثم أقبل على شفيع

 <sup>(</sup>١) جعدة : لعلما إقليم أو مدينة أو صوابها جندة
 (١) الطسوج : أشبه بالقرية .

<sup>(</sup>٣) نجم : قسط .

<sup>(</sup>٤) في تجارب الأمم ٥/١٧٧ : المعروف بالجمل . وفي ٥/٨٧ ، ١٧٩ الملقب بالجمل .

\_ وأنا حاضر \_ فقال: يا أبا الغُصن ، ما هكذا عاملْتَ غيرى؟فقال له: كان غيرُك أتقى لله منك \_ يعنى أبا الحسن على بن عيسى \_ قال : فأفرده شفيع يجب بحبس له ، ودعا طبَّاخه سِرًّا وقال له : اسْتَز دْ فإن ابنَ الفرات مَلِكُ ، فاستزاد له ، وفَرَّغ من الطعام . فقال لى شفيع : ادخل إليه واعْرِضْ عليه الطعامَ ، فدخلت وآذنته فقال : على كُلِّ حالٍ يأ كُلُ القومُ زادَهُمْ على البُواسِ والنَّعْمَاءِ والْحَدَثَانِ هاتِ الطُّعَامَ . فَقُدُّم إليه ، فأكل أكلا مُسْتَوفَّى منه ، وسُقِيَ ما مثاوجا ، فلم يَسْتَبْرِدْه ، قاستزاد من الثلج حتى صار مائعاً ، ثم شربه ، وقال لى (١): من قُلِّد الوزارة ؟ قلت : أبو القاسم الخاقاني . قال : نُكِبُ السلطان لا أنا . فهن قُلِّد ديوانَ السواد؟ قلت: أبو الفرج بن حفص (٢) . فتبسم وعجب وقال : رُمَى بحجره . فمن تقلد الدواوين الباقية ؟ قلت: تقلَّد المالكيُّ (٢) ديوانَ المغرب ، والمصرى (١) ديوانَ المشرق ،و ابنُ هبنتي (٥) القُنَّائيُّ دواوينَ بيت المالِ والخاصّةِ والمستحدثةِ وضياعَك، وعبد الوهاب الخاقانيُّ الأَّزَمَّة ، وصُلحُ ديوانَ النفقاتِ . فقال : لقد أيَّدَ الوزيرُ ـ أعزه الله ـ بالكُفاَة . ثم قال لى : أريد الاجتماع مع أبي الغُصْن . فقلت · هو نائم. فقال أَ نَبِهُ ۗ وَعَرَّفُهُ أَن بِيننا مُهِمَّا أَريد كَجَارَاتَهَ إِياهٍ . فأنبهْتُهُ وعرَّفتهما قال . فقال : ما أُحِبُّ لقاءه ، ولكن تَعَرَّفْ ما عنده ، فعدتُ إليه واعتذرتُ وسألته عما يريد . فقال (٦) : قل له عَرِّف أميرَ المؤمنين \_ أيده الله \_ عنى أنني لا أَدَعُ نُصْحاً وَالياً ومَنكوبًا ، وأنني حاسبتُ هارون بن عمران الجهبذ البارحة محاسبةً تولَّاها هِشَامْ صاحبُ بيت المال ، فكان الباقي عنده من أموال المصادرين مائةً ألف وخمسةً وخمسين ألفَ دينارُ ومائتين \_ ذَكَرَهَا ابنُ الفرات \_ ورُبَّماً عَدَلَ بهـ الخاقانيُّ

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأمم : محمد بن جعفر بن حفض

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعذوب المصرى

<sup>(</sup>٦) تجارب الأمم ٥/٨٧٨ .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/٩٩٠

<sup>(</sup>٣) محيي بن مقيم المالكي

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن على القنائل

عن بيت مالِ الخاصَّة وادَّعى أنه أَثَارَ ها (١) واستراح إلى تَمْشِيَة ِ أمره بها ، وهي لأمير المؤمنين خاصَّةً .

وكتب شفيع إلى المقتدر بالله بذلك عنه ، ونفّذ بالرقعة مع قيصَر خليفَته . فعاد جوابُ المقتدر بالله بخطّه إلى شفيع بأن يُبادر بنفسه إلى دار الخاقاني و يَقْبِضَ على هارون بن عمران ، ويأخذ المال من يده ، ولا يُمَكِن الخاقاني منه . ففعل شفيع ذلك ، والخاقاني لم يعلم بعد بما عند هارون الجهبذ . وكانت هذه الحال من أوّل ما حُير به الخاقاني وأدهشه ، و حمل المال إلى بيت مال الخاصة وصُحّح فيه .

وحدث أبوعلى عبد الرحمن بن عيسى قال : حدثنى أبو الحسن سعيد بن سنجالا الكاتب قال (۲) : الكاتب قال (۲) تال الحسن على بن محمد بن الفرات فى وزارته الأخيرة ، وقد رسم لى كتب بحضرة أبى الحسن على بن محمد بن الفرات فى وزارته الأخيرة ، وقد رسم لى كتب كتاب عنه فى مُهِم من أمور السلطان ، فأنا متشاغل به ، وقد شاع أمر مؤنس ونفوذ الكتاب إليه وهو بالرقة فى الورود إلى الحضرة ، وابن الفرات شديد الإشفاق من القصة حتى استُونْذِن لأبى الهواء نسيم الخادم ، وهو من خواص الخدم وجلّتهم ودخل ، فلمنا جلس أوْمَى إلى التّخلّي لتأدية رسالة ، فنهض من كان فى المجلس و بقيت وحدى مُقشَعر امن الجلوس ، وأخذوا فى السّرار والخطاب ، وأ كُمشت (۲) على ما فى يدى من الكتاب حتى فرغت ثم قمت . فقال لى : اجلس . فجلست . وأظهر ابن الفرات ما كان يُسِيرُه ثم قال : ييننا يا أبا الهواء حقوق تُدُرمك أن وأعيها . وأنت قليل التَّراسُلِ فيا بينى و بين السادة ، وأريد أن أحمِّلك رسالة وأريد أن أحمِّلك رسالة

 <sup>(</sup>١) يريد بقوله أثارها أنه أظهرها من قولهم أثار الأرض: قلبها فأظهر باطنها ، وفي تجارب الأمم: حتى لا يوهمه الحاقاني أنه هو استخرجه ثم يصرفه في النفاقات التي سبيلها أن تنفق من بيت مال العامة .

<sup>(</sup>٢) إنظر تجارب الأمم ٥/١٣٣ ١ ،

<sup>(</sup>٣) أ كَمْنَتُ : أسرعت ، يقال أكش في السير وغيره أسرع .

تؤدِّيها كما أقولها. فقال : أيها الوزير . إن كانت جميلة فعلتُ ، وإن كان فيها غلظةٌ فليس في عادتي إلا إعادةُ ما يَحْسُن . فقال : لا بُدَّ من أن تُوردها على حالها وتتحمَّل لي ما في ذاك من مشقَّة . وقال : تقول للسادة : أنتم تعلمون ماكان مني في ابتداء هذا الأمر ، فإن الخاصُّوالعامُّ اعتزلوكم جانِبًا ،وأَفْرَ جوا عنكم إفراجًا كُلِّيًّا غيرى (١) ، فإنني أقمت على طاعتكم ، وتفرَّدْتُ بنُصْرتكم ، وكان غايةُ أملى وتقديري المَقَامَ على ما كنت عليه أتولاه من ديوان السواد ، لا تَشْرَهُ نفسي إلى غيره ولا يدور في فكرى تجاوُزُه ، فأخذْ تمونى بتقلُّه هذا الأمر والقيام به ، ولم تُفارقوني حتى أَجْبِتُ إليه ، وجَدَدْتُ في الأمر إلى أن انعقد وتَوَ كُدَّ ، وعاديتُ كُلَّ أحد في رضاكم حتى استوسَقَتْ لكم الأمور ، وتكامل في حِياطة دولتكم التدبير، وفتحتُ لَكُمْ فارِسَ وما يليّها، وَوَفَّرْتُ عليْكُمُ الأموالَ ومرافقُها، وكددتُ ديني ودنياي فيها ، فلما قام لكم الأمر وعلا مَنَارُه (٢) واستحصفت (٦) لَكُمُ الطَّاعَة مِن إِمَّدُتَ ودَنَتْ دارهُ ، نَكْبِتموني فَهُتِّكَتْ خُرْمتَى وسُلبَتْ نعمتى وقُبِضَتْ ضيعتى ؛ ثم أَعد تمونى ، فما حُلْتُ (١) عما عهدتموه منى ، ولا فارقت ماكنتم تحمدونه وتَصفونه عَنى . ثم أوقعتم بى إِيقاعاً ثانياً ، فاستوعبْتُمُ بقيَّةً النعمة ، وأتبتم على الأصل والتَّتِيَّة ِ ، وجذبتمونى إلى هذه الدَّفْعة الثالثة ، فقد علمتم ماكان مني في استخراج الأموال ، و إصلاح الأحوال ، والاستقصاء على جميع من خدمكم من الـكُتَّاب والمُمَّال. ووالله لا لحقني مكروهُ في هـذه الدَّفعة في

<sup>(</sup>١) أى انكشفوا عنكم وتركوكم نركا تاما إلا أنا فإن بقيت معكم .

<sup>(</sup>٢) قَالْأُصَلَ : على قياره . وقد تكون أيضا أنباره وهو جسم نبر وهُو لَحْمَة الثوب لَـكن السجع ما بعدها من قوله ودنت داره ، المعني أيضا ، يقارب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) استحصفت: استحكمت .

<sup>(</sup>٤) فما حلت : أنما تغيرت .

نَفْسٍ أو ولد ولا حال إِلَّا ولحقكم مثلُه ، وإن تمادى أَمَدُه ، من الله تعالى جَدُّه ، فاعملوا ما بدا لكم .

وما زال بكرر هـذا وأشاهَه حتى عَرَفه نسي ووعاه وانصرف . وألتى ابن الفرات ذَقنه على صدره ولخيته ساعة ثم رفع رأسه فقال : سمعت ما كُنّا فيه ؟ فقلت : نع . وما كان لِما جرى وَجْه ، والقوم مَكنّنُوك واستناموا (١) إليك في هذه الدفعة زيادة على ما تقدّمها . فقال : دعني من هذا يا أبا عبد الله ، فوالله ليَصِحَّنَ ما قلت . وأخبرك في هـذا المعنى بخبر طريف جرى بيني و بين أبي الحسن علي ابن عيسى ، ما لَهَوْت عنه إلا في هـذه الدفعة ، فإنه يَتَصَور كي في النوم واليقظة ، ويعترضني في الشَّفل والخلّوة ، وأنا أخبرك به :

لما بكنع (٢) المسكتنى بالله آخِرَ أمرِه ،كان العباس بن الحسن يجلس فى كلِّ يوم الحمار ، فإذا فَرَغ من العمل جارانا خبَرَ المسكتنى بالله وعلّته ، وآيسنا من عافيته ، وشاورنا فيمن يقوم بالأمر بعسده ، فلا يستقرُّ الرأى على شيء يعتمده ، إلى أن تسكامل اليأس منه . فنحن فى بعض العشايا عنده ، وقد أردنا النهوض حتى قال : قد انقضى أمرُ الخليفة ، وما نفترق إلا بعد تقرُّر الرأى على من يقعُدُ مقمدَه ، فما عندكم ؟ فقال أبو عبد الله محمد بن داود : الله الله أيها الوزير أن نقدل عمن يقوم بهذا الأمر و نازمه خبره وشره وتتصرَّف على أمره ونهيه . ونحو هذا السكلام . فقال لهلى بن عيسى : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : الله الله آيها الوزير فى الإسلام ، نحن جميعاً صنائع المعتضد بالله ـ رحمة الله عليه ـ ثم هذا الخليفة ، ولسكنه أمر الدِّين فقلد هذا شيخاً قد فهم الأمور وعُرِف بصواب الرأى والتدبير بعارة هـذه الثغور وحج البيت المعمور ، ويقيم الحدود ، ومن إذا قلت :

<sup>(</sup>١) استناموا : ركنوا .

أميرُ المؤمنين ، صدَّقَ قولك الصغيرُ والتكبير . قال ان القرات : فعارضت قوله بأن قلت للعباس : قلّد أيها الوريرُ الأمرَ من يكون في حِجْرِك ، ويتدَّبر برأيك ، فتسلمَ نعمتُك ونعمتُنا معك . فقال العباس : رأيي لرأيك تبع يا أبا الحسن . ونهض وانصرفنا .

فلما حَصَلْنا في بعض المرات قبض أبو الحسن على بن عيسى عَلَى يَدِى وقال: يبننا شيء. فوقفت معه ، وابتدأ يحلف يمينا أغرق فيها وأَبْلَغَ على أنه ما أراد بقوله ورأيه غير الله عَزَّ ذِكْرُه و إعزاز دينه و إصلاح شؤونه . ثم حلف على أنى ماأردت أنا الله بما قلته وأشرت به ، وقال : كيف استجزت أن تجيء إلى رجل معروف عنى العباس فيساعد معلى ما يُسخط الله به ، ويُبعد من الحق ، ويزيد مسلطاً وجُرأة على الظلم ؟! فقلت : لا والله يا أبا الحسن أعزك الله ما تغمل إلا الدنيا ، وإن جاء من يعرف أسعار الخبز واللحم لم نأمنه على نفوسنا و نعمنا . قال : فقال لى مجيبا : والله لئن تم الأمر على هذا وانتظم لا مبلي بالمحنة فيه غيرك ، فانظر لنعنك أو دع .

فضى مامضى بمافيه ، وصَلِيتُ بماصليت به منه ، و يوشك أن يَصِحَ قُولُ أَبِى لَحْسَنَ عَلَى بَن عَيْسَى وَلَا يُبُعْد ، لأَن من أراد الله كان الله معه ، ومن أراد غيرَه خذكه ، فا يخلو فِكرى من قوله وخاصَّةً في هذه الدفعة ، ونسأل الله حُسْنَ العاقبة .

وحدث هارون بن إبراهيم النصراني الكاتب قال : حضرت مجلس القاسم ابن عبيد الله في بعض الأيام ، و بين يديه كُتَّابُ الدواوين ، إذ خرج إليه توقيع من المكتفى بالله يعرفه فيه ماعزم عليه من الخروج إلى سُرَّ من رأى للتصيد ، ويوسمُ له إنفاذَ مَنْ يُصْلِح الطُّرُ قَ و إعداد المُلُوفَة والميرَ (1) وما تدعو إليه الحاجة

<sup>(</sup>١) المير : المؤن والعلوفة جم العلف : مانطعمه للدواب .

للمسكر . فرمى به إلى أبى الحسن على بن محمد بن الفرات ، لأنه مِمّا كان يجرى في ديوانه ، وقال له : اكتب في هذا المعنى بما يُو كُده ، وأضف إليه منشوراً لِتَستحت المطالبة والإعجال ، ومشاهدة ما بحرى عليه الحال . فقال : نع \_ أعز الله الوزير \_ وجعل التوقيع تحت فحذه ، وطلب دواة ، فحضرت وتُركت بين يديه ، وأخذ يُكرِّر النظر في كتب قد أُخرجت إليه متعلقة بديوانه ، ومضت ساعة . فقال له القاسم : كتبت الكتب ؟ قال : نع ، والتفت فقال : ادعوا زنجيًّا الكاتب ليُنشى مُ نُسبخ ذلك ويُحرِّرها فإنه أعرف برسوم المناشير ، فضحك القاسم بن عبيد الله ثم أقبل على أبى عبد الله محمد بن داود بن الجواح فقال : الأمر يا أبا عبد الله مُهم لا يحتمل التأخير ، ومُنشِيُّ أبى الحسن غير حاضر ، ولعله يَحتبس. وقال لا بن الفرات : ادفع إليه التوقيع ومُنشِيُّ أبى الحسن غير حاضر ، ولعله يَحتبس. وقال لا بن الفرات : ادفع إليه التوقيع عبارة وأشد استيفاء وَوَصاةٍ ، وخجِل ابن الفرات . ولم تكن كتابته مُقصَّرة و [ لا ] عبارة وأشد استيفاء وَوَصاةٍ ، وخجِل ابن الفرات . ولم تكن كتابته مُقصَّرة و [ لا ]

وحدث القاضى أبوعلى التنوخى قال : سمعت بعض شيوخ الكتّاب يقول : كان أبو الحسن على بن عيسى مُعَظِّما لصناعة الكتابة ، محافظاً على مَكان به منها ، متحدِّراً من عيب يلحقه فيها ، وكانت المنافسة واقعة بين أبى الحسن بن الفرات وبينه فى الأعمال والمنازل والكتابة والصناعة ، فاتفق أن عمل على بن عيسى مؤامرة لعامل يُمْنَى به أبو الحسن بن الفرات ، وأخرج عليه فيها مائة ألف دينار ، واعتقد مواقفته عليها و إذامه إياها . ثم أحضره وأراه المؤامرة وقال له : قف عليها واذكو ما عندك فى كل باب منها ، فإن كانت لك فيه حجّة تُسقطه و إلا التزمتة وأديّته ما عندك فى كل باب منها ، فإن كانت لك فيه حجّة تُسقطه و إلا التزمتة وأديّته . فقال : أريد أن أقرأها قراءة تأميل ، وأنظر فيها نظر تَصَفَّح ، وما يكون ذلك إلا

في منزلي عند خَاوتي بنفسي . فقال : خذها . فأخذها وجاء إلى أبي الحسن بن الفرات ، فشرحه صورته ، وسأله النظر في المؤامرة ، وتلقينه الجواب عن كلِّ باب منها . فقرأها انُ الفرات وقال العامل: لولا أن عليَّ بنَ عيسي قد مها فيها سهوا طاهرا رُبَّما خلَّصك لَمَا سَقَطاعنك درهم واحد مما أخرجَ عليك ، وذلك أنه صَدَّرَ المؤامرةَ بباب خَرَج عليك فيه فَضْلُ الكيل في غَلَّاتِ ناحيتك ، وأنك لم تُوردْه ، وحصَّلَ عليك صَدْراً كبيراً من المال عنه ، ثم ذكر بعد ذلك في باب آخر أنك اقتطعت من عَلَّاتَ الْمُقَاسَمَةَ مَالَمَ تُورِدُه ، وأقام الشاهد عليك فيــه ، وألزمك مالًا حزيلا عنه . وقد كان من قانون الكتابة أن يبتدئ بذكر الاقتطاع من أصول الفَلَّة . ثم بجعل فَضْلَ الكيل مُؤخِّرًا ، فإذا صَدَّر فَضْلَ الكيل فقد صَحَّ به الأصول ، وهذا غلطٌ فاحش وخطأ ظاهر غير تُحيل (١) ، والصواب أن تَمضي إليه وتخلُو به وتقول له : تَحَلُّكُ فِي الصناعة لا يَمْتَضَى مافعلتَه في هذه المؤامرة ، وقد سهوت فيها سهواً قبيحاً وهوكذا وكذا ، وأنا معك بين أمرين ، إما أن أكشف للناس خطأك فعليك فيه ماتعرفه ، وليس يكون مايلحقك من القباحة بأقلُّ مما تتناوَلُني به من النَّكبة ، و إما أنْ تفضَّلت بطيِّ هذا الأمر وستره و إبطال المؤامرة والإمساك عنها ولك من ذلك مَرْ فَقِ (٢) أَحمله إليك . فإن إشفاقه على جاهه ، وكراهَتَه ما يَقْدحُ في صناعته ، ورغبتَه فى الَمْ فِق، يُحمله على إبطال المؤامرة .

قال العامل: فمضيت سَحَراً إلى داره ، فلما رآنى قال: ما عملت فى المؤامرة ؟ فقلت له : بيننا شيء أقوله سِرًا ، ودنوت إليه فقال : ماهو ؟ فأوردت عليه ما كان النرات عَلَمَتنيه ، ونشرت المؤامرة وَوَقَفْتُهُ على المواضع ، فحين شاهدها وتأمَّلها وَجَم

<sup>(</sup>١) غير محيل أى غير آت بالمحال . ولعلها محرفة عن : غير محتمل .

<sup>(</sup>٢) مرفق : منفعة .

وُجوماً شديداً وقال: ياهذا ، قد وفّر الله عليك المَرْ فِق ، وأسقط عنك المؤامرة ، فإن أكبر الأمور عندى في هذه القصة أن وقَفْتَ على غَلَطى وتيقّطْتَ (١) مُسْتَأْ فِهَا من مثله ، والله بيني (٢) و بين ابن الفرات ، فإن هذا من نعريقه وتوقيفه و إلا فلست ممن يتنبّه على ماهذه سبيله .

ونهضت من عنده وقد گفیتُ الأمرَ ، وزالت عنی المؤونةُ والمطالبةُ ، ور بحت المَرْ فق الذی کنتُ علی التزامه ، وعدت إلی أبی الحسن بن الفرات ، وحدَّ ثُنّهُ بالحدیث فضحك .

وحدث القاضى أبو على قال: حدثنى أبو الحسن أحمد بن يوسف بن الأزرق قال: لما مُحل على بن عيسى إلى ابن الفرات في وزارته الثالثة رآه ابن الفرات وهو مقبل إليه فبدأ يكتب كتابا ، وجاء على بن عيسى وهو كالميت خوفا وجَزعا ، فوقف قائما وابن الفرات يكتب ، وعند على بن عيسى والحاضرين أنّه لم يَرَه ، و بقى واقفا نحو ساعة إلى أن فرَغ ابن الفرات من كتابته ، ثم رفع رأسه وقال : اقعد بارك الله على أن فرَغ ابن الفرات من كتابته ، ثم رفع رأسه وقال : اقعد بارك الله عليك . فأكب على بن عيسى عليه يُقبِّل يده ويقول : أنا عبد الوزير وخادمه وصنيعته القديم ، وصنيعة أبى العباس أخيه رحمه الله تعالى ، ومن لا يعرف صاحبا ولا أستاذا غيرَه . فقال : هو كذلك وأنت فيه صادق ، و إنى لأرعى لك حق خدمتك القديمة لى ولأخى رحمه الله ، وما عليك بأس فى نفسك ، ولولا طاعة السلطان ما أفسدت صنيعتنا عندك .

 <sup>(</sup>١) لعلما أيضًا عرفة عن : وتفطنت .
 (٢) في الاصل والله مابيني

إليه مُوكَلُون ، ووصاهم المحسن بِسَمَّه في الطريق إن تمكنوا أو قتله بمكة ، وعرف على بن عيسى ذلك فتحرّز في مأكله ومشر به . ووصل إلى مكة رجُل يُعرف بأحمد بن موسى الرازى ، وكان داهية ذا مكر وخبث ، وقد اصطنعه على بن عيسى في وزارته ، وقلده القضاء هناك . فلما اجتمع على بن عيسى معه حدّثه محديثه وسأله إعمال الحيلة في تخليصه وحراسة نفسه ، فتلطف في ذلك بأن واضع (۱) أهل البلد \_ وقد كانوا قَدَّموه وأطاعوه \_ على أن اجتمعوا وثاروا بالمُو كلين ، وخاف أن يَجْرِي ما يلحقه فيه إثم وإنكار من السلطان ، فطرح نفسه عليهم حتى خلصهم وأخرجهم ليلاً إلى بغداد ، بعد أن أعطاهم نفقة . وأقام بمكة .

وقد كان أبو العباس أحد بن محمد بن الفرات في خلافته عبيد الله بن سليان على الأمور عَل ديوانا سماه ديوان الدّار، وجمع إليه سائر الأعمال ودبر ه بنفسه وكُتّابه، واستناب أخاه أبا الحسن على بن محمد بن الفرات فيه، واصطنع كُتّاباً قلّدهم تَجَالِيه ، منهم أبو الحسن على بن عيسى ، وأبو عبد الله محمدُ بن داود بن الجراح عَمّه ، فكانا بجلسان بحضرة أبى الحسن ، ويأمرها وينهاها ، ويُسمّيانه أستاذنا ، على رَسْم أصحاب الدواوين إذ ذاك .

وجرى الأمر على هذا الترتيب إلى أن عزم المعتضد بالله على إخراج المكتفى بالله إلى الجبّل، ومعه عُبيد الله بن سليان، والحروج بنفسه إلى آمد والثغور، ومعه القاسم بن عبيد الله ، فقال عبيد الله لأبى العباس بن الفرات: أريد كاتبا يصحبنى و يتصفّح أعمال كل بلد نفتَحُه و يُقرِّر معاملاته على ما يَدُلُ عليه الديوانُ القديمُ من رسومه. فقال: ذلك محمد بن داود. و إليه من ديوان الدار تجيلس ما فتح من من رسومه. فقال: ذلك محمد بن داود. و إليه من ديوان الدار تجيلس ما فتح من

<sup>(</sup>۱) فى الأسل وضع . واضعه فى الأمر وافقه فيــه على شىء وواضعه الرأى أطلع كل منهما الآخر على رأيه .

أعمال المشرق ، وفيه الحُسْبَانَاتُ العتيقة . وقال القاسم : وأنا أريد آخر يكونَ معى إلى المغرب . فقال : يكون على عن عيسى .

وخرج محمد بن داود وعلى بن عيسى فى جملة عبيد الله والقاسم . فَنَفَق (١) محمد كلى عبيد الله وقرَّب منه واختص به ، ورأى من فضله وصناعته ما أعجبه ، وانتهى أمره معه إلى أن زوَّجه عبيد الله بنتة ، وانتزع بحلس المشرق من ديوان الدار وجعله ديواناً مُفْرَداً [و] قلَّده محمد بن داود رئاسة . وحصلت لعلى بن عيسى حُرْمة بالقاسم ، وشاهد من كفايته وسداده و كتابته ونفاذه ما عَظم به فى عينه ، فقد من وتوفر (٢) عليه . وفعل مثل فعل أبيه مع محمد بن داود فى انتزاع مجلس المغرب من ديوان الدار وتقليده على بن عيسى رئاسة ، ولم يَجْعاد لأبى العباس بن الفرات بعد ديوان الدار وتقليده على بن عيسى رئاسة ، ولم يَجْعاد لأبى العباس بن الفرات بعد ذلك عليها يداً . وكان قول على بن عيسى لا بن الفرات ما قاله من أننى عبد ك وصنيعتك وعبد وصنيعت أبى العباس أخيك . وقبول ابن الفرات ذلك منه وتصديقه اياه فيه ، على هذا الأصل .

وحدث أبو على عبد الرحمن بن عيسى قال : كان أخى أبو إسحاق إبراهيم ابن عيسى يتقلّد أعمال الزّاب الأعلى فى أيام عُبيد الله بن سليان خلافة لأبى الحسن على بن عيسى مُمَّ رئاسة ، فصرفه (الله بمحمد بن محمد بن حدون (الله بن سليان الواسطى عنها ، قال : فحدثنى ابن حمدون هذا قال : أحضرنى أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات فقال لى : قد صرفت على ابراهيم بن عيسى بك ، وأريد أن تعتقله وتُضيّق عليه ، واتفق أن حضر أبو عبد الله محمد بن داود مُسَلِّما عليه ، وقد عرف

<sup>(</sup>١) نفق : راج عنده . (٧) توفر عليه : تفرغ له .

<sup>(</sup>٣) صرفه بقلان عزله وولى هذا القلان مكانه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ابن الحسن . والتصويب، اسيأتي في اخبار على بن عيسي ومن سياق الكلام .

الخبر، فقال له (1): تتقدم – أعرك الله – إليه فى إمضاء مقاطعتى و إجمال معاملتى . قال : فقال لى ابن الفرات : أبو عبد الله من قد عرفْتَ محلّه من الوزير أبى القاسم ومنا ، فاعمل بصنيعته فى جميع إرادته . فلما انصرف أبو عبد الله قال لى : إياك أن تُمْضِيَ مُقاطعته (٢) أو تَدَعَ الاستقصاء عليه فى مَسَامِحِهِ (٣) ، وَوَكُمْلُ بِعَلّته حتى تستوفي حَقَ بيت المال منها على واجبه وتمامه وكاله ، و إبطال مَظالمه .

قال: فورد على من ذلك أعظم مورد ، وتبيّنت به ما في نفسه على آل الجرّاح ، وشخصت إلى العمل ، فما داجيت أبا إسحاق ، وطالبته بأن بحيثنى في كُلِّ يوم ، فعلظ ذلك عليه ، وهو لا يعلم ما تقدّ مبه ابن الفرات في أمره ، واتصلت كُتُب ابن الفرات إلى بالحث على ما وصّانى به والتأكيد فيه اتصالاً طويته عن أبى إسحاق ، ولم أذكره له وذلك في سنة سبع وثمانين وماثتين ومضت الأيام . فلما تولّى أبو إسحاق الإشراف على أعمال واسط كنت أدخل إليه فَيُقِلُ الإقبال على ، ويُنظم الانحراف عنى ، حتى خفت أذيبته في ضيمتى ، فجئته في بعض الأيام ، ومعى بعض ما كان ابن الفرات يكتُبه إلى في بابه . فلما خلا وجه (١٠) لا المن ابن الفرات يكتُبه إلى في بابه . فلما خلا وجه (١٠) ليا كنت دنوت منه وقلت له : قد تبيّنت منك إعراضاً وسوء رأى ، ولا شك أن ذلك ليا كان منى إليك ، وقد علم الله نيا بني كانت عنك ، وحراستى إباك مما كنت ليا كان منى إليك ، وقد علم الله على صدق هذه الكتب . وأخرجتها إليه وقرأتها عليه . فلما وقف على ما فيها أكبرة وأعظمه ، و بَسط عُذرى فيها عاملته به ، وعاد عليه . فلما أحبه . وكان تقلّد أبي إسحاق الإشراف على واسط بعد أن تقلّد أعمال

<sup>(</sup>۱) يعنى أن محمد بن داود قال لأحمد بن الفرات : اطلب من محمد بن محمد بن حمدون أن يكرمنى فى تنفيذ أعمالى وحسن معاملتى .

<sup>(</sup>٢) القاطعة : ما يقرر له من هية أو أجر وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>٣) مسامحه : ما يتساهل فيه أو ما يسمح له به جممسمع .

<sup>(</sup>٤) خَلا وجهه يعني به أن الناس انصرفُوا من عنده .

الراذَا نَيْن . وَكَاشَفَ ابْنَى الفراتِ فَمَا اقتطعاه واجتذباه من الضِّياع السلطانيـة ، وحسُنَ أثره عند القاسم بن عبيد الله ، فنقله إلى الإشراف على أعمال واسط نقلا كان من سببه أن كان القاسم سبىء الرأى في أبى العباس بن الفرات . فقال لأبي الحسن عليٌّ بن عيسى : قد كَثُرتْ ضِياعُ ابنَى الفرات بنواحي واسط، واستضافا إليها ضِياعا سلطانية ، وصارا يأخذان لمصالحهما نحو عشرين ألف دينار في السنة ، وأريد رجاد حَصِيفا أردّ إليه الإشراف على هذه النواحي وأُعُوِّل عليه في كشف ضِياع ابني الفرات، و إِثَارَةِ الفَضَّل (١) الذي في أيديهما ، وآمَنُ عندهُ محاباةً لهما وخوفا منهما ، فهل في أهلنا من يصلح لذلك ؟ فوصَف له أبا إسحاق بالشهامة والاستقلال ، واستحضره وقلَّده ، وانحدَر وَجدَّ في النظر والكشف ، وواصل كَتْبَ الكُتُب بما وقف عليه وعَرَفه ، وعمل الأعمال بما أثاره واستدركه ، فكان من ذلك عَمَلُ ما يَقْبِضه وكلاه ابن الفرات لمصالح ضِياعهما بواسط ، وهو زيادة على عشرين ألف دينار في السنة ، وعَمَلُ آخرُ لما اقتطعاه من ضِياع السلطان وأضافاه إلى أملاكهما ، وهو نيِّف وثلاثون بَيْدَراً ، منها بيدَرُ يعرف باليهودى ، ارتفاعُه نحو الخسين ألف درهم . وعاد إلى الحضرة وعرض الأعمال على القاسم ، فقال له : تُو اقفِ ابن الفرات على أعمالك هذه ؟ فقال : ما عملتها لأُسترها وأخاف المناظرة عليها . فأحضره وقد حضر أبو العباس بنُ الفرات، وواقَّفَهُ في المجلس مواقفة ألزمه فيها مالاً كثيراً، فوأى القاسم من أبي إسحاق صرامةً عجيبةً ، وتبين ابن الفرات من القاسم إنكارا هَمَّتُهُ (٢) نفسه معه .

<sup>(</sup>١) يريد بذلك تبيين الزيادة التي استوليا عليها .

<sup>(</sup>٢) همته : شغلته وأقلقته .

قال أبو على عبد الرحمن ، هُدّ تنى بعضُ أصحابنا قال : لما انصرف أبو العباس بن الفرات من هذا المجلس إلى منزله ، وهو مُثْخَنْ (١) ، وجد أخاه أبا الحسن بعمل . وقال له : يا أبا الحسن ما فارقتنى حتى هَتَكْتنى ونكبتنى ، اقرأ هذا العمل . ورمى إليه بعمل المصالح وقال له : إذا كانت نققات مصالحنا عشرين ألف دينار فأى شى ، نقول للسلطان والوزير والناس فى الارتفاع والاستغلال ؟! ثم أعطاه العمل بالصّياع المستضافة . قال : هذه الطّامة الكبرى والفصيحة المُظمى . قال عبد الرحمن : وَهَمَ القاسم بن عبيدالله بالقبض عليهما والإيقاع بهما ، فتدافع الأمر بظهور صاحب الحال (٢) والتشاغل بخطبه والحروج إلى المغرب (٦) في طلبه . فلما عادوا لم تطل المدة حتى توفى القاسم بن عبيد الله وأبو العباس بن الفرات فى آخر سنة إحدى وتسعين ومائتين

ثم ولى أبو الحسن بن الفرات الوزارة (٤) فقصد أبا إسحاق ونفاه إلى الصافية ، ووزر أبو الحسن على بن عيسى بعد ذلك (٥) وصُرف ، وعاد ابن الفرات (١٦) فنكب أبا إسحاق وصادره على خسين ألف دينار استخرج منها ثلاثين ألف دينار . وأقام أبو إسحاق في منزله وامتنع من العمل بعد ما لَحِقَه . فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات الوزارة الثالثة (٧) أعاد القبض عليه وطالبه ببقية المصادرة ، ثم بمثلها (٨) فأداه ثم بمثلها دفعة ثالثة بعد مكروه عسفه به ، وأخرجه بعده إلى البصرة ، وسلمه إلى ابن الأصبغ عاملها ، فيقال إنه سمه ، ومَضى لسبيله (٩) .

<sup>(</sup>١) يريد بالثخن هنا أنه مرهق مكدود تشبيهاً بمن أثخته الجزاح أي أوهنته وأضفته .

<sup>(</sup>۲) هو الحسين بن زكرويه أخو يحيين زكرويه انظر ابن الأثير حوادث . ۲۹ وفيهأنه سمى نفسه أحد ودعا الناس فأجابه أكثر أهل البرارى وغيرهم فاستدت شوكته وأظهر شامة في وجهه وزعماً مها آيته . . . ثم تسمى المهدى أمير المؤمنين وقد قتل صاحب الحال أو صاحب الشامة في سنة ۲۹۱

<sup>(</sup>٣) يريد بالمغرب ما كان غربي العراق لأن صاحب الثامة كان في بلاد الشام .

<sup>(</sup>٤) كانت أول وزارة له في سنة ٣٩٦ كما تقدم ﴿ ﴿ ﴿ كَانْتُ وَزَارَتُهُ الْأُولَى سَنَّةُ ٣٠٠

 <sup>(</sup>٦) الوزارة الثانية كانت سنة ٣٠٤
 (٧) كانت الوزاة الثالثة سنة ٣١١

<sup>(</sup>A) في الأصل: بمثله وكذلك التي جاءت بمدها (٩) يريد أنه توف.

وحدث أبو على عبد الرحمن قال: كان سببُ العداوة بين أبي الحسن بن الفرات ومحمد بن عبدون أنه غلب على العباس بن الحسن واختصَّ به فسعى في صرف أبي الحسن بن الفرات ونكبته لقبيح قديم كان بينه وبينه ، واستمال محمدُ بنُ عبدون أيا عبد الله محمد بن داود بن الجراح عمِّي فمال معه ، وساما أبا الحسن عليَّ بن عيسي أخي الدخولَ معهما فامتنع ، وجرت في ذلك خطوبٌ طويلة باطنةُ وظاهرة . وتجرَّد محمد بن عبدون ــ بفَضْل شرّ وحسد كانا فيه ــ في مكروه ابن الفرات وطالبَ العباسَ بإطلاع المكتنى بالله على خياناته واقتطاعاته وما تأثَّل (١) من حاله بذاك وعَظُمَ من نعمته ، وساعده محمد بن داود على أمره . قال عبد الرحمن : فأذْ كُر ، وقد صار أبو الحسن بن الفرات في بعض الأيام إلى أخي أبي الحسن عليٌّ بن عيسي في داره ، فقام إليه وأكرمه ، وجعل ابنُ الفرات يشكو إليه مايلاقيه من محمد بن عبدون ، و يُعرِّض بمحمد بن داود عمِّي ، وأخي يسترجع ويقول له : يكفيك الله أم قال له أخي : أماأنا فقد عرفتَ إخلاصي لك ، وما يَراني اللهُ تعالى مُساعداً فيما يَسُوءَك ، وأما عمى فالأمر معه قَريب ، وسأَرُدُّه وأكفيك ما تخافُه منه ، ومع هذا فَدَبِّر أمرك تدبيرا يُصلحه مع صاحِبنا وصاحِبك. فقال له: أشِرْ على ياسيدى . فقال : استعطفِ الوزيرَ . قال : قد فعلتُ . قال : زدْ ، وليس بكثير أن تَغْرَم في هذه القصة (٢٠ خمسين ألف دينار ، وإن احتجت إلى مالى فى ذلك فهو بين يديك . فتكرَّه وقال : أريد النُّو ثِقَةَ منك . فقال له أخى : ما تَجِدُ عندى خِلاَفاً عليك إلا أن اليمين غيرُ مُباركة وما بنا إليها حاجةً ، وفي الأقوال الصادقة والآراء الصافية غِنِّي وَكِفاية . وقام فانصرف.

قال عبد الرحمن: ووافى ابنُ عبدون فى بعض الأيام إلى أبى الحسن أخى ، فلما

<sup>(</sup>١) تأثن تجمع وتأصل .

<sup>(</sup>٢) لعلما أيضاً محرفة عن القصية .

جلس قال له : قد فَرَغْنا من أمر الرجل إن كانت منك مساعدة . فقال :

اللّهُمَّ غَفْراً . وهنا ، وخَلَوا وتحدَّنا . ثم نهض ابن عبدون ، وعدْت أنا و إبراهيم بن أيوب الكاتب إليه ، فوجدناه مُقطِّباً واجما . فقال لنا مبتدئا : ما أعجب مانحن فيه ! نعوذ بالله من البغي وجواليه . ثم قال : وَافَانا هذا الرجل ـ يعنى مانحن فيه ! نعوذ بالله من البغي وجواليه . ثم قال : وَافَانا هذا الرجل ـ يعنى ابن عبدون ـ يُريد أَنْ يَكْفيتنا عن ديننا ، وذَ كُر أن الخليفة قد استحاب إلى صرف ابن الفرات إنْ تو لَيْتُ دِيوانه ، فقلت له : ياهذا ، إنْ صرف أبن الفرات ازددت بصرفه رزقاً وأجلًا ، و إن لم أصرفه نقصنى الله عما قرره لى ؟ قال : لا . قلت : فإن توكتمونى أَدَبُرُ هذا الأمر معكم وأقوم بما إلى منه ، و إلا لزمت منزلى وأرحت نفسى فانصرف مُتنَكِّراً مُتَسَخَّطاً وقال : هذا الأمرُ يُراد .

ومضى ابنُ الفرات إلى العباس فأعطاه وأرضاه . وقد كان قال للمكتنى بالله : إنَّ حالَ ابن الفرات قد عظمتُ ، وأنا آخذ منه خمسين ألف دينار أردُها في بيت مال الخاصَّة ، وأبقى عليه صَدْراً من نعبته . فقال له : نعمهُ ابن الفرات لى ، ومتى أردْتُها أخذتها ، وما يُمْكِنِّي إنشاء كاتب مثله واصطناعُه والرفعُ منه حتى يكون حالُه الحالَ الذي يُظَنَّ فيه .

وكان ما قاله المكتنى بالله وفعله من أحسن مارُوِى وأُثِر عن كلّ خليفة قبله . وقد كان خفيفُ السمرقنديُّ الحاجبُ يقوم بأمر ابنىالفرات و يَعْضُدُها و يشُدُّ منهما، فقَلَمُ المُمعِ فَى أَبِى الحسن وانبسطتِ الألسنُ فيه .

وحدّث عبد الرحمن قال: لما عُقِد الأمر لأبى العباس عبد الله بن المعتر ، ووزر له محمدُ ابن داود بن الجراح عَمِّى تأخّر أبو الحسن على بن عيسى أخى عن الحضور ، ووصلت مراسلة بالاستدعاء ، وهو يأبى و يتوقَّف ، حتى إذا زاد الإلحاح عليه \_ و بلغه عن عبد الله بن المعتر أنه قال : على بن عيسى متأخّر عناً ليمضى إلى جعفر ، فإن كانت

له خَلَّصَ عَمَّه ، و إن كانت لنا خَلَّصَه عَمُّه . وليس كذلك . فإنه لات حين مناص صار (١) إلى القوم . فلما لم ير ابن الفرات قال لمحمد بن داود : مافعل ابن الفرات ؟ قال له : وأية فائدة في حضوره ؟ قال : كل فائدة ، وستعلم ما تكون عواقب تأخُر ه وأنه لا يكون هلاك الجاعة إلّا على يده . فنكأن قولَه وافق قدراً .

ولما انتقض أمرُ ابن المعتز ووزر أبو الحسن بنُ الفرات [ و ] أُخِذَ على بن عبسى ومحمدُ بنُ عبدون وُخْمِلا إلى دارِ بدْرٍ اللَّانِيّ ، كُتبا رقعة إلى ابن الفرات ترجاها (٢٠) : لعبديه محمد بن عبدون وعلى بن عيسى .

فعاد الجواب: فهمتُ هـذه الرقعة يا أبا الحسن على " بن عيسى أطال الله بقاءك. وأدام عزك وسعادتك ، وأنت تعلم ما يلزمنى من حقك ، وما أنا عليه لك ، ولن أدع مُمكناً في تخليصك واستنقاذك ورَدِّك إلى أفضل ماكنت عليه إلّا أتيتُه و بلغتُه وقضيتُ حقك به .

ولم يذكر محمدً بن عبدون بشى، فلما وقفا على ذلك لَطَم محمدُ بنُ عبدون على رأسه وقال: قَتَلَنى والله . وكان الأمركا قال .

ولم يَدَع ابن الفرات المنافسة في الرئاسة والغَيْرَة على الوزارة حتى نَفي على بن عيسى إلى مكة .

وحدث عبد الرحمن قال: لما تَقل على (٢) أبي الحسن بن الفرات أَمْرُ سوسنٍ و بلغه عنه عَمْله على الإيقاع به وشروعه لحمد بن عبدون في الوزارة ، خوَّف المقتدر

<sup>(</sup>۱) فى الأصل وصار . والسياق يقنضى حذف الواو والفائل هو على بن عيسى وانظر كتب التاريخ حوادث ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) لعله يراد بذلك التعبير أنهما كتباقى الرقعة أنهما عيداه .

<sup>(</sup>٣) انظر تجارب الأمم ٥/١٢

بالله منه ، وأعلمه أنه على الوثوب به ، وأنه كان على تقديم عزمه منه إلى أن سأله أنوش بن الحرهان كاتب سوسن أن يُوَخِّر ذلك فى هذا اليوم لعيد له ، ووقع الاتفاق بينهم على الإيقاع بك وبى و بجماعة معنا فى يوم الثلاثاء القبل بعد يوم اللوكب ، وقرَّر ذلك فى نفسه وحققه عنده ، فلما كان يوم الاثنين لثمان بقين من رجب ركب المقتدر بالله إلى الميدان ، ومعه تكين الخاصة ونازوك وغريب الجيلى ورائق وياقوت ، وقد ضَمن ابن الفرات لتكين أن يقلّه مصر إن ساعده على أمر سوسن ، وأحس سوسن بما يُدبر عليه ويراد به ، فتحرّز فى أمره ودخل الميدان ولم ينزل عن فرسه ، ولعب مع الخليفة ساعة بالصولجان ، ثم مضى إلى صافى الميدان ولم ينزل عن فرسه ، ولعب مع الخليفة ساعة بالصولجان ، ثم مضى إلى صافى الكرسى يَعُوده من شيء وَجَده ، وتبعه مؤنس الخارن والغلمان ، فلما نزل إلى صافى وكان فى آخر الميدان قبَض عليه تكين الخاصة أ

قال عبد الرحمن: حدثنى تكينُ الخاصةُ عند اجتماعنا بمصر، وقد جرى ذكر سوسن وتجبَّره وعُتُوه قال: فلما مضى إلى صافى بادَرْت كأنى معه ، ونزل فددت يدى إلى منطقته (١) كأننى أتوكَّأ عليها ، فجذبتها ، وأخرجت سكينا معى فقطعتها ، وحصلت مع السيف فى يدى ، وسلبه الغلمان ما كان عليه ، ودفعناه حتى أدخلناه باب الميدان ، فعند ذلك بكى ، وحمل الحدمُ السلاح ، ووُ كِّل بداره ، واجتمع من كان خلفه وصار فى حَيِّره من الغلمان ، فخرج إليهم (٢) خادم وقال : مولانا يقول لكم : أنتم غلمانى وخاصّتى ، وهذا عبدى وبملوكى ، وقد بلغنى عنه ما أريد مواقفته عليه ، وأنا لكم بحيث تُحبِون . فَدَعَوْا وقالوا : الأمر لمولانا . وتفرقوا ولم يَعدُ منهم قَوْلُ بعد ذلك .

وقرر ابن الفرات في نفس المقتدر بالله دخولَ محمد بن عبدون وعليٌّ بن عيسي

<sup>(</sup>١) المنطقة : حزام يشد في الوسط . (٢) في الأصل : اليها .

مع سوسن فياكان عَلِ عليه وَهُمَّ به . فأما محمد بن عبدون فإنه أَنْقَدَ مَنْ حمله من الأهواز (١) إلى الحضرة . قال عبد الرحمن : فحدَّ ثنى من سَمِع ابن الفرات يقول له : والله لأقتلنك . وابن عبدون يقول : يكنى الله ويعفو الوزير . فقال : لا والله . ما فيها إلا التلف وحسبنا الله و يغم الوكيل . وحبيس أياما يسيرة وأخرج مبتا وطرح في مشرَعة السَّاج عند داره ، وَوُجِد عند عُسْله وقد أ كِلَ لحمُ ذراعيه فما طالت الأيام حتى أصاب من ساعد ابن الفرات على أمره مثل ذلك . فأما أبو الحسن على بن عيسى فكتب بحمله إلى المكوفة ، وأقام بها إلى وقت الموسم ، وخرج إلى مكة وقد و كل به حبشي بن إسحاق السَّجان .

وحدث أبوعلى عبد الرحمن قال: وزر أبو الحسن بن الفرات، وارتفاع صيعته وضيعة أخيه أبي العباس نحو مائتي ألف دينار ، وصُرِف بعد أربعة وعشرين شهرا ، وقد بلغ ثما يمائة ألف دينار وكشرا ، وذلك بما استضافه واجتذبه من الأملاك والضياع ، ووجد له أبو على (٢٠) الخاقاني \_ عند تقلّيه بعده \_ في الدواوين والودائع نحو ثلاثة آلاف ألف دينار أكثرها محول من بيت مال الخاصة \_ الذي بني له (٢٠) المعتضد بالله ، وكان قلعة قد صب في أنقالها الرصاص ، ومات وقد اجتمع فيه تسعة آلاف ألف دينار وكسر ، وكان منذ بلوغ ذلك عشرة آلاف ألف دينار وكسر ، وكان الخراج في سنة البلوغ ، وأضاف ألف دينار أن يَثرُك عن أهل البلاد ثلث الخراج في سنة البلوغ ، وأضاف المسكتني بالله إلى هذه الجلة في أيام خلافته سبعة آلاف ألف دينار حتى تكامل المبلغ ستة عشر ألف ألف دينار وكسرا . ومات المكتنى بالله ، وتفرق المال المبلغ ستة عشر ألف ألف دينار وكسرا . ومات المكتنى بالله ، وتفرق المال

<sup>(</sup>١) في الأصل: مال الأهواز.

<sup>(</sup>٢) أبو على الحاةاني هو محمد بن عبيد اقة المترجم له في هذا الكتابوتولي الوزارة سنة ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) مَكَذَا قَالَأُصُلُ وَلِطْهَا: الذِّي بِنَاهُ . أَوَ الذِّي بِنِي لَلْمُعْتَضَدُ .

وتمزَّق . وقيل : إنه وُجِد فيما وُجد من ودائم ابن الفرات ما هو بخُتُوم أبي خراسان فرغان الخادم خازن المعتضد على بيت مال القلعة . وذلك أنَّ الأمر فما كان محوَّلُ إلى حضرة المقتدر بالله ويُخرِّج إلى مجلس العطاء زاد على الحدِّ. وحرج عن الضَّبط. قال عبد الرحمن : وقرأت توقيعاً لفاطمة القهرمانة خَرَج إلى ابن الفرات تقول فيه : أَمَرَ أَمْيرُ المؤمنين بحملِ أَربعين بَدْرَةً (١) عَيْناً من (٢) بيت مال الخاصَّة إلى حضرته . وتوقيع َ ابنَ الفرات في آخره بامتثال المرسوم فيه ، وكانت لهـذا التوقيع نظائرُ كثيرةٌ ، وابنُ الفرات يحتال لنفسه في أمثــال ذلك ، حتى قيل إنه أخذ من يبت مال القلعة ألف ألف يدينار . وأطلق منها لعبد الله بن جُبير مائة ألف دينار، ولأصطفن بن يعقوب كاتب بيت مال الخاصة وخليفة دانيالَ بن عيسى (٢) كاتب مؤنس الخادم الملقّب بالمُظَفّر مائةَ ألف دينار . قال عبد الرحمن فحدثني أبو الحسن سعيد بن عمرون سنجلا أن رزْقَ ابن جُبَيْرِ لما كان يكتب وهو بين يَدَى إبْ الفرات في مجلس من مجالس ديوان الخراج خسة وعشرون دينارا، فلما تقلَّد ابنُ الفرات الوزارة بلغ بهمائة دينار وأن رزق يعقوبَ بن اصطفن (١) كان في أيام مؤنس وهو ينوب عن دانيال بن عيسى عشرةُ دنانيرَ .ثم بلغ أربعين دينارا في وزارة ابنِ الفرات الثانية ، فَظَهْر لهما من الحال ما قُدِّر فيها ألف ألفِ دينار .

وحكى عبد الرخمن بن هشام بن عبد الله الملقّب بأبى قيراط كاتبُ ابن الفرات على ديوان بيت المال أنه قال له فى بعض الأيام سِرّاً: قد وَقَفْتُ على أَنَّه قد اقتطع من بيت مال الخاصة ألفُ ألفِ دينار . وحَمَّلَه ما حُوِّل منه . فَعَلِم من قوله اطَّلاَعه

<sup>(</sup>١) البدرة : الكيس الموضوع فيه المال ويقدر بحوالى عشرة آلاف درهم وقد يكون قدرها ذهبا .

 <sup>(</sup>٢) المين من معانيها الذهب المضروب أى المسكوك .

 <sup>(</sup>٣) كتب المباس وسُيأتى أنه عيسى وهو الأقرب. (٤) تقدم انه إصطفن بن يعقوب.

على القصة ، وقال له : لن تعدّم نصيبَك يا أبا القاسم . وأوصل اليه فى أوقات مائة ألف دينار عَظُمَتْ بها حاله ، وابتاع منها ضياعاً جليلةً بنواحى واسط ، حتى كتب يلى القاهر (۱) بالله يَخْطُب وزارته فدفع رقعته إلى أبى العباس الخصيبي (۲) وسأله عنه ، فقال : هذا رجل جاهل أخذ من المال فى أيام ابن الفرات كذا وكذا \_ المبلغ الذى ذكر ناه \_ وأنا أستخرجه منه ، وانصرف ووقع إليه : « قد رُسِمَ تقليدُك بعض الدواو بن فاحُضُر \* . فقد رأن رقعته قد حَرَّ كَتْ أَمرَه ، و بادر فقبض عليه ، وأخذ خطّه بمائة ألف دينار ، أذّى بعضها وكتب على ضَيْعَته بباقيها ونفاه إلى الموصل .

وحدث أبوعلى عبد الرحن قال: فلنّا حصل أبو الحسن أخى بمكة خوجت للحج وتجديد العهد به ، ووصلت إليه واجتمعت معه ، وورد عليه كتابُ ابن الفرات بالإذن له في الحج ، لأنه كان محبوسا في داره ، ممنوعا من التصرف على إيناره (٢٠) ووافى بعد أيام أبو الحسن عبيد الله بن عيسى أخى في الرفقة الأخيرة ، فسأله أخى عن شخوصه من مدينة السلام ووقته . فقال : خرجت في آخر الناس لاحتباسي على لقاء ابن الفرات ووداعه . فقال عبد الرحن : فلما كان يوم الأربعاء لست خاون من وطفت وسعيت وعدت إلى السجد الحرام ارتفاع النهار ، وصليّت أسود شيخ يقال له مُقبِل غلام الجدّة ، واستبهضني فنهضت إلى جوار المسجد ، ووال لى : اغلَم أن سيا الفلاني من غلمان المحجر لقيني الساعة وهو صديقي وأعلمني سراً أنّ ابن الفرات قد قبض عليه . فورد على من السرور مالم أتمالك نفسى ، و بادرت سراً أنّ ابن الفرات قد قبض عليه . فورد على من السرور مالم أتمالك نفسى ، و بادرت

<sup>(</sup>١) تولى الحلافة سنة ٣٠٠ وكان قد يويع يومين بالحلافة سنة ٣١٧ بعد خلع المقتدر أخيه م

 <sup>(</sup>۲) هو أحد بن عبيد الله بن سليان الخصيبي وزر العقدر سنة ٣١٣ كما وزر القاهر ٣٢١
 (٣) كذا بالاصل . ولعل معناها : أنه ممنوع من التصرف كما يشاء وعلى مايهوى

إلى أبي الحسن أخي ، وهو جالسُ يُسَبِّحَ . فعرَّفته ماعَرَّفني . فقال : ويحك ، من أين له هذا ؟ قلت : قد أخبرتك بما حَبَّرني به ، وماعنده زيادةٌ عليه . فقال : امض إلى أبي الحسين أخيك وسلُّه عمَّا عنده . فضيت إليه وحدثته . فقال : ماخلَق اللهُ لذلك أصلاواً نا آخرُ من وَدَّعه وهو جالسُ للمظالم على أَجَلُّ حال وأَ نْفَذِ أَمْر . فقال أبوالحسن أخي : فاقصد ابن مُجاشع المُنْفِق وسَله . ففعلت ، وكان قوله وقولُ أبي الحسين واحداً . وأمسَـكْناً ، وشاع ذلك بمكة ، وكثرتْ به الأراجيفُ . فلا والله ما كان إلّا عند وصولنا إلى الحاجر راجعين حتى وافي مؤنسُ الورقانيُّ صاحب السريَّة ليلا لتلوِّر الحاجِّ . فقال : أبشروا يامعاشر الحاجِّ ، قد قُبض على ابن الفرات ، واتفق أن كان قريباً منى ، والليل يَحْجُر (١) بينه و بين معرفتى ، فقلت له مبادراً : ومتى كان ذلك والمبارك؟ فقال: يومَ الأربعاء السادسَ من ذي الحجـة. فورَدَ عليَّ من قوله وموافقةِ اليومِ الذي سمعتُ فيه مَا سمعُتُه ما مجبتُ منه واستطرفتهُ ، ووجدْتُ هذا الجديث مُشاكِلاً حديث الرشيد في موته بطُوس وانتشار خبره بمدينة السلام في يومه . والحديث مأثور مشهور .

وأ نُشِدْت لأبي الحسن ابن الفرات:

مُعَذِّبتي هل في إلى الوصلِ حيسلة وهل لى إلى استعطافِ عَلْبِكِ من وَجْهِ فَلَاخُـــــيرَ فَى الدنيا وأنتِ بخيلة ولا خير في وصلٍ بكون على كَرْه

وقال جعفر بن حفص: مضيت قاصدا حتى رأيت أبا العباس بن الفرات وأبا الحسن أخاه ينظران فى الأعمال ، فنظرت إلى حِفْظٍ لأمْرِ الدنيا لم أر مثله ، ولو رآها من تقدَّم من الكتاب لعلموا أنهم لم يَرَوْا مِثْلَهما .

<sup>(</sup>١) يحجر : يمنع ولعلها أيضا يحجز وهي بمعني يمنع ويفصل ويحول .

وذكر أبو على الصولى قال: خرجتُ يوما مع أبى العباس النوفلي من دار أبى الحسن بن الفرات مع صلاة المغرب، فخرج معنا فر اشان بشمعتين ، فلما نزلنا إلى السَّميْريَّةِ (١) دفعا الشمعتين إلى غلماننا ، فرددناها وامتنعنا من أخذها ، فقالا : قد أمر نا بأن نَدْ فَع إلى كُلِّ من يخرج من الدار عند اصفرار الشمس شمعة . فقلنا : قد قبلناها ووهبناها لكما . فقالا : تريدان أن نُعاقب ونُعْرَف ؟ وتركاها ومضيا .

وحدث أبو الفضل بن الوارث قال : لمّا تُعبِض على أبى الحسن بن الفرات فى وزارته الأولى نظرنا فإذا هو يُجرِى على خمسة آلاف إنسان ما بين مائة دينار فى الشهر إلى خمسة دراهم ، ونصف قفيز دقيقا إلى عشرة أقفزة .

وحدث أبو العباس أحمد بن العباس النوفلي (٢٠ وكان جليسا لبني الفرات قال : سمعت الوزير أبا الحسن قبل الوزارة يقول : ما رأيت أحداً قط ف دارى أو على بابي ليس لى عنده إحسان إلا كنت أشد اهتماماً بإيصال ذلك إليه منه والاحتيال له .

وحُكِى أَن أَبا الحسن بن الفرات جلس يوما للمظالم في سنة ثمان وتسعين وماثتين . فتقدم إليه خُصُمان في دَكا كين بالكَرْخ . وتأملها فقال لأحدها : أرفَعْتَ إلى قصة في سنة اثنتين وثمانين في هذه الدكاكين ؟ ثم رجع فقال له : سِنُك تصغر عن هدا . فقال : ذاك أبي . فقال : نم ، قد كان رفع قِصَّةً فوقَعْنا له فيها . ثم وَقَعَ بإخراج رَفْع القِصص والتوقيعات في سنة اثنتين وثمانين من الديوان . وقال للخصمين : كونا هاهنا . قال بعض من حضر المجلس : فلما خرجت الديوان . وقال للخصمين : كونا هاهنا . قال بعض من حضر المجلس : فلما خرجت

من عند الوزير أبي الحسن سمعتُ أحدها يدعو له . فقلت له : ما شأنك ؟ قال : لما سمع خَصْمى بهذا فَرَ وعلم أن التوقيع كان بتسليم الدكاكين إلى أبى .

وقال الحسين الخادمُ المعروف بالمخلدى : سمعتُ خفيفًا السمرقندىَ الحاجب يقول للمكتنى بالله : الخليفةُ الماضى لم يَسْتَفْنِ عن ابنَى الفرات ووزيرُه عبيدُ الله ابنُ سليان ، كيف تستغنى أنت عنهما ووزيرك القاسمُ (١) ؟

قال القاضى أبو على التنوخى : أنشدنى أبو الحسين على بن هشام لنفسه لما تُحتِل أبو الحسن بن الفرات :

فُرَّاتُ عَاضَ مِن آلِ الفراتِ فَفَاضَ عَلَيْهُ دَمْعُ الْمَكْرُ مَاتِ سَمَّا الْمَكْرُ مَاتِ سَمَّا فَ بَعْضِ الفَلَاةِ سَمَّا غُودرتْ فَى بَعْضِ الفَلَاةِ سَمَّا غُورتُ عَاضَ فَى بَعْضِ الفَلَاةِ عَسَى الْأَيَّامُ آخَدُةً بِثَأْرٍ فَتَأْخُدُ لَى بِثَأْرِ اللَّا ثُرَاتِ عَسَى الْأَيَّامُ آخَدُةً بِثَأْرٍ فَتَأْخُدُ لَى بِثَأْرِ اللَّا ثُرَاتِ

وحدث القاضى أبو على قال: حدثنى أبو الحسين على بن هشام قال: سمعت أبا الحسن بن الفرات يتحدّث فى مجلسه قال: كنّا بعد وفاة أبينا وقبل تَصَرُّفنا مع السلطان نَقْدَم إلى بغداد من سُرَّ من رأى فنقيم بها اللدَّة بعد المدة ، ونتفرَّج مُم نعود ، وننزل \_ إذا وردْنا \_ شارع عرون بن مسعدة بالجانب الغربي ، فبكر نا يوما نريد بستانا ، فإذا بخالد الكاتب (٢) والصبيان يُولعون به ، وقد اختُلط وهو يَرْجُم و يشتم ، ففر قناه عنه ، ومنعناه منه ، ورفقنا به ، وسألناه أن يصحبنا وأنزلنا أحد غلماننا من مَرْ كو به وأركبناه ، وحملناه إلى البستان . فلما أكل وسكن وجدناه منه ، وسمعناه عنه ، فقلنا له :

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن عبيد الله بن سليان وزر المنتضد والمسكتنى وفوض إليه المسكتنى جميع الأمور توفى سنة ٣٩١ ترجحه بالمنتظم ٤٦/٦ .

 <sup>(</sup>۲) هو خالد بن يزيد السكائب الشاعر له ترجمة في طبقات الشعراء لابن المعتر والأغاني ۲۱/٥٤
 ومعجم الأدباء وفوات الوفيات وتاريخ بغداد ۸/۸ .

ما الذى يَلْحَقُك ؟ فقال : أكثرُ آ فتى هؤلاء الصبيانُ فإنهم يَزِيدُون على حتى أَعْدَم بقيّةَ عقلى وأصيرَ إلى ما شاهدتموه منى . وأخذ يُنشِدُنا لنفسه ، ويُورِد الحسنَ من شعره . وطاب لنا يومُنا معه . وأحب أخى أن يَمتحنه فى قولِ الشعر ، وهل هو على ماكان أم قد اخْتَلَ ، فقال له : أريدُ أن تعمَل شيئًا فى الفراقِ الساعة ، فأخذ الدواة وفكر وقال :

عَنْنِي أَكُنْتُ عليكِ مُدَّعِيًا أم حين أَزْمَعَ بَيْنَهُم خُنْتِ إِن كنتِ فَهَا قُلْتِ صادقةً فعلى فراقِهِمُ أَلَا بِنْتِ

وحدث أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون قال: كنت بحضرة أبى الحسن ابن الفرات فى بعض العشايا ، فَقَطَّ الفرَّاشُ الشمعة التى كانت بين يديه قطًا استعجل فيه ، فسقط منها شرار قرُب منه ، وخاف الفرَّاشُ فمضى مُبادراً ، وتبعه خادم كان يَرْوُسُ على حواشيه لِيُنْكِر عليه و يضر به ، فصاح الوزيرُ به وقال له : عُدْ إلى مكانك ، أَتُرَاه البائس تَعمَّدَنى بما فعل واعتقد أَنْ يَحْرِ قَنى ؟ و إنما اتفق ما اتفق على سبيل الغَلَط .

<sup>(</sup>١) رقة أحوالهن : فقرهن .

وحدث أبو الحسين قال : عرض أبو أحمد المحسنُ على أبيه عَمَلاً من أعمال المنوب الذي كان يتولَّى ديوانه ، وقد أخطأ المُحَرِّرُ له فكتب سنة ثلات وتسعين ومائتين ، وأرادسنة ثلاث وثلاثمائة . فقال الوزير أبو الحسن : هذا غلط وكان يجب أن يكون سنة ثلاث وثلاثمائة . فأظهر المحسنُ الغيظ على الكاتب ، فقال له الوزير: «كأنِّى بك عند خروجك وقد استدعيته وو يَّته وعنَّفته . فبحياتى عليك إن فعل "كأنِّى بك عند خروجك وقد استدعيته وو يَّته وعنَّفته . فبحياتى عليك إن فعل الخلم وحُسْنِ المِشرةِ ولُطْفِ القولِ فإن الناس لا يَخْلُون من السهو .

وكانت عادته جارية مع كُتّابه إذا وقف لهم على خطأ فيها يعملونه أن يُواقف ما حباحبة عليه من غير إنكار ولا تَهْجين ، ثم يُسَلِّم العمل إليه ليتولَّى إصلاحه ، وإن طعن أحدُم على صاحبه في عمله أنكر قولة وَرده وسَهَّلَ على المخطى وخطأه وأقام فيه عُذْرَه .

وحدث محدث أن أحمدَ بَن أبوب صاحبَ خبره رَفَع إليه يَذْ كُر أنه كان له فى وزارته الأولى سبعةُ دَنانيرَ بِرَسْمِ النَّوْبة . فلما تقلَّد الخاقانيُّ (٢) قطعها وجعلها لرجل \_ أشماه\_وسألهُ ردَّها عليه . فوقَّع على ظَهْرِ رُقعته : أمَّا إسقاطُ الرجلِ المُثْبَتِ فلا أراه ولا أستجيزُه ، ولكن اطْلُبْ رَسْمَ رجلِ ساقطِ بأكثرَ مِنْ هذا الرزق لِأُوقَع لك به ، وقد بلغتى أنَّ هذا البائسَ قد النزمَ على ما أثبتَ باسمه مُجْلةً .

ثم وَقَّع لأحمدَ بن أبوب بمثل ما كان له .

وعُرِضَ عليه كتابٌ من صاحب ديوان الجيش أو صاحب الإعطاء يَذْ كر فيه أنه قد تَوَفَّر من جارى جماعةٍ \_ من المشايخ والزَّمْنَى (٣) ومَنُ يَجْرى أمرُه هذا

<sup>(</sup>١) يسنى بحيان عليك لا تفعل

<sup>(</sup>٢) يريد به أبا على محمد بن عبيد الله بن يحيي الحاقاني

 <sup>(</sup>٣) المثابخ هنا : الكبار في السن . والزمني : المرضى .

المَحْرَى أَسْقطُوا ـ نَحْوُ خَسمائة دينار ، . فوقَع على ظهره : إن كان هؤلاء أَسَنُوا وأصيبُوا في طاعة السلطال وخِدْمَته فَلْيُمْضَ أَمْرُهُمْ ، أو كانوا بُدَلاَء ودخلاء أُقيموا مُقَام غيرهم فَلْيُصُدَ قُ عن صُورَتِهم .

ثم أتبع ذلك بأن قال : أَمْضِ أَمْرَ جماعَتهِم ، ولا تُسْقطْ أحداً منهم فإننى أكره أن أقطع معيشة إنسان .

وعِل قوم من الكُتّاب لأحمد بن العباس بن عيسى بن شيخ وكان رجلا كبيراً مُغَفَّلاً \_ توقيعاً بتضمينيه آمُد وجميع ماكان إلى عيسى بن شيخ (ا) و تقلّد . ونقل غلمانه مَنْ برَسْم الأحرار إلى رَسْم الماليك ، وزيادته في أرزاقِه وأرزاقِ مَنْ معه ، وضم جماعةٍ من الرجال إليه ، وصار الشيخ إلى ديوان المغرب ، وتنجّز الكُتُب وأخر جَتْ له الخُرُوج ، وبينا هو في ذلك شَكَّ أبو أحمد المحسّن في بعض ما عُرِض عليه ، واستَذْبَبَ أباه فيه ، فأنكره واستعظم الإقدام عليه بمثله ، وأمر بإحضار الشيخ . فلما حضر غلّظ عليه في القول وقال له : ما حملك على هذا القول ؟ . فقال : الشيخ . فلما حضر غلّظ عليه في القول وقال له : ما حملك على هذا العمل ، وهذا بيد مُم نزَل نتولاً ه، وقد تقلّده أخي وابن أخي وما أنا بدونهما . وأقبل يخاطبه مخاطبة بليد مُم نزَل نتولاً ه، وقد تقلّده أخي وابن أخي وما أنا بدونهما . وأقبل يخاطبه مخاطبة المُعطَح المناظر لا الجاني المُحاذر . فضحك منه عندما سَمِعه من قوله . وعم أنه المُحَاج المُناظر واحْتيل عليه . فقال له : عَر فني مَنْ أخرَجَ هذه التوقيعات لك ، فأقر على جماعة من الكُتّاب ، أحْضِر بعضهم وحُبسوا أياما ثم أطلقوا ، ولم يَعْرِض للشيخ ولا أجقة من الكُتّاب ، أحْضِر بعضهم وحُبسوا أياما ثم أطلقوا ، ولم يَعْرِض للشيخ ولا أجقة منه مكروه . .

وحدَّث محدث أن بناتٍ محمدٍ بن سعيد الأزرق الأنباريِّ الكاتبِ \_ الذي

 <sup>(</sup>١) فيا بن الأثير حوادث ٣٦٩ والطبرى وفيها توفى عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانى وبيده
 أرمينية وديار بسكر . وفى حوادث سنة ٣٥٦ أن عيسى بن الشيخ عزل عن الشام وولى أرمينية

كان يَتَقَلَدُ أَمْرَ الجيش وقبض عليه مع أصحاب عبد الله بن المعتز ، ومات في حبس مؤس رفعن إلى أبى الحسن بن القرات أن وكيلا كان لأبيهن عليهن على ماله وأنكر هُن إلاه ، وابتاع عقارات ومُسْتَفَلات به . فنظر إليهن نظراً رق فيه لهن ، وقدت عيناه عطفاً عليهن ورأفة بهن ، وتقد ما ياحضار الوكيل . فلما حضر خاطبه على ما ادّعينه عليه ، فأنكر أن يكون محد بن سعيد خلّف في يده مالًا ، وححد ذلك جَعْداً شديداً . وأمر الوز بر أحد أصحابه المسألة عن حال الرجل وما كان يتصرف فيه قبل أن يصحب محد بن سعيد ، وما تصرف فيه قبل أن يصحب محمد بن سعيد ، وما تصرف فيه بعده ، و إعلامه ذلك على صحة ولامت ما رسمه له ، وعاد وعرقه أن هذا الوكيل ما تصرف قبل محد بن سعيد ولامّعه ولابعده تصرف ألى أن اعترف عنده ببعض ما ادّعي عليه ، وأشهد لبنات محد بن سعيد بر الوصه إلى أن اعترف عنده ببعض ما ادّعي عليه ، وأشهد لبنات محد بن سعيد بشيء من العقار الذي كان ابتاعه . فأحياهن عليه استخلصه لهن ، وسترهن عمل أعاده إليهن .

وذكر أبوالقاسم بن زنجى أن أبا الحسن بن الفرات خُوطب فى معنى (1) أسماء بنت عبسى أخت أبي الحسن على بن عبسى وزوجه على بن محمد بن داود ، وعُرِّف رقة كَالها واختلال أمرها، فرد عليها الضَّيْعَة المقبوضة عن محمد بن داود بكوثى ونهر درقيط، وأَجْرَى عليها خسمائة درهم فى كلِّ شهرٍ من ماله، فلما تقلَّد أبوالحسن على بن عيسى أخوها منعها ذلك.

ووجدت ثُبَيّاً بماكان أبو الحسن بن الفرات بخاطب به السيدة والأمراء وأولادَ الخلفاء والولاة والكبراء وأصحاب الأطراف وعُمَّال الأعمال وسائر الطبقات في كتبه توقيعاً به إليهم أيّام وزارته الثالشة . وقد تغيرَت الرسوم ووَهَتِ الأمورُ

<sup>(</sup>١) هي مصدر ميمي من عني الأمر لفلان : حدث ونزل به أو من عثاه : شغله وأهمه

ووقع التسميّة منه فيما كان من قبل يُضايق فيه ، فأوردته مُتعجّبا ومُعجّباً من التفاوت الشديد بين ما كان وبين مانحن عليه الآن ، فإننا اليوم في انخراق قد زاد وأسرّف، وتمـادى وماوقف ، حتى أن الملوك ومن بَعْدَهم من الوزراء قد أُنفُوا من ذكرهم بسيّدنا ، واستقلُّوا خطابهم بمولانا ، فعدل الناس بأولئك إلى الحضرة الشريفة ، والحضرة العالمية ، و بالوزراء إلى مثل ذلك . ثم كَنو اعن الخلفاء بالموقف الأشرف المقدس ، وذكروه بالمقام الأطهر النّبوي ، ونقلوا الملك إلى الأشرف والأعظم . وقالوا في الدعاء : نواره الله ونصره الله : إلى مابعد ذلك من المغالاة والمبالغة . وانتهت هذه الحال إلى أن شاركهم فيها الأكابر من أصحاب الأطراف ، ووقنوا وانتهت هذه الحال إلى أن شاركهم فيها الأكابر من أصحاب الأطراف ، ووقنوا بالوزارة على الحضرة السامية . ثم ألحقوا بها: المظفّرة والمنصورة ، مع النسبة إلى الألقاب بالوزارة على الحضرة السامية . ثم ألحقوا بها: المظفّرة والمنصورة ، مع النسبة إلى الألقاب كانوزيريّة والعميديّة والكاليّة ، وماجرى هذا المجرى ، وداخلهم في ذلك مَن كنورُيريّة والعميديّة والكاليّة ، وماجرى هذا المجرى ، وداخلهم في ذلك مَن يَشْلُوهم من خلفائهم ، وأصحاب الجيوش وأمراء العرب والأكراد .

واتسّع هذا الباب، فدخل فيه كُلُّ من أراد من غير احتشام ولا ارتقاب. ولا أعرف معنى للموقف ولا الخضرة في الأنه إشارة إلى غير شَخْص مُتَمَثِّل ، وعبارة عن غير محسوس مُتشَكِّل ، وما الذي يتعلَّق بالمخاطب من ذلك ؟ أم أى موضع عن غير محسوس مُتشَكِّل ، وما الذي يتعلَّق بالمخاطب من ذلك ؟ أم أى موضع للدعاء إذا كان لما لاحظ له فيه ، ولا عائدة عليه منه ؟ ولقد استُخير من هذا الأمر مالا جَمَال فيه ، ولا جلالة ولاعظم ولا فحامة . و إنما يُشَار إلى الحضرة والموقف كا يشار إلى الباب الذي يكون فيه المُثولُ يشار إلى الباب الذي يكون فيه المُؤلُود ، والمجلس الذي يكون فيه المُثولُ والقُعُود ، والمجلس الذي يكون فيه المُشور والوُقوف . فأما المُخلفاء فذ كرهم بالسَّادة وأمير المؤمنين ـ التي لا يُشاركون فيها ، ولا يُجاذبون عليها ـ أولى وأعلى من هذه النقاقيع التي لا تُفيد معنى .

وأما الملوك والوزراء فذكرهم بالسيادة والملك والوزارة [ وماهو ] جارٍ ذلك الحجرى

[كان أحرى] ولَخَلَصُوا من المشاركة الواقعة ، وحصلت لهم معزلة الانفراد بهذه السّمة الرائعة ، وإنما تَبين الرُّتَبُ إذا تفاوتت ، وتظهر المنازل إذا تباينت ، وأمّا أنْ يُبتُدَر الرئيسُ [و] المرؤوسُ بحالة (1) واحدة ، و يُجرّوا في طريقة جامعة ، فإن ذلك يَدْعو إلى النّساوى و يَخْلط الأَّدْوَنَ بالغالى ، ولو أُعِيد الوقوفُ بالخلفاء على : سَيّدنا ومولانا أسير المؤمنين ، وأفر د الملوك بمولانا الملك ، واقْتُصِر بالوزراء على : سَيّدنا الوزير ، واتبسع في ذلك ما كان معهوداً من قبل ، وَطُبق مَنْ بَعْدَهم على حُكم منازلهم ، وقدر مواقعهم ، لكان التمييزُ موجوداً ، والاختلاط مفقوداً ، على (1) أنه لم يكن يُعْرَف فيا مضى مولانا ، ولا مولاى ، ولاسيدى ، و إنما كان التكاتبُ والتخاطب بالدعاء فقط .

ولقد بلغنى أن بعض خواص المقتدر بالله ـ رحمة الله عليه ـ سأل أبا الحسن على بن عيسى زيادة أحد العُمَّالِ المتقدِّمين فى خطابه ، وكان يخاطبه : بأعزك الله . فامتنع عليه امتناعاً شديداً ، وغاوده حتى وعده . وكتب إلى الرجل : بأعزك الله . فامتنع عليه امتناعاً شديداً ، وغاوده عتى وعده . وكتب إلى الرجل : بأعزك الله . مدود مابين العين والزاى ـ فقال ألم يَمَدُّنى الوزير بالزيادة ؟ قال : قد فعلت . قال : كنتُ أجع بين العين والزاى . وقد مَدَدت بينهما مَدَّة وهي الزيادة .

فكان القوُم على هذه الصورة من المناقشة لِيَبِين الترتيبُ فيها ويَلُوحَ التطبيقُ في مجاريها .

فأما عصرنا هذا فقد اختلفت الرسومُ وانقلبت الأعيانُ فيه ، وقلَّتِ المراعاةُ لمــا كانت موكولة به ، وضارت ملوكه المُدَبِّرُون للأمر يُخَاطِبُونَ وزراءَهم بمولاى الأجلِّ وزير الوزراء أدام الله علوه .

(٢) في الأصل : وعلى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: عالة أ

ومَنْ بَعَدهم من أصحاب الجيوش وأمراء العربِ والأكراد، وخلفاء الوزراء ومَنْ جرَى مجراهم بالأجلِّ . على الكناية . و يجمعون في الأجلِّ بين وجومِ الكُتَّاب والأتراكِ والحواشي وحتى القضاةِ والشهودِ . فأما الألقابُ فقد خرجت عما يُحاَط به ويُوصف أو يَأْتِي عليه حَصْرٌ ، وصار لقبُ الأصغرِ أَعْظَمَ من لقب الأكبر. ومن أْ نْمُوذَجِ هذا الإفراط والاختلاط أنني كنتُ أشاهد الوزراء في آخِر أيامِ عَضُد الدولة (١) ، وأيَّام صمصام الدولة (٢) يذكرون عنهما بأبي فلانٍ فلانِ بنِ فلانِ أدام الله عزه . وأراهم وأرى خُلفاءهم وأصحاب الدواوين ونطراءهم وزعماء الجيوش ومَنْ يتلوهم من القواد وخواصِّ الناس من سائر الأصناف كَيْزلون من دوابِّهم في الباب العام من دار المملكة في أماكن ما يَقْنَعُ اليوم بماكان الوزراء إذْ ذاك منهـ ا كاتيبُ طائفةٍ من الأتراك ، وكان البوابون يَدْعُون بدا َّبَة الوزير غلام الأستاذي، مُطْلَقًا بغير كُنْيَة . ومن بعدِه بالكنى الذين يُفَضَّاون في مراتبِ أربابِها بإعلام الصوت وخفضه . و بُعْدِ المَدَى وقُرْبِهِ ، و يقتصرون في الأقلِّ الأدنى على اللَّفظ\_ الْمُدْغَمِ الذي لا يُرْ فَع ولا يَكادُ يُسْمَع ، هــذا فيمن يتميز أدنى تَمَيُّزِ . فأما الجمهورُ الأكبرُ فلا يُفْعَلُ معهم ذلك ، وأوْسَطُ الكُتَّاب والحواشي يُدْعَى بدابَّته اليوم بِغُلَّامَ الرئيسَ الْأَجَلِّ ، والأَجَلُّ مع اللقب إن كان ، مع غير تمييزٍ ولا ترتيبٍ . لاجرم أنَّ الرُّتَبَ قد نزلت لمَّا تساوتْ ، وسقطتْ لما توازَتْ . ولم يَبْقَ لها طَلَاوةٌ ٓ يُشَارُ إليها ولا حلاوةٌ يُحَافَظُ عليها . حتى لقد بلغني عن مولانا الخليفة القائم بأمر الله (٢) \_ أطال الله بقاءه \_ أنه قال : لم تَبْقَ رُتبة لمستحِقّ .

<sup>(</sup>١) عضد الدولة من ملوك البويهيين تولى الملك بعد وفاة أبيه ركن الدولة أبى على الحسين بن بويه سنة ٣٦٦ وتوفي سنة ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) صمصام الدولة هو ابن عضد الدولة تولى الملك بعد موت أبيه ٣٧٢ وقتل صمصام الدولة في ذي الحجة من سنة ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) همر أبو جعفر عبداللة تولى الحلافة سنة ٤٣٢ يعد وفاة أبيه القادر بالله وتوفى سنة ٤٦٧ ـ:

ومن أطرف طريف أن السلطان \_ أطال الله بقاءه \_ يذكر القصاة والشهود بالأجل والجليل . وقاضى القضاة يُوَقِّع إليهم بما يقول فيه : أبو فلان فلان بن فلان \_ أيده الله \_ يفعل كذا .

ومعلوم أن ذلك مما يتفاوت ويتباين ولا يتناسب ، وعهدى وأنا أُوقِّع في قصص المتظلّمين في أيام صمصام الدولة عن أبي إسحاق جدى في ديوان الإنشاء إلى قضاة الحضرة الناظرين فيها : أبو فلان فلان بن فلان القاضى أعزه الله، والقاضى مُوَّخَّر ، وبما تقدَّم لمن تَمَيَّز . وإلى قضاة النواحى : فلان بن فلان الحاكم ، بغير كُنية ولا دعاء ولا ذكر قضاء .

وأما المَناشير فلم تَجْرِ العادةُ فيها بذكرِ أحد بِكُنْية ولا دعاء . وقد فيل في زماننا ذلك على الزيادة والتناهى . والعِلَّة في ألَّا يُذ كر الناس الكُنْية والدعاء أن قر كر السلطان يكون فيها بألقابه خاصَّة من دون الدعاء ، فلا يجوز أن يقع التَّميُّزُ عنه . فظاهر قولنا : هذا كتاب من فلان لفلان ، إخبار عن الكتاب ولذلك يُقال في الكتب عن الخلفاء : من عبدالله أمير المؤمنين إلى فلان، إما بلقب وكنية ، و إما بكنية بغير لقب أو باسم دون المكنية واللقب ، ولا يُدْعى للمكتوب عنه حتى إن استَتَمَّ التصدير استَوَقَف (١) الله بقاءك وأمتع بك . وما شاكل الله بقاءك وأمتع بك . وما شاكل ذلك وماكان الأصل .

فا تغيَّر عن الرُّسوم الصحيحة واسْتَوْقَفَ من هذه الفقاقيع الطريفة إلا أبوالحسن على بن عبد العزيرُ بن حاجب النعان . فإن القادر بالله (٢) \_ صلوات الله عليه \_ منعه

<sup>(</sup>١) استوف يدو أنها استعال يراد به بدأ وأنشأ .

<sup>(</sup>٢) تولى الحلافة سنة ٣٨١ وتوفى ٤٢٢ وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهر .

بعد فخر الملك (1) أبى غالب من مخاطبة أحد من الوزراء بمولانا . فلما ورد أبو محمد ابن سم الان (7) إلى بغداد كتب إليه : بسيدنا . فأنكر أبو محمد ذلك ، ورمى بالرقعة وقال : يزيدنى و يَنْقصنى عما كان يخاطب به أبا غالب ، لا أرضى بهذا ولا أقبله ولا أقرأ له رقعة به .

ومضت مدة فكتب إليه: بالحضرة العالية الوزيرية \_ على ما يُكتب الآن \_ فاستنكر ذلك وقال: هذا فرار من: مولانا. ولا أقنع به. فقيل له: هذا أجل وأعظم ، وأعلى وأفخ ، وما منعك من: مولانا. إلا لأن الخليفة حظر عليه خطاب أحد عولانا سواه. فقبل هذا القول وتصور زيادة به لا نقيصة . فاقتنى الناس أثره فيه. ثم أخرج أبو الحسن في ذكر الخليفة: الحضرة القدسة النبوية. اختراعا جعله قر بة فصار سُنّة ، وأشرك (٢) به: السُّدَّة النبوية. وَمَضَّى من هذا الفن ما خرق به العُروف والعادة ، وأسقط معه القوانين القديمة المهودة ، وتجاوز هذه ما خرق به العُروف وفعلت الخدمة ، وأسقط معه القوانين القديمة المهودة ، وتجاوز هذه المنات الخدمة ، وتعرف في ذلك حتى قال : الشوارب القاضى في ترجمة رقعة : خادم الخدمة الشريفة فلان بن فلان .

ومضى من يعرف الأصول ، ونشأ من لم يعرف ولم يسمع إلا بهذه الفروع ، فحاً لها الصحيح ، وتعدَّى الأمر من حال إلى حال ، فى الباطل والانتقال ، حتى أفضى هذ إلى الاختلال والانحلال .

참 참 끊

<sup>(</sup>١) ولى العراق لبهاء الدولة البويهي سنة ٢٠١ والوزارة له ثم من يعده لسلطان الدولة ثم قبض عليه سلطان الدولة وقتله سنة ٢٠١ . (٣) تولىالوزارة لسلطان الدولة البويهي سنة ٢٠٠ أي تولىالوزارة لسلطان الدولة سنة ٢٠٠ ثم غضب عليه، انظر المنالأثير حوادث ٢٠٩ ثم غضب عليه، انظر المنالأثير حوادث ٢٠٩ ثم نالأصل : اشترك (٣) في الأصل : اشترك

### الخاطبات عن أبي الحسن بن الفرات

أولادُ المقتدر بالله : أطال الله بقاء الأمير . والدعاء عِدَّةُ سطور . والترجمة : ، عبدُه ، على بن محمد ، بغير كنية .

السيدة أم المقتدر بالله : مثل ذلك .

الحالة : أطال الله بقاء الحالة .

والدعاء عدة سطور . والترجمة : للخالة أطال الله بقاءها . من عليٌّ بن محمد .

أولاد المعتضد بالله والمكتنى بالله : أطال الله بقاءك ياسيدى . والدعاء عدة سطور والترجمة : لأبي فلان ، بأجل دعاء ، من على بن محمد .

ثمل وزيدان القهرمانتان: أطال الله بقاءك . ويُتيَّه بثلاثة سطور دعاء . والعنوان: لثمل أو لزيدان القهرمانة ، من أبى الحسن . ثمزاد زيدان خاصَّة: يا أختى.

نصر بن أحمد (١) صاحب خراسان، وثلاثة أسطر هي : أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وتأبيدك ، وسعادتك وكرامتك ، وسلامتك وعافيتك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وفضله لديك ، وجميل مواهبه عندك ، وجزيل قسمه لك ، وجعلني من كل سوء ومكروه فداك ، وقدمني قبلك . والفصول : أدام الله عزك . وفي آخر الكتاب: فإن رأيت ... والعنوان : لأبي فلان ، أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأبيده وسعادته وسلامته ونعمته . من على بن محمد \_ بلاكنية \_ .

مؤنس المظفر (٢) : أطال الله بقاءك ، وأعزك وأكرمك ، وأتم نعمته و إحسانه

<sup>(</sup>۱) هو نصر بن أحــد بن إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب خراسان وما وراء النهر ولى بعد قتل أبيه سنة ۳۰۱ وعمره ثمان سنوات وتوفى سنة ۳۳۱ انظر ابن الأثير حوادث ۳۰۱ .

<sup>(</sup>١) قتل سنة ٣٢١ قتله الخليفة القاهر بالله وقد كان من كبار القواد ولقب بالمظفر سنة ٣٠٩ لقبه الحليفة المقتدر وأنشأ بذلك الكتب عنه إلى أمراء النواحى، انظر المنتظم ١٥٩/٦ حوادث سنة ٣٠٩.

إليك . العنوان : لأبي الحسن أطال الله بقاءه ، من أبي الحسن .

أبو القاسم نصر الحاجب<sup>(۱)</sup> وأبو القاسم يوسف<sup>(۱)</sup> بن داود ابن أبى الساج آل بُعت له أعمالُ أرمينية وأذر بيجان والرى وقزوين وزنجان وأبهر .

أطال الله بقاءك ، وأدام عِزّك ، وأكرمك ، وأتم نعمته عليك وأدامها لك. والعنوان: لأبي القاسم أدام الله عزه نصر الحاجب مولى أمير المؤمنين ، من أبي الحسن .

شفیع اللؤلؤی وشفیع المقتدری و بشر الشرابی و بدر اُلحرمی ومفلح الأسود (۲) وهارون بن غریب الخال (۲) وأحمد بن بدر العم و نازوك و یاقوت (۵): أعزك الله وأطال بقاءك ، وأكرمك وأتم نعمته علیك ، العنوان : لأبی فلان أعزه الله . من أبی الحسن .

فلان مولى أمير المومنين ، أمير الشام وأجنادها ، والمسمعى ، ومن يتقلد فارس وكرمان ، وصيف البكتمرى ـ وهو يتقلد جند قنسرين والعواصم وأنطاكية ـ ونجح الطولونى . أمير أصبهان ، ومن يتقلد الموصل وقردى و بزيدى وديار ربيعة : أعزك الله ومد فى عرك وأثم نعمته عليك و إحسانه إليك . العنوان : لأبى فلان أدام الله كرامته .

من يتقلد ديار ربيعة وديار مضر مفردا ، وأمراء الثغور الشامية ، والثغور الجزرية ، من يتقلد بن بدر العم ، وأمير واسط ، محمد بن عبد الله الفارق ، أمير البصرة ، وأحمد بن هلال صاحب عمان ، أمير همذان وماه البصرة وماه الكوفة والإيغارين ، غريب الجيلي ، وغريب الكبير ، وأبناء رائق وفريد إذا لم بكونوا ولاة :

<sup>(</sup>١) كان حاجباً للمقندر توفى سنة ٣١٦ انظر المتظم ٣٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر عنه ابن الأثير حوادث ٣٠٤ ومايمدها وقتل سنة ٣١٠.

 <sup>(</sup>٣) كل مؤلاء من الغلبان الذين صاروا قادة وأصحاب سلطان .

 <sup>(</sup>٤) هو ابن خال الحليفة المقتدر وقتل سنة ٣٢٢

مدّ الله في عمرك وأكرمك ، وأثم نعمته عليك و إحسانه إليك . العنوان : لأبي فلان أكرمه الله .

أمير الرحبة وهيت وعاملها ، وعمال المشرق ، وأمير ماسبذان ، ومهرجا نقذق ، أمير الطيب وقرقوب وجوخى ، المسمعى صاحب أيذج والبنيان وواسط والزموم : أكرمك الله وأبقاك ، وأنم نعمته عليك ، وأدامها لك . العنوان : لأبى فلان أعزه الله .

عبد الله بن حمدان ، وجعفر بن ورقاء ، ومن يجرى مجراها إذا لم يكونوا ولاة : مد الله في عمرك ، وأتم نعمت عليك و إحسانه إليك . العنوان . لأبى فلان أدام الله كرامته .

ولباقى القواد : أكرمه الله .

صاحب البمن والتيز ومُكران ، والمتقلد الكوفة وأعمالها : أكرمك الله ومدَّ في عمرك ، وأنم نعمته عليك وأدامها لك . العنوان : لأبي فلان أكرمه الله .

أبو أحمد الحسن ابن الوزير: أطال الله بقاءك. وتمام سطرين. العنوان: لأبي أحمد أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده وسعادته.

وباقى الولد بيمثل ما يدعى لمؤنس (١) إلا ابنَ دولة الأصغر فإنه كان يكتب على العنوان : لأبى على أبقاه الله طويلا في عافية وسلامة .

وكذلك كان يكتب عبيد الله بن سليان إلى القاسم ابنه إلى أن استخلف على الوزارة .

<sup>(</sup>١) الطلها محرفة عن المحسن لأن الكلام يدل على أنه يكتب ليقية أولاده مثله إلا ابن دولة الأصغر فإن خطابه كان مغايراً لإخوته .

# أصحاب الدواوين ثلاث طبقـــــات

الطبقة الأولى: مثل شفيع المقتدرى وطبقته الطبقة الثانية: مثل المسمى وطبقت الطبقة الثالثة: مثل عامل ديار ربيع

#### العميال

عامل مصر مثل أميرها ، عامل الشام مثل أميرها ، عامل فارس مثل أميرها ، عامل أصفهان مثل أميرها ، عامل الثغور مثل أميرها ، عامل الثغور مثل أميرها ، عامل الأهواز إذا اجتمعت أعمالها مثل عامل فارس ، عامل الرى مثل عامل أصفهان فأما حامد بن العباس فكان يُجرى في الدعاء تُجرى أمير الشام وعاملها ، إلى أن أرفق ابن الحوارى وأم موسى القهرمانة وأصحاب الدواوين مالا جليلا فأ تحق بصاحب مصر ، ودعاؤه : أدام الله عزك وأطال بقامك وأكرمك وأتم نعمته عليك وإحسانه إليك. العنوان: لأبي محمد أطال الله عزه حامد بن العباس . من أبي الحسن (١) .

#### القضياة

أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول، وأبو عمر محمد بن يوسف: أعرَك الله وأكرمك ، وأتم نعمته عليك وأدامها لك . والعنوان : لأبى فلان أدام الله كرامته فلان بن فلان ، من أبى الحسن .

<sup>(</sup>١) ف الأصل لأبي محمد أطال الله عزه من أبي الحسن حامد بن المباس .

أبو محمد الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب، وأبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : مدَّ الله في عمرك وأدام كرامتك ، وأثمّ نعمته عليك وإحسامه إليك . العنوان : لأبى فلان أدام الله كرامته فلان بن فلان . من أبى الحسن .

أبو عبد الله بن أبى موسى وأبو الحسين عمر بن الحسن الأشنانى ـ و إليهما إذ ذاك القضاء فى نواح جليلة وها مقيان بالحضرة ـ وأبو طالب بن البهلول قاضى مصر إذا كان واحداً ، والقاضى بفارس ، والقاضى بالأهواز إذا اجتمعت له أعالها ، والقاضى بأصبهان والقاضى بالرى : مد الله فى عرك وأكرمك وأتم نعمته عليك وأدامها لك . العنوان : لأبى فلان ، أكرمه الله فلان بن فلان ، من أبى الحسن .

قاضى الجبل سوى الرئ وقاضى مهرجا نقذق وماسبذان وقاضى واسط ومن يَجرى مجراهم: أكر مك الله وأبقاك وأثم نعمته عليك وأدامها لك . العنوان: لأبى فلان أبقاه الله فلان بن فلان .

فأما قضاة طلساسيج السواد إذا فرقت طشُوجاً طُسُوجاً : حفظك الله وأبقاك وأمتع بك . والعنوان : لأبى فلان حفظه الله . ومن الجانب الآخر : فلان بن فلان .

أصحابُ المظالم والحشبة وأسواق الرقيق والعِيار والمواريث على طبقتين . الطبقة الأولى : من يتولى مصر والأهواز أو فارس أو الرى وأعمالها وأصبهان ، وخطابهم : أكرمك الله وأبقالت ، وأثم نعمته عليك وأدامها لك . والعنوان: لأبى فلان ، أبقاه الله فلان بن فلان من أبى الحسن .

الطبقة الثانية : بلقى المحتَسِبة والمطالِبين : حفظك الله تعالى وأمتع بك .

عامل طساسيج السواد ، وعامل المستغلاّت بالحضرة ، وعامل الجوالى بها ، وعامل سوق الغنم ، وعامل دار البطيخ والقطن : مثلُ المحتسبة، إلا ابنَ بطحا مُحْتَسِبَ الحضرةِ وسوقِ الرقيق خاصَّةً فإنه يُجْرَى تُجْرى الطبقة الأولى :

الذُّرَّاع (۱) والمهندسون \_ إذا اجتمع لواحد منهم أعمال كثيرة \_ فخطابهم : حفظك الله وأبقاك ، وأمتع بك . و إذا كانوا ذا عمل واحد : حفظك الله وعافاك . والعنوان : لأبى فلان أكرمه الله . و يُبيِّضُ الجانِبَ الآخرَ .

المستحثون؛ يُدْعى لهم مثل ما يُدْعى لِلذَّرَّاع (٢) اَلجليل.

التجار المبتاعون للغلاّت: عافانًا الله و إياك من السوء. والعنوان: إلى فلان ابن فلان، بغير كنية.

المنفقون فى الإعطاء \_ إذا بُجمعت للواحد منهم أعمال مصر أو أعمال الشام كلما أو الأهواز أو فارس أو الرى أو الجبل أو أصفهان \_ فخطابهم : أكرمك الله وأبقاك ، وأثم نعمته عليك وأدامها لك . والعنوان : لأبى فلان أبقاه الله فلان بن فلان . من أبى الحسن .

و إذا كان إليهم ما دون ذلك: فأبقـاك الله وحفظك وأتم نعمتــه عليك. والعنوان: لأبى فلان حفظه الله ، فلان بن فلان ، من الجانب الآخر (٣).

يوسف بن فنحاس ، وهارون بن عمران وزكريا بن يوحنا وجهابذة الحضرة ، يوقع إليهم توقيع : أبقاك الله . وعلى رأسه : أبو فلان فلان بن فلان أبقاه الله . صاحب ديوان البريد والخرائط، مثل الطبقة الثالثة من كتاب الدواوين ، و إذا تقلد البريد على الوزير وأصحاب الدواوين قائد أو خادم ، وانفرد بذلك دون غيره مما هو أجل منه ، كُوتب : أعزك الله وأطال بقاءك وأكرمك، وأتم نعمته عليك وإحسانه إليك .

<sup>(</sup>١) النراع جم ذارع وهو الني يذرع أي يقيس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : التراع .

<sup>(</sup>٣) أى يكون فلات بن فلان من الجانب الآخر .

فأما أبو مروان عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الزّيات الخرائطي فكان يتولّى ويوان الخرائطي فكان يتولّى ويوان الحريد وحدّه ثلاثين سنة ، وكان يكاتب : مد الله في عمرك ، وأكرمك ، وأتم نعمته عليك ، وأدامهالك.

## أصحاب البرد وسائر النواحي

الطبقة الأولى عمن يتقلد الأعسال الجليلة: أكرمك الله ، ومدفى عرك ، وأتم نعمته عليك وأدامها لك . والعنوان : لأبى فلان فلان بن فلان ، أكرمه الله ، من أبى الحسن .

والطبقة الثانية منهم : أكرمك الله وأبقاك ، وأتم نعمته عليك وأدامها لك .

والطبقة الثالثة : حفظك الله وأبقاك وأمتع بك .

وعلى مثل ذلك يُكاتَبُ أصحابُ الخرائط في النواحي .

وأصحابُ الوزير الذين من قبِكَهِ : أبقاك الله .

وحدث أبوعلى بن هبنتى القُنّائى قال . كان بشر بن على كاتب عامد صديقاً لى ولأبى يعقوب أخى . فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات الوزارة فى الدفعة الثالثة ، واستعرّت الدنيا ناراً بشرّ ابنه المحسن ، وتسَلُّطه وتبَسَّطه ، طلب بشراً وأبا محد بن عينونة فى جملة من طلبه ، وتنبعه وكبس عليه (۱) واستقصى فى أمره . فأما بشر فإنه أخذ لنفسه عند القبض على حاسد صاحبه بأن استتر وأخنى نفسه [و] شخصه . وأما ابن عينونة فإنه حصل عندى حُصُولا لم أعْلِم أخى به خوفاً من أن مُحلَّف فيكل ابن عينونة فإنه حصل عندى حُصُولا لم أعْلِم أخى به خوفاً من أن مُحلَّف فيكل عليه . واتفق أن كتب أخى إلى بشر رُقعة صَحَّمَها كُل ورجاف وفُصُول وما اطلع

<sup>(</sup>١) كَيْسَ عليه أَنَّى هَاجِمِ المَنَازِلُ بِحْثًا عنه .

عليه من تَقَرُّرِ الأمر لأبى القاسم الخاقانى وقُرب تقلَّدِه إياه ، وأنه قد أحكم له ما يُريد منه . وأجابه بشر فى تضاعيفها بما شاكل الابتداء من غير تحفَّظ ولا تَحَرُّز ، فاختلطت الرُّقْعَة بين بَدَى أخى بمكاتبات وحُسبانات ضَيْعَتِه وغير ذلك مما لا فيكر فيه .

وكتب أبو أحمد عبيد الله بن محمد أخو أبى إبراهيم موسى بن محمد وكان بتولى نصيبين إلى الحسن بما قال فيه : إن أردت ابن عينونة وعبد الرحمن بن عيسى ابن داود فهما عند ابن القنائى . فما شعر أبى وأخى فى يوم الأحد النحس إلا بمريب خادم المحسن قد كبسهما فى جماعة من الرَّجَّالة ، وفتس جميسع الدور والحجر والبيوت ، ولم يُبق غاية إلا بلغها فى الاستقصاء والاحتياط . فلما لم ير أحداً عدل إلى ماكان بين أبديهما من رقاع وحساب ، فجمعه وحله إلى المحسن ، وفى جملته رقعة بشر المشتملة على العجائب ، ورأى أخى ذلك ، فمات فى جلده ، ولم يَقْصِد دارى أحد اكتفاء بما جرى على دار أبى وأخى ، وعلم ابن عينونة ، وكان فى الوقت مكران لافضل فيه كوكة .

فد تنى أبو منصور فرخانشاه صِهْرُنا قال : كان خبرُ الرقعة عندى ، وقد علمتُ أنها حَصَلَتْ فى جُملة ما أخذه مُريب من الرقاع التى بين يدى أبى يعقوب . فأنا على مِثْلِ النار للإشفاق عليه منها ، ولم أزل أمشى خلف مُريب وهو متأبطٌ لِما أخذه إذ انسلّت الرقعة بعينها بتفضل الله جل وعز من بين سائر الكتب والرقاع ، وسقطت إلى الأرض ولم يشعر مُريب بها ، وأخذتها أنا و بادرت إلى مُستراح وطرحتها فيه ، وهدأت نفسى عند ذلك . قال أبو على بن هبنتى : ومضى أبى وأخى مع مريب إلى الحسن ، ووقف على الكتب والرقاع وقرأها ، فما وجد شيئاً أنكره وخاطبهما بالجيل والاعتذار ، وعرقهما السبب الذي من أجله أنفذ إليهها ، وكتب

الوزير أبو الحسن أبوه يُنكر عليه ما فعل ، وانصرَ فَا مكر مين ، وزالت البليّـة المُخوفة بانسلال تلك الرقعة من بين الرقاع المأخوذة ، ولله الحمد والمنة .

وحدث أبو على قال: خرج إلى في يوم من أيام ورارة أبي الحسن على " ن الفرات الأخيرة \_ وقد ابتدأ الحسن ابنه في مصادرة الناس وقتلهم ، وقتل أحمد بن حماد الموصلي وغيرُه ــ سعيدُ وعبدُ الله ابنا الفرخان ، وأنا في ديوانهما ، فقالا لي : كنا الساعة َ مع الوزير في أمرِ طريف . قلت : فما هو ؟ قالا : قال لنا : عَمِل أَبُو مَعْشَرِ (١) مَوْلِدى ، وحكم فيه بأشياء عظيمة حمَّت كلُّها وقال : إنَّ عَلَيَّ في سنة سبعين من عمرى نكبةً عظيمة يكون سببُها بعضُ وَلَدى وأنا في السبعين. وقد دخل هذا الفتي \_أعنى المحسنَ ولَدَه \_ من مكاره الناس فيما نسألُ اللهَ السلامةَ من عاقبته . قلت لم ا : فأى شيء قلم اله ؟ قالا :ماقلنا له شيئًا . قلت : قد غششماه ، فإنه كان يَجِب أن تُشيرا عليه بقبض بدره وصَر فه ، وأن يَسْتَعْمِل من الخير ما يُقرِّ به إلى الله وإلى الناس. قالا: لم تَجْسُر على أن نُواجِهه بهــذا الرأى ، ولكنَّ أباك مُتمكِّن منه ، فقُل له حتى يُشيرَ عليه به . فقلت : أبي لا يُنْكُبُ بنكبته ، وأنتما أُولَى بِالْإِشْفَاقِ عليه ، وعلى نفوسكما . قال أبو على : وكنت قد حَصَّلْتُ طا لِعَ وقت ِ نَظَرَهُ ومولدِ الحِسن ابنيه . فجعلت أنظر فيهما وأسير الكواكب منهما حتى عرفت من ذلك يوم كلبته ، وصرت إلى أبى بشر بن فرجويه قبل ذلك بخمسة. عشر يوما فذكرتُهُ له ونبهته عليه ، وحذرته من أن يقع كما وقع في الدفعة الوسطى . فقال لى : ما أصنع وأنا منوط بهذه الأعمال التي تَرَى . وبماذا أحتَجُّ على صاحبي ؟ قلت : تعالَلُ وتأخُّر \* قال : لا يتم لى ذلك إلَّا بأمره . قلت : فالله الله أن تحكي له مما عَرَّ قُتُكَ إِياهُ شيئاً ؛ فإنه يقبُح مواجهتُه به . ولكن اذْ كُرْ ما عليه الناس من

<sup>(</sup>١) هو الفلكي المشهور جغر بنحمد الذي تنسب إليه الطوالعماتسنة ٢٧٢ انظر ابن خلكان .

الإرجاف ، وما يُتَحَدَّثُ به من كُونِ (١) الاختلاط ، وما جرى عليك حين أخذْتَ من المكروه الغليظ فى جسمك ، وأنك تخاف أن يَلْحقك مثلُه فتتلَفَ وتستأذنه فى التعالُلِ والتأخُّر . فإنى ألازم الديوان مع خليفتك أبى محمد المادرائى ولا أفارقه حتى يقضِى الله بما هو قاض . قال : نعم .

واجتمعنا من غد فخلا معى وقال لى : جاريتُ الوزير ما جرى بيننا على جهته فقال لى : من قال لك هذا ؟ فإنه قد صدق فيه وأصاب ، ونصح لك فى الرأى ، لأن أبا معشر حكم فى مولدى بنكبة مَرِّيخيَّة فى سنة سبعين ، وهده سنةُ سبعين ، وقد بقى من الأيام إلى الوقت الذى قاله أبو معشر كذا وكذا يوما . قلت : فلان . قال : قد سَرَّنى أن كان فى هذه المنزلة من الصِّناعة ، فاقبل ما أشار به ولا تخالفه ، فأنا ماض الآن لأستتر ، فالزم أنت الديوان ولا تُخلِل به ، ومن سألك عنى عرَّفه أننى عليل حتى ننظر ما يكون ، قلت : اسْتَخِر الله .

ثم مضى واستترأياما ، ثم لم أشعر به إلا وقد حضر الديوان ، فسألته عن سبب حضوره مع قرب الُدَّة . قال : أرجو ألَّا يكون لما حكمت به وحذَّرتَ منه أصل م ومتى تطاول انقطاعى عن صاحبى لم آمن فسادَه على ً

<sup>(</sup>١) كون هنا مصدر لكان التامة أى من وجود الاختلاط .

فى هذا اليوم انحسرَتِ المحنةُ عنى ، وزالت المخافةُ عَلَى الله ، وتجدَّدَتْ لى حالُ جميلة ، فأنا قلقُ إلى أن يَتَصَرَّم النهار . فما زال على هذه الصورة حتى سَمِع الحركة وأصوات الرجالِ والغلمان . فقال لى . ما الخبر؟ قلت . الأمير نازوك قد حضر . قال : إنّا لله و إنا إليه راجعون ! ذهبتُ (١) والله . ولم يكن بأسرع من أن دَخَل عليه فضر بَتْ عُنقة .

وحدث أبو القاسم بن رنجى قال : تَظلَّم إلى ابن الفرات في وزارته رجل من أهل السواد من بعض العُمال . وذكر أنَّ ضيعته قطيعة (٢) ، ورَسْمُها قديم ، وأنه قد عُومل فيها على معاملة الإستان (٣) ، وسأل إنصافهُ و إزالة الظلم عنه ، وحُلَه على رَسْمِه ، وكتب إليه رقعة في هذا المعنى ، فوقع عليها بإخراج الحال (١) . فأخرج من ديوان السواد خَوْج مُحكى فيه : أنه رُجع إلى جماعة (٥) العامل للسنة الماضية فَوُجِد في التخريج : قَدْ أُجْرِى فيها البَيْدَرُ الذي تَظلَم لأجله على معاملة الإستان (١) .

فلما عُرِض ذلك على أبى الحسن عَرَّفَه وُجوبَ الْحُجَّةِ عليه ، وأن العامِل لم يَتَحَيَّفُهُ فيما فعله .

وأَقَامَ على الظُّلامة ، وأنَّ عَلَّته لم تُتقْسَم في السنة الماضية إلَّا على مُقاسمة

<sup>(</sup>١) قد تكون محرفة أيضًا عن : دميت .

<sup>(</sup>٢) قطيعة : منحة وهبت له .

<sup>(</sup>٣) أى معاملة أهلُ الإقليم أو الضريبة المختصة بأهل الإقليم .

<sup>(</sup>٤) يعنى إخراج الملف الحاس بها ومعرفة ضرائبها .

<sup>(</sup>٥) الجماعة لعله يراد بها هنا : الكشوف .

<sup>(</sup>٦) أي وجد أنها قد عوملت للعاملة المختصة بأهل الإقليم، من العام السابق .

القطائع (١) . وكان بُكثر من الحضور في أيام جاوسه للمظالم ، ويُعاود التظلُّم ، ويقف له فى الطريق ، ويسأله تَأْمُّلَ أَمْنُ والتقرُّبَ إلى الله تعالى بإنصافه . فلما أَلَحَّ وألحفَ تقدم إلى أحمد بن يزيدَ المديرِ بأن يُخْضِرَه جماعَةَ (٢) العامل لينظُرَ فيها بنفسه . فأحضره إياها ، وتأمُّلها وتتبُّعها ، وحسَبَ مبلغ ما يَجيء من الغَلَّة في سائر أعمال الناحية على أن تلك الغلة جارية في معاملة الاستان \_ ومبلغَ ما يجب فيها على رسم القطائع <sup>(٣)</sup> ، ووجد الحيلة قد وقعت من بعض أعداء أصحاب الضَّيْعَة في حكٍّ مَوْضع رَسمها في القطائم و إثبـاته في الإستان (1) . فاستدعى صاحِبها وأعلمه بالصورة ، وأن الذيأراد الإساءة بهو إفسادَ معاملته لم يُحْسِن التَّأَتِّي (٥) لذلك، لأنه اقتصر على إصلاح موضع قِسمة الغَلَّة دون تَنَبُّع مواضع الخُمْل ،وأن رَسْمَه محيح لاشُبهة فيه . فشكره ودعا له ، وسأله الكِتاَبَ إِلى العامل بإجرائه على رسمه في القطائع. فَتَقَدُّ مَ بِهِ . ثُم عرفه أنه يَتَخَوَّفُ أن يُثْبَتَ في ديوان الناحية مأجِل من غلبها على غـير الرسم الصحيح ، وسأله التوقيعُ بإطلاقه له وردِّه عليه . فوقُّع له بذلك ، وكان الرجل يدعو لابن الفرات ويقول: أيّ وزير يتفرغ لى حتى يتنبع جُمّـ ل الجاعة (١) من أولها إلى آخرها ، و يُحَصِّل ارتفاعَ الناحية بأسرها حتى يظهرَ له موضعُ الحيلة على ً ؟

وكان عُبيد الله بن الحسن النرسي رفع جَمَاعَتَه لأعمال السِّيب الأعلى لسنة اثنتين

 <sup>(</sup>١) يعنى أنه أصر على أن خراجه فى العام السابق لم يكن إلا على نظام ضرائب الأرض المقطعة
 وليس كما قبل من أنه عومل معاملة أعل الإقليم .

<sup>(</sup>٢) جاعة العامل يريد بها كشوف العامل .

 <sup>(</sup>٣) بعنى أنه حسبها على فرض ضويبتها باعتبار معاملتها كماملة أهل الإقليم وحسبها على فرض ضريبتها باعتبارها أنها إقطاع .

 <sup>(</sup>٤) المراد أنه تبين له أنها كشطت من موضعها الذي كانت فيه وأثبتت في الحساب الآخر الذي
 هو معاملة أهل الإقلم .

<sup>(</sup>٥) التأنى : الحبلة والقصد لها (٦) لعله يراد مجمل الجماعة : كل الكتوف .

وثمانين ومائتين إلى ديوان الخراج ، فنظر فيها أحمدُ بنُ محمدِ الهرلجُ الكاتبُ ، وعمل لها مُعاملةً تحصيل، فوجد بقايا المعاملة شديدةً الاضطراب، فقابل بها الجماعةً ولم يجد فيها خَطَأً ، فقال : لابد أن يكون لهذا الاضطراب سببُ ، وتنتبَّعَ مواضع أُلِمَـلِ التي تقتضيها معاملةُ التحصيل ، فكان قد عَقَد بُمْـلة النفقات في المعاملة بألوف دنانير(١٦)، وأَرَّجَ (٢٢) النفقاتِ التي عَقَد منها تلك الْجُملة ، فعجزت ألغا وثلاثمائة دينار . وأخرج البابُ إلى أبى الحسن على بن محمد بن الفرات ، وكانت إليه خلافة أبى العباس أحمدً بن محمدٍ أخيه على ديوان الخراج ، فأحضرَ أحمدَ بنَ إبراهيم ابن أفلح العكبري كاتب النرسي ، ووقفه على ذلك ، فلم تكن له حُجَّة فيه ،وعرف النرسيُّ ماجرى ، فَالاَمَ كاتبه وقال له : لابُدَّ من أن تقف على دُسْتُورِ الجاعة وأقابلَك عليه . وكان النرسيُّ عاملاً كاتباً فَهِماً بالحساب ، وتقابلا ، فوجد النرسيُّ أحمــدَ ابنَ إبراهيم كاتبَه قد أغفل عند التحرير الاحتسابَ بألف وثلاثمائة دينار الصرفت في النفقة على بَثْقِ (٢) بالسِّيب الأعلى . فصار إلى أبي الحسن بن الفرات وَوَقَفه على موضع السَّهُ فِي من الكاتب، وأعطاه رفع الداريج (١) بالنفقة ، فلم يقبل أبو الحسن ذلك منه. ثم استظهر (٥) بالرجوع إلى مارفع من هـذه الجلة إلى مجالس الأصل والجاعة والسودان، فكانت النسخة واحدةً ، وقد أُغْفِل إيراد هذه النفقة في كل منها ، فألزمه المــاَلَ كَــَـالًا (^) ، ولم يلتفت إلى ما أحضره إياه من رفع الداريج . وهذا حَقَّةُ في حكم الكتابة لايُدُفع .

<sup>(</sup>١) أي استظهر واستخلص جلة الماملة فوجدها ألوف دنانبر.

<sup>(</sup>٣) أرج يرادبها وازن النفقات بما استخلصه فوجد عجزاً قدره ألف وثلاثمائة دينار.

<sup>(</sup>٣) البثق : الشق في حسر النهر ليفيض منه الماء .

<sup>(</sup>٤) لعله يراد به أنه أعطاه البيان الذي أدرجت فيه نفقة البثق أو أن الداريج هو المتتبع والمراجع للاعمال ورفع الداريج يراد به تقريره الذي رفعه .

<sup>(</sup>٥) استظّهر: استمان (٦) كلا: كاملا أو كله .

وكان أبو الحسن على بن أحمد بن يحيى بن أبي البغل كتب إلى الوزير أبي أحمد العبّاس بن الحسن \_ وهو يتولى له أعمال البصرة \_ كتابًا عدَّدَ فيه آثاره ، وذكر أنه قد عَقَد صدقاتِ أراضي العرب بالبصرة لسنة ثلاث وتسعين ومائتين بمائة ألف وعشرة آلاف دينار، وأن غيره عقدذلك لسنة اثنتين وتسعين ومائتين ستَّةً وتسمين ألف دينار . وأخرج الكتاب إلى ديوان الخراج ، فنظر بعضُ كُتَّاب الجالس فيه ، ورجم إلى مواقفه أبى الحسن بن أبى البغل لسنة اثنتين وتسعين وماثنين ، فوجدها مرفوعة لعشرة أشهرِ من هذه السنة ، وقد أورد فيها من مال الصدقات نَيِّـ هَا وْبُمَانِين ألف دينار . ثم كَتَبَ بعد ذلك بما ارتفع إلى وقت انقطاع العرب، فـكان تَتيُّـةَ تسعينَ ألفَ دينار ونَيِّف . ونظر في جماعته لسنة اثنتين وتسعين ومائتين ، فكان ماعَقَده من ارتفاع مال الصدقة في أرض العرب مثلَ ذلك ، واتفق ما أوجبَتُه المواقفةُ وتضمُّنَتُهُ الكتبُ الواردة . وأخرج فىذلك خَرْجًا إلى ابن الفرات. وكان ابن الفرات يقصد ابن أبى البغل ، و يَتَّبعُ عثراته ، و يُبدى مساوية ، لميله - كان - إلى أبى الحسن على بن عيسى وعمَّه أبي عبد الله محمد بن داود، ومحمد بن عبدون ، وانحرافِه عن ابنَى الفرات .

فلسا وقف أبو الحسن بن الفرات على ما أخرجه الكاتب. دعا بالجاعة والكُتاّب، وقابل على ما ذُكر فى الباب، فوجده صحيحاً لا شُبهة فيه . والتمس من ابن عمر خازن الديوان كتاب ابن أبى البغل بالتقدير لسنة ثلاث وتسمين ومائتين وكُل كتاب له يتضمن التقدير . فَحَمَل إليه ثلاثة كتب فى ذلك قد،أورد فيها آثاره، وزيادة تقدير مال الصدقة لسنة ثلاث وتسمين ومائتين على عبرتها (اكسنة اثنتين وتسمين ومائتين على عبرتها (السنة اثنتين وتسمين ومائتين على عبرتها (السنة الله الكتب أمره بتحرير الخراج وإنفاذه إلى

<sup>(</sup>۱) لعلمها يراد بها على مقدار حسابها .

الوزير أبي أحمد . فلما قرأه الوزير أمر بمطالبة ابن أبي البغل بالمال ، وكتب إليه فيه كتبه كتابا طويلا مُحمِل في الديوان ، فأجاب عنه بأن الارتفاع ـ الذي ذكره في كتبه الوزير بالتقدير ، ونسبه إلى العبرة لسنة اثنتين وتسعين ومائتين في الصدقة بأراضي العرب بالبصرة ـ هومع ارتفاع الشعيبي والولدي ، وأن الكاتب غلط في النقل ونسب العرب بالبصرة ـ هومع ارتفاع الشعيبي والولدي ، وأن الكاتب غلط في النقل ونسب جميع المال إلى الصدقة ، وأنه إذا تُولِّمُ لل ارتفاع الشعيبي والولدي وُحِد ستة آلاف دينار وهو قَدْرُ الخَالِفِ .

وكتب إلى أصحابه المائلين إليه بِنُسْخَة ِ جوابه ليعرفوا الصورة فيه ويعارضوا ابنَ الفرات في مجلس الوزير أبي أحمد بما أورده من حُجَّته . وكان الوزيرُ أبو أحمد أيضاً على عناية بابن أبي البغل شديدة . فلما وقفَ على الكتاب خاطب ابن الفرات في ذلك بحضرة الكُتَّاب فقال : الآن وجب المالُ \_ أيد الله الوزيرَ \_ ولَزْمَه الخروج منه ، لأنه اعترف بصحة ما أُخرج ، وادَّعَى السهو الذي لا يُقبل من العال بعد نَفُو ذِ كتبهم بالأرتفاع ورفعهم حسباناتهم به إلى الديوان . وضحك من المعارضين له ضَحِكَ مُتَعَجِّبُ منهم . وقال : ما ظننتُ أن أحدا يَذْهَبُ عليه هذا الموضعُ أو يلحقَه منه شكٌّ . فَوَرَد على القوم ما حيَّرَهم وأدهشهم وقطَعَهم . وأمر الوزيرُ حينئذ بإنفاذ الرنداق (1) إلى ابن أبي البغل لمطالبته بالمال، وذلك بعد أن أحضر انُ الفرات الكُتُبَ والجاعات ، وواقف الوزيرَ والكُتَّابَ واعترفوا بكون الحقِّ معه . وانحدر الرنداق إلى البصرة ، وحَمَل ابن أبي البغل من داره إلى ديوان البلد وأقامه على ساق (٢) وعامله وخاطبه بما زاد فيه على ما أُمِرَ به ، ولم يبرحُ حتى أُخرجَ ابنُ أَبِي البغل المالَ إلى مجلس العطاء، وأطلق للجند وأورد جماعَةَ سنةٍ

<sup>(</sup>١) الرنداق لعله يشبه كلمة الرسول .

<sup>(</sup>٢) أقامه على ساق : أى على شدة ، من قولهم :قامت الحرب على ساق .

ثلاث وتسعين ومائتين منسوباً إلى وجْهِه ، وهو من العَيْنِ ستةُ آلاف دينارٍ وكسر".

وكان أبو الحسن بن الفرات في وزارته الأولى قلّد نصر بن على برَاز الرُّون والبَنْدَ نيجَبن من أعمال طريق خراسان . فلما رفع الحساب بذلك إلى ديوان الخراج أخرج الكُتّابُ عليه أنه احتسب في الجارى برُ بع المُشر في الارتفاع وأوجه عن سمائة ألف درهم ، ونظر في جماعته وما أورده فيها فوجد المال خسمائة وسبعين ألف درهم . وأخرج عليه التفاوت بين المبلغين وهو ثلاثون ألف درهم . وأجمع الكُتّاب على مناظرته ومواقفته ، فضح وقال : قد رضيت بحكم الوزير ، طاليه و بالصورة ، وأفيذُوا إليه المؤامرة ، وكان مُتَخلِّياً في دار حُرَمه . فضحك وأمر بإيصال الجماعة وأمواب المجالس يومئذ أبو القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني ، وأبو منصور عبد الله بن جبير ، وأبو الحسين الصقر بن محمد ، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل ، فذخاوا ومعهم نصر بن على فقال له ابن الفرات : ويلك يانصر ، عملت لنفسك فدخاوا ومعهم نصر بن على أخذك بذكر الارتفاع ؟ ولم لم تَقْيضْ جار يك وتُمشيك عنه ؟ قال : أخطأت أيها الوزير ، فقال : خطأؤك (١) مُنْزِمك المال . ثم ألزمه ربع عنه ؟ قال : أخطأت أيها الوزير ، فقال : خطأؤك (١) مُنْزِمك المال . ثم ألزمه ربع عنه ؟ قال : أخطأت أيها الوزير ، فقال : خطأؤك (١) مُنْزِمك المال . ثم ألزمه ربع عنه ؟ قال : أخطأت أيها الوزير ، فقال : خطأؤك (١) مُنْزِمك المال . ثم ألزمه وبع

وكان من طريف ما أُخْرَج على نصر أيضاً أنه كتب عند تقلُّدِه بَرَازَ الرُّوزِ والبَّنْدَ نيجَين فذكر أنه وُجِدَ في بعض البيوت من غَلَّةِ السنة الماضية تَحُوْمن مائة مُرِّ (٢٠ بالمُعَدَّلِ حِنْطَةٌ وشعيراً . ثم أورد في حسابه ستين كُرِّا ، فأوجب عليه التتمة . فقال (٣٠ : إنما كتبتُ : بنحو مائة كُرِّ وَرَضِي محكم الوزير أبى الحسن .

<sup>(</sup>١) الحطاء : هو الخطأ .

<sup>(</sup>٢) الحر: مكيال بقارب أربين إردبا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل الطبوع : وقال إنماكتبت « بفتح الناء للمخالم » .

فأنفذ الكُتَّابُ الخَرْجَ بذلك إلى حضرته . فوقَّع بخطَّه : النَّحْوُ: من واحدٍ إلى تسعة ، فإذا تجاوز للعشرة لم يَجُزُ أن يُقال فيه : نحوُ .

فلما وَقَفُوا على ذلك وضعوا عنه عشرةً أكرار ، وألزموه ثلاثين كُرًّا حنطة وشعيرا . وكان أبو أحمد الحسن بن محمد الكرخي يتقلَّد التسترُ قانَ من أعمال الأهواز في وزارة أبي أحمد العباس بن الحسن ، فعُمِلَتْ له مؤامرة عُرضت على أبي الحسن ابن الفرات ، فلم يكن فيها \_ على ما ذُكرَ \_ بابُ واحد يَظْهَرُ وجوبه ، وأُخْر ج في باب المرافق ما جَرَتِ العادة بالتأوُّلِ فيه . فقال أبو الحسن : هذا لا يُخْرِجُ مثلًه كُتَّابُ الحضرة إذكان رَجْمًا (١) لا يقوم على مثله بَيِّنَةٌ . وحضره المظفَّر بن المبارك القُمِّي بعد مُدَيدَة قريبة ، وقد كانت له ضَيْعَة الأهواز قد باعَها عَلَى أبي الحسن ابن الفرات، فاستدعى منه حِسَاب وكيله فيها ليستدلُّ منه على رُسُومها ومعاملاتِها ، وجاءه به في بعض العشايا ، فقرأه . ووجده للسنة التي كان الحسنُ بن محمد الكرخيُّ ا مُقَلَّدًا فيها . وقد احتسب الوكيلُ فيه نحق خُسمائة دينار ، ونسبها إلى الحسن بن محد وعُمَّاله وخُلفائه على سبيل المَرْفق : فأنفذ في الوقت من أحضر الحسن بن محمد الكرخيُّ وأحمد بن محمد بن سمهل والصقر بن محمد وعبيد الله بن محمد المكلوذاني، فحضروا ، ووجسدوه يَتَمَيَّزُ غيظا ، ودعا بالمؤامرة التي كانت تُحيلت للكرحيُّ فَاظَّرَحِهَا ، وأقلَّ المبالاةَ بها ، وأخذ في مناظرته على ما أُخْرِج من المرافق ، فاحتجَّ بِمَا يَحْتَجُ بِهِ مِثْلُهُ فِي ذلك ، وعرض عليه وعلى السَّكُتَّابِ حسابَ ابن المباركُ القُمِّيِّ. وقال له: يا عدو الله يا خائن ، يا لص ، تأخــذ من ضَيعةٍ واحدة ورجُل واحد خَمْسَمَائَة دينار مَرْ فِقاً وتَقَدِّيرُها نَصْفُ ارتفاعه ! فَكُمِّ أَخَذَت مِن أَهِلِ الْكُورَةِ ؟ وما أحتاج أن أنظر في غير هذا . فَبُهِتَ الحسن وَوَرَدَ عليه ما لم يَكُن في حسابه :

<sup>(</sup>١) رجماً : تخميناً .

نم قال : قد أخطأتُ،وأنا بين يديك . فأخذ خَطَّه طائعا ــ بعد أن قبَّل يده مرارا ــ بسبعة آلاف دينار ، ثم استشفع عَلَى (١) بسبعة آلاف دينار ، ثم استشفع عَلَى (١) ابن الفرات ، وعَرَّفه سوءَ حالهِ وقصورً يده ، فسامحه بالبقية ، وردَّ خطَّه عليه ، وقلَده بابلَ وخُطَرْ نِيَة .

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال : حدثنى أبى قال : كان أبو العباس وأبو الحسن ابنا الفرات يُكر مان عبيد الله (٢) بن عبد الله بن طاهر و يعرفان حَقَّه وقُدْمَتَه (٣) . فبعث إليه أبو الحسن فى بعض الأيام مع أبى عبد الله محمد بن عبد الله ابن رشيد الكاتب بجملة وافرة ، وحَمَّله رسالة جميلة يَعِدُه فيها بما يتلو ذلك ويتبعنه من مراعاته وتفقده . قال ابن رشيد : فأوصلت المحمول إليه ، وأوردت الفول معه عليه . فشكر شمَّ شكر ، ثم قال فيه أبلكم قول ، وكتب إليه :

أَياديك عندى مُعْظَاتَ جلائِلُ طَوالُ اللَّهَى، شُكْرِى لَهُنَّ قَصيرُ اللهَ عَندى مُعْظَاتُ جلائِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عندى مُعْظَانَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عند اللهُ اللهُ

قال : فقلت له : هـذا \_ أعز الله الأمير \_ حَسَنْ . قال : أحسن منه ما سَرَقْتُهُ منه (1) . فقلت له : إن رأيت أن تعرفنيه فافعل . قال : حـديثان حَدَّ ثنا بهما أبو الصلت الهروى بخراسان عن أبى الحسن الرضا (0) عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أسرع الذنوب عقوبة كُفران

<sup>(</sup>١) استشفع عليه بإنسان : استعان به عليه ايشفع له عنده .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في ابن خلـكان والمنتظم ١١٧/٦ توفي سنة ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) القدمة : المابقة في الأمر والتقدم .

<sup>(1)</sup> يريد أن الذي أحسن من هذا الشعر هوالقول الذي سرق معناه منه.

<sup>(</sup>ه) أبو الحسن الرضا هو على بن موسى له ترجمة فى ابن خلسكان ومقاتل الطالبيين ٦٦ ه مات و أيام المأمون وقيل مات مسموما سنة ٣٠٣ .

النّعمة » وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُونْ في بعبد فيوقفُ بين يدَى الله تعالى فيأْمرُ به إلى النار فيقول : يارب ، لمأمرت بى إلى النار ؟ فيقول : لأنك لم تَشكُر نعمتى . فيقول : يارب ، أنعمت بكذا فشكرت بكذا . فلا يزال يُحْصى النّعمَ ويُعدِّدُ الشَّكْر . فيقول الله عزَّ وجل : صَدَقْت عبدى ، إلّا أنك لم تشكر من أنعمت عليك على يدّيه » .

وانصرف ابن رشيد بالحبر إلى أبى الحسن ، وهو فى مجلس أبى العباس أخيه ، وعرّفه ما جرى ، فاستحسن أبو العباس الحكاية عن عبيد الله ، و بعث إليه بصلة أوفر من صلة أخيه على بَدّى ابن رشيد . فَحَكَى أنه لما أوصل ذلك إليه سُرَّ سرورا شديدا وكتب إلى أبى العباس :

شُكْرِى لك معقود بإيمانى حُكمٌ فى سِرِّى وإعلانى عَقْدُ ضَمَّ بِي وَفِي نَاطَقٍ وَفِيلُ أَعْضَاءُ وأَرْكَانِ

قال: فقلت: هذا أحسن من الأول. فقال: أحسن منه ما سَرَقْتُهُ منه. قلت: وما هو؟ قال: حدثني أبو الصلت الهروى بخراسان عن أبي الحسن الرضا عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم (١) عن الصادق (٣) عن الباقر (٦) عن السجّاد (٤) عن السبط (ه) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهم السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الإيمان عَقْدٌ بالقلب ونُطُقُ باللسان وعَمَلُ ولا ركان ».

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة له فى ابن خلـكان وتاريخ بعداد ٣٢/١٣ ومقائل الطالبين ٤٩٩ توفى سنة ١٨٣ أو سنة ١٨٦ كما في مروج الذهب .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ابن خلـكان وهو جعفر بن محمد بن على بنالحسين بن علىبن أ يـطالب مات سنه ١٤٨

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن على بن الحسين ترجته في ابن خلكان مات سنة ١١٣.

<sup>(</sup>٤) المراد به على بن الحسين ترجمته في ابن خلسكان ، مات سنة ٩٤.

<sup>(</sup>٥) المراد يه الحسين بن على بن أبي طالب .

وعدتُ إلى أبى العباس فعرَّفته ما ذكره عبيد الله فاستحسنه . واتفق أن حضر المجلسَ ابنُ راهويه الفقيه وكان متهما بالنصْب (١) فقال:ما هــذا الإسناد؟ فقال له البن رشيد : هذا سَعُوط الشيلنا الذي إذا سُعِط به المجنون بَرَأً .

قال أبو القاسم بن زنجى :قال لى أبو جعفر محمد بن القاسم بن السكرخى:قال لى أبو القاسم بن محمد : ما حضرتُ مجلس رئيس قطُّ إلا وَوَعدتنى نفسى بالقيام بما يقوم به والزيادة عليمه إلا أبا العباس بن الفرات ، فإننى كنت أعلم من نفسى القصور عما يقوم به، لبراعته في كل حال، واستقلاله بالعظيم من الأعمال .

وحدث أبو عبـد الله زنجي قال : كان عبدالله بن الحسن النرسي و إخوتُه يتقلَّدون عِـدَّة نواح من سَقي الفرات، فاستقصى عليهم أبو العباس وأبو الحسن ابنا الفرات في المُعاملة استقصاء غَلُظ عليهم ، وتخوَّ فُوها معه ، وعَدَلوا إلى استخصامهما ومظاهَرةِ أعدائهما ومساعلتهم عليهما ، وأقبلوا يذكرونهما ويذكرون مافي أيديهما من الضِّياع ، وما يتحصَّل لهما من الارتفاع . فتقدم أبو العباس إلى أبي الحسن أخيه أَن يَعملَ لَمَا يَتقلَّدُونه من الأعمال عَمَلًا ، ويُخْرِج ما يَازمهم من مَرْدود الجارى والاحتسابات الباطلة ، ولا يَحْنَسب لهم إلا بالواجب الصحيح ، و يرجع إلى ماكتب به أصحابُ البُرُدِ والأخبار فيا وصل إليهم من الأموال والاستثناء على مُبتاعي العَلَّاتِ. فعمل ذلك وجَوَّده ، وأحضره أبو العباس ، فوجده يشتمل على ثلاثمائة ألف ِ دينار ، فاستحسنه ووافقه على أن يجمله في الديوان ۽ فأيَّ وقت ٍ أَنْكُرَ أحدُ من النرسيين أَمْراً أَظْهِرِه . ولم يمض إلا أيامُ يسيرةُ حتى بلغ أبا العباس اجتماعُهم مع محمد بن داود وممد بن عبدون و إفاضَتُهم في ذِكْرِه وذكر أخيه أبي الحسن ، وأنهم قد جموها على مخاطبة أبي القاسم عبيدِ الله بن سليمان في بابهما ، وأن يضمنا له عنهم مالًا وافراً من ضِياعهما ، ولم يزالا بهما إلى أن خاطبا عبيد الله في ذلك . وواجهوا أبا العباس (١) النصب يراد به المعاداة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه .

وأبا الحسن يذِ رُرِ الضان ، فتبت أبو العباس وأقل الحفل بهم ، وقال لعبيد الله : هذا كلام فارغ لا محصول له ، وتشنيع باطل لا حقيقة لشيء منه ، و إنما دعاهم إليه الاستقصاء في المعاملة ، وعليهم – أيها الوزير – ما اقتطعوه من أصول الأموال ، وسرقوه من الفلات ، وزادوه في الاحتسابات ، ثلاثمائة ألف دينار ، أنا أصحّحها عليهم بالشواهد الظاهرة ، والدلائل الواضحة . فلما سمع ذلك عبيد الله خاف أن يتسل خبر المجلس بالمعتضد بالله – رحمة الله عليه حفاهم إليه ومَكنّه منهم . ووجّه أبو العباس من وقته إلى دورهم من كبسها ، وحمل ما كان فيها من الأعمال والحسانات والكتب والرقاع . ونقلهم إلى ديوانه ، وأقبل يناظرهم على باب باب فاستحسنه ، وطُولهوا بالمال فأدّوه .

قال أبوعبد الله زنجى: وقد كان النرسى الأكبرُ عبدُ الله بن الحسن صار إلى فى بعض الأيام مُسلًا على ، ثم سألنى إجال خِلافته (١) بحضرة أبى العباس ابن الفرات ، وحفظ غيبه ومراعاة ما يجري من ذي كُره ، ووضع غلامه بين يدى صر قضها ثلاثمائة دينار، وتختَسُن (١) فيهما ثيابُ ، وسامنى قَبُول ذلك فامتنعت ، وقال : إنى لا أكلفك أن تكشف لى سر الصاحبك ولكن تُشعرنى بما يجرى من ذكر نا فقط . فقلت : منى ضمنت لك هذا لم أف به ، ولكننى أحسن المناب وأما هذا المحمول ما يمرض من حوائجك ولا أعلمك ذلك ولا أمان به عليك . وأما هذا المحمول فعلى قال قوتكي ، وخلفت عينا خَمُوساً (١) إن قبلته على وجه وسبب . فنهض وتركه بين يدى ، وتقد من أن بعض غلمانى بأخذه وإتباعه به ، وردّه عليه ، وحذّرته من أن

<sup>(</sup>١) إجال خلافته لعلها تجميل حاله خلفا عنه في ذلك أو هي محرفة عن إجال حاله أي تجميل حاله وتحسينها . (٢) التخت من معانيه خزانة الثياب .

<sup>(</sup>٣) اليمين النسوس هي الشديدة التي يتعمدها صاحبها أو هي التي لا كفارة لها .

يَرْجِع وهو معه ، فأبطأ الغلامُ طويلا ، ثم عاد وعرَّفني أنه لِحَقه ، وقد نزل في دار بعض الوجوه ، ولم يَزَلْ يسأَله و بَلْطُف به إلى أن تقدَّم إلى غلامه بأخذه .

فلما قَبَض ابنا الفرات على النرسيين ، وأُخِذَ ما كان في منازلهم من الأعمال والكتب وُحِل إلى دارها، ومَيَّزاه، وجدا فيه ثَبْتًا بِمَا بَرَّ بِهِ النرسيون أسبابَهُمَا . قال أبو عبد الله: وكنتُ جالسا قريبا من أبي العباس، ومعى أبو منصور وأبو نوح عبد الله وعيسى (١) ابنا جبير وجماعة من الكتاب ، فأنا أُحدِّثهم بحديث قد شَغلني عما سواه إذ وقع هذا الثَّبْتُ في يدأبي العباس فأخذه وأنفذه إلى أبي الحسن أخيه، وهو قریب منه ، وقال : انظُرُ فیه هل تری اسماً لصاحب الزای \_ یرید زنجی \_ فقرأه وتأمله ثم رده عليـه وقال : ما فيه ذِّ كُرْ له . فأعاده إليه ثانيا وقال : ارْدُدْ نظرك فيه . فأعاد قراءته وردّه وقال : ماله فيه ذكر كُلُّ هذا ولا أعلم صاحِبَ الزاى مَنْ هُو َ ، حتى قال لي أبو منصور بن مجبير : أيها المشغول بالحديث قد افتضح اليوم الخلقُ غَيْرَكُ ، واسودَّت الوجوه وابيضَّ وجهُك . فقلت : بماذا ؟ قال . وُجِد فيما أُخِذ من دور النرسيين ثبت بما رفعوه إلى واحدٍ واحدٍ من أسبابِ أستاذنا ولم يُوجَدُّ الك فيه ذِكْرُ ولا اسْمُ . فحمِدتُ الله وشكرته على ما وَفَقَنى له . ولَمَّا فَرَغ أبوالعباس دعاني إلى حُيْمِرَ فِي خُلُوتِهِ ، فدخلت وهو جالس ، ومعه أخوه أبو الحسن ، فشكراني على خروجي من جمــلة مَنْ قَبَلَ برَّ النرسيِّين وجزياني خــيراً عن حفظِ الأمانة ، واستقامة الطريقة ، وخاطباني أُجَلَ خطابٍ ووعداني أحسن وعْدِ ، وحَلْفاَ على أنني قد أصبحتُ لديهما كأحدها . ولم تزّل الحالُ تزيد معهما وعندها إلى آخر المدة . وكان النرسيون بفضل عداوتهم لها قد تَوَصَّلا إلى برُّ كُتَّابهما وخُزَّانهما وحُجَّابهما

<sup>(</sup>١) في الأصل ومعي أبو منصور وأبو نوح وعبد الله بن عيسي ابنا جبير .

وغلمانها والفرَّاشين والقَبَارمة في دورها ، ومَنْ يَتَوَكَّى نفقاتِ حُرَّمهما ، حتى لايخفي عليهم شيء من أمورها في خاواتهما ولامجالس أعمالها .

وقال أبو القاسم بن زنجي : كان حامد بن العباس قد اعترف بأن له قِبَلَ جماعةٍ من أهل واسط نَحْوَ ثلاثمائة ألف دينار ، منهم على بن إسحاق وأبو أحمد بن المنتاب وابن شاندة وابن جناح و إسحاق بن شاهين . وكتب إليهم كُتُباً \_ بخطِّه \_ بتسلم ذلك إلى محمد بن على البزوفري العامِل \_كان يومئذ على أكثر أعمال واسط\_ وأنفذ الوزيرُ أبو الحسن على بنُ الفرات الكُتُبَ إلى محمد بن على ، وأمره بأخذ المال من القوم وحمله . فكتب محمدُ بن على يقول : إنهم أنكروا ما ادَّعاه حامدٌ عليهم وكتب بنسَّلُه منهم . ووقف الوزير على ذلك ، فغاظه ، وعظم عليه ، وظن أنَّ غرض حامد \_ فيما كتب به \_ المدافعةُ والتربُّسُ ومُضِيُّ الأيام بنُفوذ الكِتاب ورُجورِع الإجابة . قال أبو القاسم : وكان ورودُ هــذا الجواب في يوم الجمة ، وأنا حالس يحضرته، فأعطانيه ومعه الـكُتُبُ المردودةُ ، ورَسَمَ لي الدخولَ إلى حامد وأَن أَقْفَهُ على ماورَدَ، وأُتْبِعَ ذلك بما تقتضيه الصورةُ من التحريك والغَلْظةِ في المخاطبة . فقمت ، ومشى بين يدى الغلامُ المُو كُلُ بالدار التي كان حامد فيها ، فلما أراد فتح بابها وكان مُقْفَلًا سمع حامدٌ صوتَ فَتْحِ القَفْلِ ، فارتاع ، وتَسَوَّف (١) ورآني ، فسكن لأنني كنت أكرمه وأعرف له حقَّ رئاستِه وجميلَ فِعْلِه بنا ، وكان غيرى ممن يدخلُ إليه يُسىء عِشْرَتَهَ ، ويلقاه بالقبيح فيما يخاطبه به . فأقرأتُه كتاب البروفري ، وأريته الـكُتُبَ المردودة ، وعرَّفته ماوقع في نفس الورير من أمرها ، وقلت : الصوابُ أَن تَكُون الحالُ معمورةً ، والمواعيدُ صحيحة ، لئـــلا يتمــكَّنَ طاعنٌ مِنْ طَعْنِ . فذكر أن المال قبك القوم على مَبَالغِهِ التي كتب بها إلا ألف

<sup>(</sup>١) تشوف : نظر وتطلم .

دينار شَكَّ فيه . وذكر أنه قدكان كتب بدفعه إلى أحد غلمانه ، فإن كان أطُّلق (١) وْضِعَ من الجُلة . وبَذَل إعادة المكاتبة ِ وتأكيدَ القول على القوم مما لايكون ىعدە مراجعة . فقبلْتُ ذلك منه ، ووضع غُلامى الدَّرْجَ (٢) والدواة بين يديه ، وكتب إلى القوم بمــا استوفى الخطاب فيه . وأخذت الــكتب وعدت إلى الوزير ، وابنه الحسِّن على يساره - وكذلك كان يجلس - ووضعتُها بحضرته ، وعرَّفته أن حامدا أَنْكُرَ مُخالفةَ القومِ وعَظُمَ عليه ردُّهُم الكُتُبَ، وأعاد اليمينَ بحصول المال قِبَائِهُمْ ، وأنه قد جَدَّدَ مكاتبتَهم بما لا يتأخر معه صِحَّتُهُ من جهتهم: فقرأً الكُتُبَ، وتقدُّم بإجابة البزوفري عن كِتابه، وأمره بإحضارهم، وقَبْض المال منهم، وَحْمَلِهِ مُنفرداً عن مال الخراج. ففعلت ، وكتبتُ إليه بذلك ، وتأكَّدْتُ فيه ، وعرضتُه عليه ، فقرأه وأمضاه ، ووقَّع فيه توقيعاً طويلاً يُلْزمه فيه المبادرَةَ بالمــال وتَوْكَ تأخيره أو قَبُول احتجاج في أَمْره ، وأمرني بخَتْمه و إنفاذه في خريطَةٍ نُحَلَّقَةً (٣) . وأصلحه صاحبُ الدواةِ في الخريطة ، وجاءني بهــا فَعَنْوَ نتها وحَلَّقتها بإحدى عشرة حلقةً ، وأنفذتها إلى أبي مروان عبد الملك بن محدبن عبد الملك الزيات، وكمان على ديوان البريد .

فلما خلا مجلسُ الوزير تقدَّمْتُ إليه وعرَّفْتُهُ سِراً أَننى رأيت الشَّعرَ قدكُثُر على وجه حامدٍ وذراعيه ، ولم أَسْتَجِزْ سَثَرَ ذلك عنه ، فأَحْدَنى على مطالعته بذلك ، وأمر بإحضار الحسن المُزيِّن ، وكان فى الدار ، وتقدم إلى بدر الخادم الحرَّمى بإحضار ضِينيَّةِ المُزيِّن على مِثْل ما تُقَدَّمُ عليه إليه . وأمر بإدخال الحسن المزين والصينية إلى حامد ، وتقدم عقيبَهذا بإصلاح الحمَّام على أنه هو الداخل ، ثم استحضر أبا زكر با

<sup>(</sup>١) أطلق : دفع له (٢) الدرج : ما يكتب فيه .

<sup>(</sup>٣) المحلقة : التي فيها حلق والحريطة : وعاءمنجلدأو غيره .

يحيى بنَ عبدالله الدقيق قهرمانَه ، ورسم له بإحضار ثيابٍ تاختج (١) وقصَب ودبيقي (٢) وعمائمَ ليختار منها لحامد ما يَصْلُح لِخِلْعتين . فقال له يحيى: ليس في الخزانة إلَّا متاعُ حمله التجَّار وما قُطِحَ ثَمَنُهُ معهم . فقال : هاتِهِ . فليس يلزمنا لهم أكثرُ من أن نُعطيهم الثمنَ على سَوْمِهم . فمضى وأحضر عِدَّة تُخُونُ إخْتِير منها بحضرته ما يكفي لِمِبْطَنتين ودراعتين [من] تاختج وثو بان [من] دبيقي اسراو يلين وثو بان [ من ] قصب لقميصين وعمامتان [ من ] تاختج ، وأمره بإحصار الخياطين وألزمهم الفَراغَ عاجلًا من خِلْقة واحدة ليلبسها حامدٌ عند الخروج من الحام . فذكر أَن مَنْ بِرَسْمِ الدار مِن الخياطين تأخُّروا لأنه يومُ جمعة ، فأنكر ذلك وقال : بِرَسْم الدار فَوْحَانَ أَفتأخُروا جميعا ؟ والآن فاستدع مَنْ على الطريق من الخياطين حتى يَفْرُغُوا الساعة . وتَفرَّق الرسلُ في طَلَب الخياطين إلى أن أَحضروا جماعةً منهم ، وسُلِّتُ إليهم الثيابُ ، ولم يزل يُراعيهم إلى أن قاربوا الفراغ من خِلْعَة واحدة . وتقدَّم إلى بعض الغلمان بإنذار حامدٍ بإصلاح الحمام. وأعلمه بذلك فدخله. وأمر الوزيرُ مُحَمَّلِ الْخُلْعَة التي فُرِغَ منها إليه لِيَلْبَسها عند خروجه ، فلما خَرَجَ قُدِّمتْ إليه فامتنع من لُثبينها . وعرَّف الوزيرُ امتناعَه فأنكره ، وتقدُّم إلى المُضِيُّ إليه والرُّفق به و إبلاغه رسالةً عنه في هــذا المعنى ، ففعلتُ ولَطُفْت به في لُبْس الثياب فأبي وقال : ثيابي غيرُ محتاجة إلى تغيير . وعاودته فأقام على أمره . وَوَقَعْمَلُ فِي الوقت تَخَوُّفُهُ مِن حِيلَةٍ تَرَجُّ عليه في أَمْرِ الثياب، فحلفتُ له على بُعْدِ الحال من ذلك وقلت: أنا أدخلُ الحمَّام وأُفِيضَ على الله ثم أُخرج وأَنشَّفُ وألبس الثياب ثم أُنزِعها لتلبَسَها بعدى . وقلتُ : إن نية الوزير قد صَلَحت ، فلا تُفْسِدُها بما أنت عليه من

<sup>(</sup>١) نوع من الثياب كان يصنع في نيسا بور .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى دبيق وكانت تصنع فيها ملابس فاخرة .

هذا الامتناع. فَلَانَ فَى القول ، وجدَّدْتُ الهين فسكنَ ولَبِسَ الثيابَ ، وعُدْتُ الهين فسكنَ ولَبِسَ الثيابَ ، وعُدْتُ إلى الوزير فعرَّفْتُه ذلك فسُرَّ به . ثم تقدَّم بأنْ يُحْمل إليه صينيةُ الطِّيبِ و بخورَ كثيرَ وماه وَرْدٍ فَأَنْفذتْ واسْتَعْمل منها ما أراد . وخِفْت من أن يُعيدَ الوزيرُ على ابنه المحسنِ ما جرى فيقَعَ عنده أقبح موقع فتقدَّمت إليه وسألته سَتْرَ ذلك عنه . فتبسّم وجعلني على ثِقَةٍ أَلَّا يَكُونَ لى فيه ذِكْرُ .

ثم عدتُ إلى موضى من المجلس . فلما قعدْتُ فيه سمعت أصواتَ المُلَّاحِين في طيَّارِ الحِسن ، ثم اتصل ذلك بصُعوده فحيدْت الله تعالى على ما وقع لى من مخاطبة أبيه بما خاطبته به قبل حضوره . ثم خِفْتُ أن يَجْرِى فى عُرْض الحديث ذكرُ ذلك على غير عَدْ ، فبينما أنا على هذه الجُلة (١) من الإشفاق إذ وَافَى أبو صالح مفلح الخادمُ الأسودُ برقعة من المقتدر بالله ـ رحمه الله ـ ورسالة فاجتمعوا على السِّرار . وكتب الوزير أبو الحسن الجواب بخطّه وعنونه وختمه ، وسلّمه إلى مفلح ، وقد نُودِي بالصلاة وقت المغرب ، وانصرَف ، وانصرَف المجلس فى أثر م مفلح ، وقد نُودِي بالصلاة وقت المغرب ، وانصرَف ، وانصرَف المجلس فى أثر م مفلح ، وقد نُودِي بالصلاة وقت المغرب ، وانصرَف ، وانصرَف الحبلس فى أثر م مفلح ، وقد نُودِي بالصلاة وقت المغرب ، فاستصوب فعلى وقال لى : عرف الله يَعالى نِيْتَك فوقاك ما يَخَوَّ فنة .

وحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنبارى زنجى قال: لما تقلَّه أبو الحسن على ابن محمد بن الفرات الوزارة الأولى استدعانى واستدعى أبا على محمد بن على بن مقلة، وبدأ فدفع لى دَرْجاً فيه ثبت الدواو بن بالخضرة وأرزاقها ، وقال لى : اختَرْ مِنْ ذلك ما تُحبُ أن أُ قلّدك إياه ، فأخذته وقرأته إلى آخره ، ثم أعدت نظرى فيه لأنتى كلّما رأيت شيئا تنبَعَتْه نفسى. فلما رأى ذلك قال : أنا أعرف منك بما تريده، وقدقلَّد تُك ديوان الداروم كاتبة العال بالسواد والأهواز وفارس وكرمان وما يجرى معذلك من أعمال ديوان الداروم كاتبة العال بالسواد والأهواز وفارس وكرمان وما يجرى معذلك من أعمال

<sup>(</sup>١) لعلمها أيضاً محرفة عن الحالة .

الخرمين وعمان وأذر بيحان وأرمينية وأصحاب الأطراف والأعمال الجارية بحضرتي، وأَجِرِ بِتُ عَلَيْكُ فِي كُلِّ شَهْرِ خَسَمَائَة دِينَارٍ ، فَقَدِّرٌ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَـكُتَّابِكُ . فقدَّرْتُ ذلك بتفصيلِ اشتملَتْ جُملتُه على خمسةٍ وتسعين ديناراً ، وتقدَّم إلى أبي على بن مقلة بأن يُوتِّقُع لى بذلك ، فوقَّع . ثم دفع الدَّرْجَ إلى أبي علي وقال له : اختر منه ماتُريد . فأخذه أبو على ودفعه إلى وقال لى : أحبُّ أن تختار لى . فنظرتُ فلم أجد مايصُلح له أن يتقلَّده إلا ديواني الفَصُّ والخاتُم ، وجَارِيهما في كلِّ شهرٍ أَرْبَعُمَا تَقْدِينَارِ ، فَعُرَّ فَتَعَدَّلُكَ . وسأل الوزيرَ تقليده إياها ، فتقدم إلى بالتوقيعله بهما ، فوقَّمتُ . ثم قال لنا : إنَّ بني أخى وأهلى سيصيرون إلىَّ ويسألونني أن أقلِّدهم بقيَّةَ هذه الأعمال، فإن كان في نفوسكما أن تسألاني بقيَّةً شيء منها مُضافًا إلى ما قلدتُ كما إياه فاذْ كُرَاه لَأُوَقِّع لَـكُماً به . فشكرناه وعرَّفناه أن لاحاجة بنا إلى زيادة عليه . وتقدم إلى مَّان أُسَبِّب لنفسي وَكُتَّابي بجارى شهرين على مُعَّال الأهواز ، وأُسَبِّب لأبي على بن مقلة بمثل ذلك ، ففعلت ، وعرضت الـكُتُبَ عليــه ، فأمر بإحراج نُسْخَتُها إلى الديوان ، وضَرَّبها بالعلامات ، وَرَدِّها إليه بعد ذلك . وَجَرى الأمرُ على هذا ، وأعيدت إليه ، فوقَّع فيها وأمر بِحَتْمِها . وأحضر بُوسف بن فنحاس الجهبذ اليهوديُّ وكان جِهبَّذِ الأهواز ، فقال له : إن هذه الحالَ وافتْ ولم يتأهَّبُ أَصْحابُنا لِهَا ، وقد سَبَّبْتُ أُرزاقَهُم على مالِ الأهواز ، ولا بُدَّ أَن تُقَدِّم لهم مال شهرين . فذكر كثرةَ الأموالِ التي أُلْزِمَ تعجيلُها من مُعاملة الأهواز ، وأنه لا يتمكَّن من غير ذلك ، فلم يَزَلُ معه في مُناظرة حتى استجاب إلى إطلاق جارى شهرٍ مُعجَّلا في ذلك اليوم . ثم أنفذت بشرى غلامي معه لقَبْضِ المال منه ، وفعل أبوعليِّ مثلَّ فِعْـلي ، وانصرفنا ، وفي منزل كلِّ واحد منا ألوفُ دراهِمَ كثيرة . فتعجَّبْنا وتعجَّب الناسُ من حُسنِ رِعايته ، وأنه لم يَبْدَأُ بأحدٍ قبلنا ، ولاشغلَتْه الحالُ التي دُفِع إلى مُعاناتها عن افتقادِ أمورِنا والعناية بمصالحنا .

وقال أبو القاسم بن زنجى: سمعت أبا الحسن بن الفرات يقول فى وزارته الثالثة فى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة أنه أنفق على الدار التى كان ينزلها فى ذلك الوقت وفيها فَبِض عليه ، وهى دار سلمان بن وهب وموقعها فى الحرام ، وفى يَد الحاجب الكبير أبى منصور سَبَكْتكين الآن شى؛ منها ، وفى يد ابن لشكرون شى؛ آخر ، وفى أيدى قوم من قُواد الديم الباقى - ثلاثمائة ألف دينار ، واشتهى فى وزارته هذه أن يَجمع حُرَمه و بنات إخوته وأصاغر ولده فى الدار المعروفة بدار البستان ، من هذه ألد المعروفة [ بدار ] سلمان بن وهب (١) ، فتقدام بإصلاحها وتنظيفها و إنفاق ما يُحتاج إليه من تبييضها ، فبلغت النفقة خمسين ألف دينار ، وجلس وهم فيها يوماً واحداً ، ولم يَعدُد بعد ذلك إلى الجلوس فيها معهم .

ومن أحاديث أبى العباس أحمد بن محمد أخى أبى الحسن فى فضائله مالا بأس بإبراده فى عُرْض أخباره .

قال عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر (٢) : حدثنى بعض الكتاب قال : سمعت محمد بن عبدون يُحَدَّث في مجلسه قال : جاء ابن سمعان صاحبُ بَدْرٍ المعتضدى إلى أبى النجم بَدْرٍ وقال له : أيها الأميرُ، أحمدُ بن محمد بن الفرات لا يَزال يستخفُ بنا ، و يَستهينُ بِرُسلنا ، و يَحْبَهُمُ بالقبيح فيا يُوصَّلُونه إليه ، و يَعْرِضُونه عليه من التوقيعات برُسلنا ، و يَحْبَهُمُ بالقبيح فيا يُوصَّلُونه إليه ، و يَعْرِضُونه عليه من التوقيعات برُسلنا ، وهو عَدُونٌ مُكاشفُ لهده الدولة ، وصاحبُ إسماعيل بن بكبل .

<sup>(</sup>١) بعني أنه ينقلهم من الدار المعروفة بدار سليان ويضعهم في الدار المعروفة بدار البستان .

<sup>(</sup>٢) هو الذي أكل كتاب التاريخ بعد أبيه أحد بن أبي طاهر المعروف بأحد بن طيفور، انظر ترجمة عبيد الله في تاريخ بغداد .

فقال له بَدُّرْ : خذ نِحْرِ يرا وامْضِ به إلى ديوانه وجنتى به . فجاءه به، فلما رآه قال له : أمسيطر أنت على مولاى أم شريك له ؟ 'يقطِعني الإقطاعات فتمتنع منها وتعترض فيها ! فقال له : اسمع أيها الأميرُ قولى ، فإن ثبتتْ عندك حجَّةٌ لى فخفِّض من لومى و إلا عملتَ بعدها ما رأيت . أنت تعلم أن قوامَ الْمَلْكُ بالمال ، وأن الجند لايسمعون ولا يُطيعون إلَّا إِنْ أعطاهم ، و إن عَدِموا المال كان ذلك الدَّاعِيةَ القويَّةَ إلى ذهاب لَلْكُ وسَمْكُ الدماء وانقطاع السُّبُلِ وانتهاكُ المحارم . وجميعُ المال في عُنُقِي وعَلَى " فإذا خَرَجَت الضَّيَاعُ من الإِقْطَاع تبعها الخراج فَتُحِيِّفَتِ الحقوقُ، وأضيف إلى كل ناحية ما يجاورها ، وكان في ذلك مالا خفاء به مَّا أعوذ بالله منه . قال له : صدقت يا أبا العباس \_ أَيَّدُكُ الله \_ ارْتَفَيع فإن الحقَّ في يدكُ . و إنما تَحْرُس بهذا الفعل نعمةً مولاي من أن تزول ، ودماء الخاصّة والعامة من أن تُراق ، وكُلُّ من يخاطبني فإنمـا يَنْبُـمُ هَوَاي ولا ينظر في أعجاز (١) الأمور . أَحْضِرُوني خِلَعًا . فأَحْضِرَها [ فمنحها ] أبا العباس، واحتبسه حتى أكل عنده وقدَّمه في مجلسه، ودعا بطيب طَيِّيه به . فلما أُحْضِرَتِ المِجْمَرَةُ قام أبو العباس ليتبخُّر خارجَ المجلس ، كما كان أَبُو القاسم عبيد الله يفعل وهو كاتبه إذا أَمَر له بمثل هــذا . فحلف بَدُّنْ أنه لايتبخر إِلَّا بِينَ يِدِيهِ . فَبَخُّرِهِ وَخَرْجٍ ، فأمر نِحْرِيراً وابنَ سَمَعانَ بالركوب معه إلى ديوانه على سبيل التَّكْرِمَة وْقَالْ له : يا أبا العباس ، لاتْرَى قَطُّ منى إلَّا ما تُحِبُّ بعد هذا اليوم ولا تَجْرِى منى إلا تَجْرَى الأخ ِ، ولستُ أُورد عليك توقيعاً بإقطاع ولا ضيعة بعد هــذه الدفعة . قال : وسمعت أبا الحسن محمد بن عبدون يقول : سمعت بدراً يقول بعد حروج ابن الغوات: لا يزال السلطان بخيرِ ما دام في كُتَّا به مثل مذا الرجل لولا عَجَلةٌ فيه

<sup>(</sup>١) أعجاز الأمور : عواقبها .

قال أبو القاسم بن زنجى حدثني أبو عبد الله أبي قال : وافتْ رسالةٌ أبي النجم بدرٍ في ذلك اليوم إلى أبي العباس بن الفرات وأنا في الديوان بين يديه ، فَوَجمَ لَهَا كُلُّ مَنْ حضر سواه ، فإنه بادر إلى أبْسِ ثيابه ، واستدعى دَوَا به ، وركب من وقْتِهِ وسار إلى بدرٍ . فَعَدَل به ابن ُ سمعانَ إلى داره ، فأجلسه فيها ، وعرف أبوالقاسم عبيدُ الله بن سليمان ذلك ، فقامت عليه القيامةُ منه ، وعظمت في نفسه الحالُ فيه ، و بادر إلى بدْرِ تخوُّفاً من أن يتَّصِل بالمعتضد بالله فيُنْكِرَهُ على بَدْرِ وَيَجْرِى ما يضيق صَدْراً به . ووصل عبيدُ الله إلى باب بَدْرِ وسأل عن ابن العباس ، فعرَ ف انصرافَه مُكرما إلى ديوانه ، فحين سمع ذلك أراد الرجوع قبل لقائه ، فاستقبحه ، ودخل إليه . فابتدأه بدرٌ بالحديث ، ونسب الأمْرَ عنده إلى أجمل وجوهه ، وأخذ عبيدُ الله في وصف ابن الفرات وتقريظه ، وذِ كُرِ كِفايته وكِتاَبَتِهِ فصدَّقه بدرٌ . وقال : ماطننتُه على ما شاهدتُه منه . ولا يزال السلطان بخير وأمره مستقيما ، ما دام في أعوانه مثلٌ هذا الرجل. ولما عرف بدرٌ أنَّ ابن سمعان أدخل أبا العباس إلى داره قبل أن يُطالعه بخبره أنكر ذلك عليه أشدًّ إنكار ، وأغلظ عليه القول فيه أتمَّ إغلاظ ، وتقدم إليه بالإذن له والدخول إلى بين يديه ، وكان فِعْلُ ابن سمعانَ مافعله يُّمًا حلَّ ماكان في نفس بَدْرٍ وخفَّفه .

وحدث أبو القاسم قال: حدثنى أبو عبد الله أبى قال: كانت للمعتضد \_ رحمة الله عليه \_ جارية ويتخطاها يقال لها فريدة ، فأمر بإقطاعها صياعا بمالي حدّه ويتن مبلكه ، فصار كاتِبُها إلى أبى القاسم عبيد الله بن سلمان بتوقيع المعتضد بالله بذلك ، فقيله وَوَقَع بامتثاله ، واختار كاتِبُها ضياعاً و بساتين بأكناف مدينة السلام من الجانب الشرق ، وعَرض على عبيد الله بن سلمان الثبت بذلك فوقع بتسليمه . وصار الكاتب إلى أبى العباس بن الفرات به فَقَيله ، وطالب بتسليم ما فى الثبت من

الضياع والبساتين فامتنع عليه وقال : هذه مواضِعُ طَرَفٍ أمير المؤمنين إذا ركب ولا يجوز أَنْ رُيقُطع لأحد . فأقام على المطالبة بتسليم ذلك إليه ، وأقام أبو العباس على منعه إياه . ومضى الكاتب إلى فريدة ، فأعاد عليها ما جرى شيئاً شيئاً وقال لهـا : مضيت إلى الوزير فعرضت عليه توقيع الخليفة بما أمر لك به والنسمية بمــا اخترته فَقَبَل وَوَقَّعَ ، وصرتُ إلى ابن الفرات كاتِبه فدفعني وقال. إنه لا يُسَلِّمُ إليكِ الضَّياعَ والبَّاتينَ . وجرى على من رَدِّه القبيح ما استحييتُ معه مِنْ كُلُّ مَنْ حضر عنده وهذا لا يُشْبِه محلَّتُ من الخليفة وموضِعَك من جميل رأيه. وأتبع هذا القولَ بما يُشاكله من الطُّعْن على أبي العباس بن الفرات. فدخَلَتْ على المعتضد بالله وهي مُقَطِّبَةً كالسيف الْمُرْهَف، وأعادت عليه قولَ الكاتب وقالت: وأيُّ شيء ينفعني من عنايتك بي ومحلِّي منك إذا كان كا تُبُك يعارضك في أوامرك ولا يقبل توقيعك ؟ وَسُأَلته أَنْ يُوقُّعَ لِهَا تُوقِيعًا تُعَرَّداً بإمضاء الإقطاع على ما سُمِّي في الثبت ، فقال لها : ' لست أُتَّهِم ابن َ الفرات في معرفته بحقِّكِ . ومن المحال أن يمنع َ كَا تِبَكَ مَا أَرَادِهُ ۚ إِلَّا بِحُجَّةٍ تَقُومُ لَهُ بِالعَذَرِ ، فَسَلِيهِ بْأَىُّ شَيءَ أَحْتِج عليه ، ولأيِّ سبب منعه ، ليكون ما أُوَقِّعُ به بحسب ذلك . فاستعلمت الكاتب ، فذكر أنه قال له : هذه مواضع طرف أمير المؤمنين إذا ركب ، ولا يجوز أن يقع عليها إقطاعُ لأُحد . فقال المعتضد بالله : قد صدق ابنُ الفرات وأحسن فيما فعل ، أرْدُدِي كَاتِبَكَ إِلَيْهُ وَسَلَيْهُ أَنْ يَخْتَارُ لَكَ بِمَا لَكِ ضِياعًا يَعُودُ عَلَيْكِ مِنْهَا مَا وَقَعْتُ بِهِ. فعاد الكاتب إليه برسالتها فاختار لها الضِّياعَ المعروفة بالفريديَّاتِ مِن بُزُر جَسَابُور، وكتب بتسليمها إليها .

قال أبو القاسم : وهـندا قريب من حديث حـدثنى به عَمّى أبو الطيب أحمد ابن إسماعيل فإنه قال : إن المعتضد بالله رحمه الله أقطع دُرَيْرَة حَظِيَّته التي قال فيها على بن محمد بن بسام ما قال (١) إقطاعا ، وَوَقَّع به توقيعاً تَسَلَّمُهُ كَاتِبُها وصار به إلى أبى القاسم عبيد الله بن سلبان ، فوقَّع تحته بامتثاله . ثم جاء إلى أبى العباس ابن الفرات ، فوقع بالعمل عليه ، وأنشأ الكيتابَ من حضرته بتسليم الإقطاع والتمكين منه ، عنايةً منه بأمرها ، و إيثاراً لاجتلاب شُكرها . وأمر المدير بإدارته فى الدواوين، و إثباته، وأخــذ علامات ِ الـكتاب على رأسه وردِّه إلى حضرته من وقته ، فَفَرَغَ منه في نحوٍ من ساعتين وسلمه أبو العباس إلى الكاتب والصرف شاكراً . ومضى إلى أبى القاسم ميمون بن إبراهيم صاحبِ ديوان الزِّمام ، فعرضعليه التوقيع والكيتاب فقَبِلَ التوقيع وامتنع من إمضاء الكتاب ، وذكر أنه يحتاج إلى أن يُخْرِجَ إليه من ديوان الزمام عَيْنُ الإقطاع ليكون بما يُمْضيه على معرفة وبيُّنة . فالتمس منه توقيعا إلى أبي أحمدَ ابن أخيــه ، وكان خليفتَه على الديوان ، فوقّع له بذلك ، ودفع التوقيع إلى أبى أحمد . فماطله ودافعه ، ولم يزل يتردد إليه وهو يعده و يُخْلِفُه ، وعاد إلى أبى القاسم ميمونِ مُسْتَمَدْيِّاً به على خليفته ، وشاكياً من مَطُّلهومُدَ افعته ، فقال له : لا يجوز إسضاء الكتاب إلا بعد الوقوف على العبرة (٢٠) من الديوان . وحَمَل الكاتب ما عرض بقلبه \_ من الضجر بوقوف أمره \_ على أن صار إلى دُريرةً وعرَّفها الصورة ، وخاطبها بما بعثها فيه على مراجعة الخليفة ، فدخلت إليه ، وأعادت ما ذَكره الـكاتبُ عليـه . ثم شكرت الوزير وذمَّت ميمونَ

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع ما يأتى : جاء في حاشية : الذي قاله ابن بسام عنسد ما بني الخليفة لحظيته البحيرة :

تَرَكَ الناسَ بِعَيْرَهُ وتَغَلَّى بِالبُعَيْرَهُ قاعِداً يضرب بالطبْـــل على فَرْج دُرَيْرَهُ

هذا وانظر معجم الأدباء ترجمة على بن محمد بن بسام نفيه هذا الشعر .

<sup>(</sup>٢) العبرة الملها : المراجمة ومطابقة مافي الديوان على ما في الكتاب .

ابن إبراهيم ، واستدعت منــه توقيعا بإنكارِ ماكان منــه ، و إمضاء إقطاعها على ما أمر به وأمضاه وزيرُه وصاحبُ ديوانه . فقال لهـا : الخطأ منك ومن كاتبك ، ولو كنت علت ما يوجه الحزم ويقتضيه الصواب لراج أَمْرُكُ وعُمِلَ كِتَاكِكُ وتسلُّنتِ إقطاعَك ، ولكن كاتبَكِ متخلِّفُ لا يُحْسِن التَّأْتِّي لأمره ، ويُريد ما يُريده على شِدَّة وصعوبة ، فقالت : يا مولاى ، وماكان الصواب ؟ قال : أن تبعثي إليه بثياب وألطاف كما يفعلُ الناس ، فإنك كنت تَستغنين عن خطابي وخطاب وزيرى ؛ وكان ذلك أنفع لك وأعور في العاقبة عليك . قالت : يامولاي ، فأحتاج إلى هـ ذا مع موضعي منك وموقعي من عنايتك ؟! قال : إي والله إنك لمحتاجة إليه . فعدلت عما كانت عليه ، وبعثت إلى أبى القاسم ميمون تُخُوتاً فيها ثيابٌ فاخرة من قَصَبٍ ودَ بيقي ، وطيبًا كثيرًا ، وراسلته بإنكارها على السكاتب تقصيرَه في حَقِّه و إغفالَه ما وجَب أن يُقَدِّمَه من ملاطفته و برِّه ، وسألته إمضاء الكتاب بإقطاعها . فقبل ما أنفذ "ته ، وأخذ الكتاب من يَدِ الرسول ، وعَلَّم عليه ، وسلَّم إليه خَرْجًا كَان خليفَتُهُ قد أخرجه ، واشتمل على عبرة ِ ثقيلة لا توجب إمضاء الإقطاع ، وعرَّفه إغضاءه عن ذلك ومسامحته إياها بالفضل (١) ، واعتمادَه موافقتها بهذا الفعل. فأعادت على المعتضد بالله ما جرى ، فاستصوب ماكان منها وقال لها : هذا أَنفعُ لك من عنايتي في هذا الوقت وفيها بعده .

وكان أبو القاسم ميمون يفتخر على الكُتَّاب بأنه أخــذ مُصَانَعة بأمر الخليفة وأن ما فيهم من يَجْسر على مثل ذلك .

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال حـدثنى أبو الطيب أحمد بن إسماعيل عمى قال : مضيت في يوم من الأيام على الرسم إلى الديوان بالتُّرِيَّا ، فبينما أنا أسير

<sup>(</sup>١) الفضل هنا : الزيادة .

إذ لحقني فارس فسايرني ، وأقبل نحدثني ويسألني عن اسمى وكُنيتي ومنزلي وصناعتي ، فلما ذكرت له مكانى مع أبى العباس بن الفرات قال : كيف مذهبُهُ في العمل؟ قلت : أحسنُ مذهبِ ، يستقصي حُقوقَ سلطانِه و يستوفي مناظرةً عُمَّاله ، وَبجدُ في استخراج أمواله . قال لي : فكيف يجرى أمرُ هذا الوزير؟ \_ يعنى عبيد الله بن سليان \_ فإنني ما رأيت أشدَّ تخليطا منه ، ولا أفظَّ من حُجَّابِهِ ، ولا أَ كَثر إخلافا للمواعيد منه ، قلت له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى رجل من الفرسان قد أُخَّر عنَّى رزق ، وأحوجني إلى القدوم إلى الحضرة متظلِّما منه ، وأنا أجتهد في أنْ يُطلق لي ما وجب من رزقي فليس يلتفت إلى "، ولا يفكر في "، وكما رفعت إليه رُقعةً رمى بها ، ومتى وصَلَتْ إليه لم يَخْرُرُجْ عليها توقيعٌ ، فقد احترقتُ وهلكتُ وذَهَبَتْ نفسي وطالت على بابه مُدَّتَى ، فكيف 'يمكن هذا أ الرجل ـ وهو على ما وَصَفْتُهُ لك ـ أن يَعمل أعمالَ الخليفة ويُدَبِّرَ أَمْر مملكته ؟ قلت له : الذي نعرفِه من مذهبه ومعرفتِه وكفايته غيرُ ما ذكر تَه عنه ، وما يَدَعُ شيئًا إِلَّا نظر فيه ، ولا مظاومًا إِلَّا أنصفه . قال : الذي يبلغني عنــه أنه قد اصْطَلَمَ الدنيا ، وأخذ الأموال لنفسه ، فاُلجند يتظلمون ، وحاشية الخليفة يشكون ، والنواحي خراب. فقلت: ما أحدُ من الحاشية إِلَّا وهو راضٍ ، والأموال كلها مُتحمل إلى الحضرة وقدحَسَبَ لِلْعُمَّال أرزاق الشحن . والعِما رَةُ زائدة ، والأمورُ منتظمة . فقال: ما الآفةُ في جميع ما يَجْرى إلا هذا الغلامُ الذي قد رفعه الخليقةُ ، وأعطاه مالا يستحِقُّه وصيَّر الناسَّ عبيداً وخَوَلًا له . قَلَت : ومن الغلام الذي تعنيه ؟ قال : بَدْرٌ . وأقبل يَطْعَنُ عليه ، و يَتَكُلُّم فيه . قلت : ما وَضَعه الخليفةُ إلا موضعَه ، والرجال حامدون له راضون برئاسته . ثم حَوَّل وجهَ فنظر إلى كُوْ كَبَة ِ (١) عظيمة من الفرسان قد

<sup>(</sup>١) كوكبة : فرقة وجاعة .

أقبلت ، فحرَّك دابَّتَه ومضى . فلم يَبْعُدُ حتى أقبل العسكر ُ ، وجاء قوم ْ يسألونى عن الخليفة هل رأيته ، إوأين أُخَذَ (١) . فقلت لهم : ما رأيتُ الخليفة . قالوا : فهل مَرَّ بك فارس على دا به من صفته كذا ، وعليه من اللباس كذا وكذا ؟ قلت : نعم . قالوا: فأين مصى ؟ قلت: بين أيديكم ، فمن هو ؟ قالوا : المعتصدُ بالله . فَوقفتُ فَمَا لَا يُناَدَى وَ لِيدُهُ (٢) ، وأقبلت أنَّذَكُر ما خاطبني به وأجبتُه عنه ، حذراً من أن يكون وقع خطأً مني أو طمَّن على إنسان بمن سألني عنه . وصرت إلى الديوان بالثريًّا ، وأنا لا أعقل غمًّا . فأنا في تلك الحال إذ خرج عبيدالله بن سليان من حضرة المعتضد بالله ، واستدعى أبا العباس بن الفرات ، وأعاد عليه كلّ ما جرى بيني وبين المعتضد بالله ، وأحَّد عنده ماكان مني في الإجابة عما سألني عنه ، وجراني الخير . وخرج أبو العباس فاستدعاني ، وسألني عن حالي في طريقي فأعدت عليه خبرَ الفارسِ وجميع ما جرى بيني و بينه ، فصدَّقني فيه . وقال : إن الوزير أعاد على مثله . وأقبل يَحْمَدَ الله على حُسن توفيقه إياى فيم خاطبته به . ثم أوصائى بالتحفُّظ فيما أخاطِبُ به مَنْ يُسايرنى . والاحتراس من زَلَل تَقَعُ فيه، فصرت بعد ذلك لا أمرُّ في طريقي إلا ومعي جماعة ، ومتى خاطبني إنسان تحرَّزْتُ منه غالة التحرير

وحدث أبو القاسم قال: حدثنى أبو عبد الله والدى قال: كنت بوماً بحضرة أبى العباس بن الفرات فى الديوان فى دار السلطان إذ جاءه خادم برسالة من المعتضد بالله ـ رحمه الله ـ يقول فيها: إنّه قد زوّج جارية فى داره من (٢) أحد غاسانه ،

<sup>(</sup>١) أين أحد : أي طريق سَلسَكَة .

 <sup>(</sup>۲) وقع فيا لاينادى وليده . هو تعبير براد به أنه وقع فى أمر عظيم يحيث إن الشخص بنسى فيه ولده ولا يتذكر اسمه . . .

 <sup>(</sup>٣) المروف أن زوج تتعدى بنفسها أوبالياء قال تمالى : « وزوجناهم مجمور عين » وقال تمالى:
 « فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها » . واستعامت في العصور المتأخرة مع من

وأنفذ إليه ألف دينار أمره أن يبتاع بها لها جِهَازاً ، وأن يفرغ من جميعه في بقيَّة يومه . فأجابه بالسمع والطاعة . ثم أمرنى بإثبات جميع ما يُحْتَاج إليه ، فأثبتُه ، ونظر فيـــه وزاد فيا أراد ، ثم أحضر محمد بن عبد الوهاب وجماعةً ممن يَسْكُن إلى نهوضه وَكَفَايَتُهُ ، فَأَفُرُدُكُلُّ وَاحْدُمْتُهُمْ بِصِنْفٍ يَبْتَاعُهُ ، وَدَفْعُ إِلَيْهُ مِنَ المَال بقدر حاجته ، ووصاهم باختيار ما يبتاعونه ، والاحتياطِ في ثمنه ، والمبادرة به إلى حضرته في الدار . . ومضوا ، ولم يزل يُرَاعيهم (١) إلى أن انصرفوا إليه بعد العصر بما ابتاعوه ، فنظر إليه وارتضاه ، وقابل به الثبتَ الذي عمله فوجده قد انتظم جميعه . ثم تذَ كُر فقــال : يُعْتَاج أن يكون مع ذلك كبريتُ وحُرَّاق وأحجارُ النارِ وسُرُجْ . وتقدم بإحضار ذلك فأُحْضِر . وطلب الخادمَ ، فخرج وسلّم إليه المتاعَ وثبتاً به ، وحمله الخادم ومن معه إلى حضرة المعتضد بالله . فلما عُرِض عليه شاهده شيئًا شيئًا وقابل به الثبت ، فوافق أحمد المعتضد فِعْلَ أبي العباس فيما تفقَّده وقال : مَنْ راعي هــذا الأمر هذه المراعاة حتى لم يُخِلُّ بشيء مما تدعو إليه الحاجة لحقيق بتدبير الملكة ، وموضِع ﴿ للاعتماد والتعويل . ووقع عنده ما كان منه أَلْطَفَ مَوْ قِع وأحسنه .

وحدث أبو القاسم قال : حدثنى أبو عبد الله أبى قال : لما شَخَص أبو القاسم عبيد الله بن سليان إلى الجبل مع بدر المعتضدى استخلف أبا الحسين القاسم ابنه على الوزارة وضاقت الأحوال على أبى الحسين ، واشتدت المطالبة بالاستحقاقات ، فدعته الضرورة إلى طلب مائتى ألف دينار من المعتضد بالله قرّضاً إلى أن تَرِدَ الأموالُ فيردَّ عوضها . وخاطبه فى ذلك ، وسأله إسعافه . فأجابه إلى إطلاق ما استدعام منه إن حضر أحمد بن محمد بن الفرات وضَمِن ردَّه . فحملت القاسم الحاجة على أن منه إن حضر أحمد بن محمد بن الفرات وضَمِن ردَّه . فحملت القاسم الحاجة على أن سأل أبا العباس ضَانَ المال المعتضد بالله ، فاستعفاه من لقائه ، وعَرَّفه كراهِيَة

<sup>(</sup>۱) براعبهم هنا براد بها يرقب حضورهم .

الدخول إليه ، وكان القاسمُ لذلك أكره ، لكنَّ الضرورة دعته إلى ماخالف رأيَّه و إيثارَ ه فيه ، فأخذه معه ، واستأذن له على المعتضد بالله ، فأوصله . فلمسا مثل بين يديه استدناه وقرَّبه ، وأقبل يسأله عن نواحي السواد ، وما يَرْتفع منها ومِنْ عبرها القديمة في الوقت الذي افتتُعِحَتْ فيه . ثم تجاوز ذلك إلى نواحي البصرة ونواحي الأهواز ثم فارس وكرمان وسجستان وفرج بيت الذهب والقندهار والسند والهند والصين ، ثم نواحي خراسان والجبل ، ثم نواحي الموصل وديار ربيعة ومضر وأجناد الشام ومصر والإسكندرية وما وراء ذلك من البلدان . وهو يُجيبه بارتفاع ناحية ناحية ، وفي أيام مَنْ فَتَحِتُ ، ويشرح له أحوالها ، فاستعظم المعتصدُ بالله ماشاهده وسمعه منه ، وأعجب إعجابا شديدا ، وأقبل عليه إقبالا كثيراً شق على أبى الحسين القاسم ، وندم معه على الجمع بينه وبينه . ثم سأل أبا إلعباس عما عنده فى أمر المــال الذي التمسه القاسمُ منه فعرَّفه صِدْقَ الحاجة إليه ، وضَمَّنَهُ رَدَّه إلى بيت مال الخاصة ، فَضَمِن َ له ذلك عند افتتاح الخراج واتساع الارتفاع ، فوقَّع إلى صاحب بيت المال بإطلاقه ، ووقع إليه و إلى صاحب بيت ِ مال العامة ِ بألَّا يَقْبَــَلَا توقيعاً للقاسم في شيء من المال إلا بعد أن يكون فيه توقيع أحمدً بن محسد بن الفرات ، وأعلمه أن اعتماده في استيفاء الأموال وجَمْمِها عليه لايعرف فيها سواه . وانصرف القاسم كثيباً حزيناً بما جرى ، ولم يَنْفُذُ له من بَمْدُ توقيع الطلاق مال إلا مايُوقَع فيه أبوالعباس.

وكتب القاسم إلى أبيه بصورة المجلس ، فكتب إلى أبى العباس يشكرُه على ما كان منه ، و إلى القاسم يُو بِحَنُهُ ويُعنَفِه على فِعله ، وقال له فى فصل من كتابه :

كنتُ ظننتُ أن السنَّ حَنَّكَتُكَ ، والأيام قد ثَقَفَتُكَ ، حتى ورد كتابك عا ورد به .

ثم أتبع ذلك بالخطاب القبيح بما يشاكله، وأعلمه أنه قد أخطأ وأساء، وجنى على نفسه وعلى أبيه جناية لا 'يمكن تالافيها ، وأنه كان يجب أن يستسلف المال من التجّارِ ويلتزم في ماله ومال أبيه قَدْرَ الرِّبح فيه ولا يفعلَ ما فعله .

قال أبو القاسم: وسمعت جماعة من الكتاب يذكرون أن السواد لم يرتفع لأحد بعد عراً بن الخطاب رضى الله عنه بمثل ما ارتفع له إلا المعتضد بالله فإن أبا العباس أحمد بن محمد بن الفرات رفعه في أيامه ثلاثمائة ألف وأر بعين ألف كرا شعيرا مُصَرَّفاً بالفالج (1) ، و باع الكرَّين بالمعدل من الحنطة والشعير بتسعين ديناراً (٢) فكان ثمن الأكرار أربعة آلاف ألف وثمانين ألف دينار ، وحصّل ديناراً (٢) فكان ثمن الأكرار أربعة آلاف ألف وثمانين ألف دينار ، وحصّل من الخراج وأبواب المال أكثر من ألف ألف دينار ، فإذا أضيف إلى ذلك فَصْلُ الشروط والمقاطعات والإيفارات ، بلغت الجلة ما حُصِّل لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه .

قال أبو القاسم : وسمعت مشايخ الكُتّاب بقولون : إنه لم يجتمع فى زمن من الأزمنة خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعتضد بالله وأبى القاسم عبيد الله بن سلمان وأبى العباس بن الفرات وبدر . فكان التدبير مع هؤلاء الأربعة مطّرداً ، والأمر منتظا ، والعارة وافرة الأموال داراً ، حتى اجتمع فى بيت المال ـ بعد النفقات الراتِبة والحادثة وإطلاق الجارى للأولياء فى سائر النواحى وجميع المرتزقة بها وبالحضرة تسعة آلاف ألف دينار فاضاة عن جميع النواحى وجميع المرتزقة بها وبالحضرة تسعة آلاف ألف دينار فاضاة عن جميع

<sup>(</sup>١) الفالج : مكيال ومصرفاً بالفالج : مباعا مع كيله بهذا المكيال .

 <sup>(</sup>٢) لا يكون هذا هو الثمن ولعل في الكلام تحريفا لأن النتيجة التي ذكرها لا تتفق إلا إذا باع
 الكرين أربعة وعشرين ديناوا وجذا يحصل الناتج أر مة ملابين وعمانين ألف ديناو .

<sup>(</sup> ۱٤ ـ الوزراء )

النفقات. وكان المعتضد بالله \_ رحمه الله \_ قد اعتقد أن يُتميّها عشرة آلاف ألف دينار ، ثم يَسْبَكُم الله عَلَم الله عَلَم الله ويَجعلَها أَقْرَةً (١) واحدة و يطرحَها على باب العامّة لِيَبْلُغَ أَصابَ الأطراف أنَّ له عشرة آلاف ألف دينار ، وهو مستغن عنها ، فاخترَمَته (٢) المَنْ يَنَة ، قبل مُلُوغ الأُمْنِيَّة .

وحدث أبو القاسم قال : حدثنى أبو عبد الله أبى قال : تأخرت عن أبى العباس ابن الفرات في يوم جمعة ، وأقمت عنسد بعض أهلى بالجانب الفربى ، وحضر تُناكَ مغنيتان محسنتان فاندفعت إحداهما وغنت (٢) :

قَايَسْتُ بِينَ فِعَالَمُا وَجَمَالُمُا فَإِذَا الْمُلاحَةُ بَالْحَيَانَةِ لَا تَفِي وَاللهُ لا كُلُّمْتُ وَاللهُ لا كُلُّمْتُ وَاللهُ لا كُلُّمْتُ وَاللهُ لا كُلُّمْتُ وَفَرْبَتُ الأَخْرَى وغَنَّتُ:

ياذا الذي حَلَف العشيَّة جاهداً أَلَّا يُكلِّمني فِعَالَ الْمُسْرِفِ قَد جُرْتَ فِيهِ كَان منكوانه ليزيد قُبْحُ الجُوْرِ عند الْمُنْصِفِ

قال: فاستحسنت أن أجابت الثانية الأولى بجواب في وزن الصوت وقافيته ومعناه. وصرت إلى أبي العباس بن الفرات من غدي وسألنى عن سبب تأخرى. عنه ، فأعلمته إياه ، وحدثته حديث المفنيتين وما غَنتاً به ، فعجب منه ومضى إلى أبي الحسين القاسم بن عبيد الله فأخبره . فحكانت سبيله فيه سبيله (1) وقد كان أبوالعباس سألنى عن قائل الشعر . فقلت : هو لعبد الله بن المعتز ، وحضر القياسم بحضرة المحكني بالله ، فأعاد عليه الحديث فقال له : لمن الشعر ؟ فقال : لعبيد الله بن عبدالله

<sup>(</sup>١) النقرة من معانيها : القطعة المذابة من الذهب والقضة

<sup>(</sup>٢) إخترمته : أدركته وأخذته (٣) انظر الديارات

<sup>(</sup>٤) يمني أنه تعجب كتعجب أبي العباس بن الفرات .

ابن طاهر . فقال : قد بلغنى عنه خَلَّة (١) ، فا حِل إليه ألف دينار، وأعلمه أننى لا أخليه من مثله فى كلِّ مُدَّة . وانصرف القاسم وعَرَّفَ أبا العباس ماجرى ، وما حَل إلى عبيد الله من الدنانير . قال أبو عبد الله : وأخبرنى أبو العباس بما جرى فقلت : الشعر لعبد الله بن المعتز . فقال: قد أتاح الله لعبيد الله بن عبد الله الرِّزْقَ من حيث لم يحتسب، وهذا مالا حيلة للمخلوقين فيه .

وحدث أبو القاسم عن أبيه أنه كان جالساً بحضرة أبى العباس بن الفرات فى يوم سبت وقد ابتدأ المطر، وهو يريد المضى إلى دار أبى القاسم عبيد الله بن سليان ، إذ وردت عليه رقعة محمد بن إبراهيم بن الخضيب وفيها :

انْعَمُوا آل الفراتِ واشْرَبُوا بِالْبُكُرَاتِ بِوم سبت ورذَاذِ وجَوارٍ مُعْسِنَاتِ مِاقرى (٢) كسرى أنوشِرْ وانْ هذا في الصفات

فعمل على القعود ، وأضرب عن الركوب ، و بعث إلى محمد بن إبراهيم فى الحضور، واستدعى أبا الحسن أخاه ، ومَرَّ لنا أطيبُ يوم .

- وكتب أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بخطه إلى أبى العباس أحمد ابن محمد بن الفوات :

ياولى الإمام هَنَأْكَ الله بدين الهُدَى وشهر الصيام وبكُلُّ الأعياد في الدين فاسعد أمَدَ الدهر عابر الأيَّامِ عاليًا الأيَّامِ عاليًا غاية الذُّرَى كالِئَّ الديسينِ رئيسًا أقصى مدى الإحرام (1)

<sup>(</sup>١) الحلة من معانيها الحاجة والفقر

 <sup>(</sup>۲) هـكذا ف الأصل : وقرى الضيف: أضافه ، وقد تـكوث الـكلمة عرفة عن : مارأى
 أو ما درى أوهى : ما فرى أى ماصنع .

<sup>(</sup>٣) كالى الدين : حارسه (٤) الإحرام : الدخول في حرمة لآمهتك .

أنت قطب الدُّنيا تدور عليه ما أديرَت وحافظ الإسلام أنت بالدِّين في الزمان مُهَنِّي وله في يديك عَقْدُ الذَّمام وتُهَنِّي الدنيا وأعيادها منه لك بطول البقاء والإحتكام والمَراق في المجد والأمر والنَّه سي وأعلى الإعزار والإكرام واتصال الإحسان منك إلى النا س وشَفْع الإبصال بالإنعام أنت عنوان كلِّ مجد وتاريخ المسالي وسيِّدُ الأقوام حارسُ الإرث والحلافة والسلطان والدَّه سر كُلِّه والأنام عَمَّ الدَّه وَ فَابْقَ فِي مَا عَلَى النا وسُولُ وِنعسة النهام عَمَّ الله كلَّ حسير ومأمو ل وسُولُ وِنعسة النهام والمما جامعاً للورير كلَّ تَمَام من أقاصي الذي بِكلُّ دَوام خامعاً للورير كلَّ تَمَام في ومناني ومناني انتظمتها في نظام خاما في نظام خامعاً بالوفاء والشكر والإخسلام والنَّصْح غاية الإفسام في نظام عَمْ الوفاء والشكر والإخسلام والنَّصْح غاية الإفسام

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال : سمعت أبا الحسن على بن محمد بن الفرات يقول : كثر القول في حفظ أبي جعفر أحمد بن إسرائيل الكاتب الأنباري ، فأحب أخى أبو العباس أن يقف على صحة ذلك من بُطْلانه ، فضى إليه ، وأخذنى معه ، ودخلنا داره ، وقصد نا مجلسه، فوجدناه قد نهض منه يريد الر كوب، فقال لى أخى : فاتناكل ما قد رناة . وسلّنا عليسه ومشينا معه . فبينا نحن فقال لى أخى : فاتناكل ما قد رناة . وسلّنا عليسه ومشينا معه . فبينا نحن في تلك الحال إذ جاءه خليفة لمعض العمال بكتاب ضغم من العامل الذي كان يخلفه، فدفعه إليه ، وفضه ، وأخذ الغلام طر فه ، وأقبل بَهذه (١) عليه هذا سريعاً مُتَصِلًا حتى انهى إلى آخره . ثم رمى به إلى الكاتب وقال له : وَقَع عليه بأن يجاب

<sup>(</sup>١) يهذه: يسرده،

بَكَذَا وَكَذَا . ومشى إلى الموضع الذى يركب منه وركب . فقال أخى : أُعْطِى الله عهدا إن كان قرأ الكتاب أو دَرَى ما فيه ، و إنما فعل ما فعله لِيُرينا أنه قد قرأه وفهمه . وتقدم إلى بعض غلمانه بِطَلَبِ صاحب الدواة ، وبَذْلِ شيء له على إخراج الكتاب إلينا لنقرأه وَنَرُدَّه من وقته ، ففعل ذلك ، وجاءنا بالكتاب فقرأناه ، وقرأنا التوقيع عليه ، فوجدناه قد انتظم بسائر معانى الكتاب . فعلمنا أن الذى تُحدِّث به عنه حَقَّ لا تَزَيَّذَ فيه .

وحدث أبو القاسم عن عبد الله أبيه قال : كان أبو العباس بن الفرات يَحْتَبِسنى عنده في أيام خلوته للأنس ، قال : فضر عنده في بعض الأيام عِدَّة مغنيّات ، وغنت إحداهن لأبي العتاهية :

أَخِلاَّىَ بِى شَجُوْ ولِيس بَكُمْ شَجُو ُ وَكُلُّ فَتَى مِن شَجْوِ صَاحِبه خِلُو ُ وَلَيْ فَتَى مِن شَجْوِ صَاحِبه خِلُو ُ وَأَيْتُ الْهُوى جَمْرَ الفَضَا غير أَنَّه على حَرِّه فى حَلْقِ ذَائِقِهِ حُلُو ُ فَاللَّهُ وَالْمُلُو ُ فَقَالَ أَبُو العَباس : هذا خطأ ، و إنما يجب أن يكون الباردُ ضَدَّ الحَارِّ والْخَلْوُ

صد المر . فقلت له : فكيفكان يجب أن يقول ؟ قال : كان يقول :

غدوتُ على شَجْوٍ وراح بِيَ الشَّجْوُ وكُلُّ فتى من شجوِ صاحبه خِلْوُ وباكرَ نِي العُذَّالُ يَلْحُونُ (أَ فَي الْهُوى فَي حَلْقِ ذَائِقِهِ حُلُو ُ وَبَاكَرَ نِي الْعُذَّالُ يَلْحُونَ (أَ فَي الْهُوى فَي حَلْقِ ذَائِقِهِ حُلُو ُ فَي اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ أَن الذي قاله أحسن وأصوب.

وحدث أبو القاسم عن أبيه قال: تقدم أبو الصقر إسماعيل بن بلبل إلى أبي عبد الله محمد بن غالب الأصفهاني (٢٠ أن يَكتبَ إلى العُمَّال في النواحي كُتبًا يَدْعوهم فيها إلى الاستكثار من العارة ، ويأمرهم بمطالبة الرَّعِيَّة بها ، فَكَتَبَ

<sup>(</sup>١) يلحون : يلومون ويمذلون .

<sup>(</sup>٢) كان يتقلد ديوان الرسائل، وأوقع به القاسم بن عبيد الله، انظر مروج الدهب: « ذكر جل من أخبار المكتنى باقه » .

الْكُتُبَ وَأَحضَرَهُا أَبا الصقر ، فاستحسنها وتركها بين يديه . وأقبل أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات ، فدفعها أبو الصقر إليه وقال له : اقرأها وانظُرْ ما أحسنَ ما أورَدَه أبو عبد الله في هـ ذا المعنى . فقرأها ، ووجـ دَهُ قد افتتحها بأن قال : « الحدُ لله الذي استشرَ عِبَاده في أرضه لِيُخْر جَ رِزْقَهُمْ منها وليَكْفتهم فيها» (١). تم قال بعد ذلك : ولو لم يكن من فضيلة الازدراع إِلَّا قولُ الله عز وجل في محكم كتابه : «كَزَرْعِ أُخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ بُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغَيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ » (٢) فلما قرأها أَدْرَجِها (٢) ، وأمسك عن إبراد شيء في معناها ، فقال له أبو الصقر : ما عنـ دل فيها ؟ وأَطْنَبَ في وَصْفيا ، فعارضه أبو العباس في ذلك . فقال له : ما الذي أنكرتَه ؟ قال : ابتدأه بأن قال : الحمد لله الذي استعمر عباده في أرضه ليُخرج رزقهم منها وليكفتهم فيها.فلم يَدَع لهم نَفْساً (١). تُم تُنَّى بأن جعل الآيات التي جعلها الله في نبيَّه وأصحابه عليهم السارم مَنَاًلا للزرع، وهـذا خلاف ما جامت به الروايات ، وفسَّرَه المفسرون. فعلم أبو الصقر أن الأمر على ما قال ، وكلُّه كُتْبَ السُّكُتُبِ من جهته، ودفع المسكتوبة إليه . وكان أبو عبدالله محد بن ُ غالب يَمْتِب على أبي العباس لِما كان منه في ذلك .

وحدث أبو القاسم عن أبيه قال: خلا أبو الحسن على بن محمد بن الفرات المشرب في وزارته الأولى ، في الدار المعروفة بالدار الجديدة من دار سليان بن وهب. وحضرت أنا وجماعة من كُتَّابه ، وحضر من المفنيات بين يدَى الستائر ومِنْ ورائها مالا يُحْصَى كثرة ، وأحضرت من أوانى الذهب والفضة ماله القيمة الوافرة .

<sup>(</sup>١) يكفتهم :عيتهم .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ٢٩ (٣) أدرجها : طواها .

<sup>(</sup>٤) لم يدع لهم نفسا : أي إرادة أو همة .

ومر يوم صن طيب إلى وقت العصر ، وإذا العباس الفرغاني حاجِبُه قد دخل وقال : ياسيِّدنا ، قد حضرت بِدْعَهُ (١) الكبيرة وهي في طَيَّارها تستأذن للوصول . فأطرق مُفَكِراً ثم رفع رأسه وقال : ارْ فعوا ما هاهنا من الأواني . فَرُفع إلَّا قليلا ، ونهضت المغنيات اللواني كُنَّ قُدَّام السِّتَارة ، وأمره بالإِذْنِ لها . فدخلت ووقفت بخضرته ثم تقدَّمت وقبلت يده وقالت : بلغني أن سيدى الوزير قد نشِط الشُّر ب فضرت المخدمة . فأمرها بالجلوس ، وجلست وطلبت العود ، فجيء به ، وغنَّت في فضرت العصود ، فجيء به ، وغنَّت في واستحسن أبو الحسن ما أتت به ، وطرب عليه وشرب . ثم أخذ رُبْع قرطاس كان في دواته ، وكتب شيئاً وقطعه ، ودفعه إلى وقرأته فكان :

إذا بِدْعَةٌ جَوَّدَتْ عُودَها تَذَلَّلَ في ضَرْبِها كُلُّ صَعْبُ أَنْ فَاضَرْبِها كُلُّ صَعْبُ أَنْ فَانَجْنِي مِمَارَ القُلُوبِ وَتُهْدِي سُرورا إلى كُلُّ قَلْبُ

فاستحسنتُ ذلك ، وكانت بدعةُ بالقرّب منى . فقلت لها : اسمى إلى ما وصَفَكِ الوزيرُ به . وأنشدتُها البيتين ، فَسُرَّت وفرحتْ ، وقامت مسرعةً فقبَّلت يدَه ثم الأرض وعادت إلى موضعها وقالت : بالله ياسيدى إلّا أعَدْتَ الشَّمْرَ على حتى أخفِظَه ، ففعلتُ وحفظتُه وأدارَتْه فى حَلْقِها ، وعَمِلَتْ له مُخناً من وقنها ، ثم ضر بَتْ وغنته ، فجاء فى نهاية الحلسن . ونَشِط أبو الحسن ، وتقدَّم برِدِ المجلس ومن كان فيه إلى ماكان عليه . ولم بزل ذلك الصوتُ صَوْتَنا عَلَيْها بَقِيَّة ليلتنا . فقال أبو القاسم : فقلت لأبى عبد الله أبى : فلم كرّ وحُضُورَ بدْعة وهى من آلة الشرّب وموصوفة بالجذي فى ذلك الوقت ؟ قال لأنّه كان يَبّهِ مُها بنقل أخباره إلى المقتدر بالله ،

قال أبو القاسم : وكان لأبي الحسن بن الفرات مَطبخانِ في داره . فأما مطبخ

<sup>(</sup>١) لها ترجمه في المنتظم ١٢٩/٦ توفيت سنة ٣٠٢ .

الخاصَّة الذي يُطْبَخ فيه فلا أحصى ما كان يدخله من الغنم والحيوان لكثرته. وأما مطبخ العامَّة المرسوم بما يُقدَّم إلى خلفاء الخجَّاب القيمين في الدار و يُغرف من للرَّجَّالة والبوَّابين وأصاغر الكُتَّاب وغلمان أصحاب الدواوين فكان يُستَعمل فيه في كلِّ يوم تسعون رأساً من الغنم وثلاثون جَدْياً ومِائْتَاقَطْعَةٍ دَجَاجاً سِمَاناً وفراريج مُصَدَّرة ، ومائنا قَطْعَةٍ دُرَّاجاً ، ومائنا قطعة فرَاخاً . وهناك خَبَّازُون يخبرون الخبرُ السَّمِيذُ (١) ليلا وتهارا ، وقوم يعملون الحلواء عملا متصلا ، ودار كبيرة للشَّراب. وفيها ما ذيان (٢) يجعل فيه الماء المبرد و يُطْرحَ في التَّلْج كدرًا ، و يُسقى منه جميعُ من يريد الشُّرْبُ ، الرجَّالَةُ والفرسانُ والأعوان والْخُرْان ومن يَجرى مَجرى هذم الطبقة من الأتباع والغلمان ، ومُزَمَّلاتُ (٢) فيها الماء الشديد البَرْدِ . و برَسْم خِزَانة الشَّرابِ خدَّمْ نِظَافْ، عليهم الثياب الدبيقيَّة السَّر يَّة (3) ، وفي يَد كلِّ واحد مهم قدح فيه سِكَنْجبين (٥) أو جُلَّاب (١) وغِوَضْ (٧) وكوز ماء ومنديل من مناديل الشراب نظيف، فلا يتركون أحدا ممن يحضرُ الدارَ من القواد والخدم السلطانيّين والـكُتَّاب والمُمَّال إلا عرضوا ذلك عليه . وفي جانب الدار أدراج (٨٠) كثيرة لأصحاب الحوائم والمتظلِّمين حتى لا يُلْمَزِم أحدٌ منهم مؤونةً لِمَا بَدْنَاعُه من ذلك، وأنصاف قراطيس وأثلاث .

قال أبو القاسم: وحدثني أبي قال : كان أبو الفضل بن الحجَّام النحويُّ

<sup>(</sup>١) المر السيد: أما كان من الدقيق الأبيض.

<sup>(</sup>٢) الماذيان : الأنبوبة ولعلها تشبه « الزمزمية » .

<sup>(</sup>٣) المزملات : الجرار والحوابي جم مزملة .

<sup>(</sup>٤) السرية: الجيدة.

<sup>(</sup>٥) السكنجين: من نوع الشراب .

<sup>(</sup>٦) الجلاب: العسَلُ أَوَ السَّكُر يُعَقَّد بِمَاء الورد.

<sup>(</sup>٧) المحوض لعله أداة للغرف .

<sup>(</sup>A) الأدراج هنا جم درج: وهو ما يكتب فيه .

يكثر الجلوس إلى جانبى فى دار أبى العباس أحمد بن محمد بن الفرات يحادثنى ، فاتفق أن جلس يوما على رَسْمه ، واستمددتُ من الدواة فترشَّشَ من ذلك المداد ، على ثيابه ، فأخذ قَلَمًا من دواتى وقِر طاساً من بين يدى وكتب إلى أبى العباس :

> ياسيِّدى ومُوَّمَّلِي فَى كُلِّ حادثةٍ وَرَيْبِ لَكَ كَاتِبْ شَابَ الكِتَا بَةَ بِالبلاغةِ أَيَّ شَوْبِ فإذا جلسْتُ بجنبه جَعَل اسْمَه صِبْغاً لِتَوْبِي

يعنى « زِنْجَى » فضحك أبو العباس مما كتب به ، وأمر فحُمِلَتْ إليه عدَّةُ أثواب من دبيقي وقصب وغير ذلك .

قال أبو القاسم : حدثني عمى أبو الطيب أحمد بن إسماعيل قال : كان معنى في الديوان خازن شيخ قد خَزَن في الدواوين في سُرَّ من رأى ، يُعرف بجعفر الخرامي، فكان يقول كثيراً : ما استَطَعْت ألَّا تَبِيت مَغموماً فَافْعَلْ فكنت أسمع هذا الكلام منه صَفْحاً (). فلما كان بعد مُدَّة ، وأنا أكتب بين يدَى أبى العباس أحمد ابن محمد بن الفرات وأخفف عنه . جاءني رجل من التُّنَّاء () بالسَّواد ، ومعه توقيع بينقل ابن محمد بن الفرات وأخفف عنه . جاءني رجل من التُّنَّاء () بالسَّواد ، ومعه توقيع بينقل مُقسَمة بيدر له من رسم ثقيل إلى رسم خفيف ، ذكر أن أبا القاسم عبيد الله بن سليان وقع لهبه ، وتوقيع أبى العباس بن الفرات فيه بالعمل على مُوجِبه . فاسْتَرَبْتُ بالتوقيع فشكك في صحتَه ، و بذك لى مائة دينار على إمضائه ، وكتب الكتاب بمقتضاه . ففعات وأخذت المائة دينار وتسلَّم الكتاب . فلما كان الليل وأو يت بلى فراشي فغمات في النوم فامتنع على " وذكرت ماعملته وتجور ثت فيه ؟ فضاق صدرى ، الجهدت في النوم فامتنع على " ، وذكرت ماعملته وتجور ثت فيه ؟ وفلمت على المناه ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّرُني منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّرُني منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّر في منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّر في منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّر في منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّد في منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحذَّر في منه جعفر الحرامي ، وقلت : هذا الذي كان يُحدَّد أني منه جعفر الحرامي ، وقلت المورى المعتمدة على المناه على المحتمد على المناه على المنه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه

<sup>(</sup>١) صفحاً : بدون انتباه ولامبالاة أو معرضاً عن ذلك .

<sup>(</sup>٢) التناء : أمالي البلاد القيمون بها جم تاني .

مَا كَانَ مَنِي ، وتَقَلَّبُتُ عَلَى الفراش من غير أن يدخل النومُ عَيْنَيٌّ ، وحدثت نفسي بالركوب وقَصْد الرَّجُل . وقد كان ذكر لي فيا جَرى بيننا من الحديث أنَّ منزله في الجانب الغربي في سِكَّة كذا من سِكَكُ المدينة ، فلم يُمكن ذلك لأنه كان أوَّال الليل ، ثم لم أزل على حالى في القلق طو يادُّ ، حتى إذا زاد مابي تقدَّمْتُ إلى غلماني بأن يُشرِجُوا لي و بأنجروج إلى الشارع ، والمسألة عَمَن بتلك الطريق ، فخرجوا وعادوا يذكرون أنه مامَرً أخد . ثم أمرتهم بأن يُشرجوا لي على كلحال ، وأسرجوا وحملوا بين بديَّ شمعة، وركبتُ وسرت، فإذا الشرائح (١) ممدودة ، وأبواب الدُّروب معلقة ، فَمَا تَهِيَّأُ لَى فَتَحُ شَيْءً منها إلا بِبرِّ الْحُرَّاسِ. ولم أزل على ذلك حتى انتهينا إلى رأس الجسر من الجانب الشرق ، فكان الباب مُقفلا ، فسأل الغلمان الموكَّلَ به فَتْحَه ، فأي ، و بذلوا له دراهم عن ذلك فلم يقبلها . ووقفتُ إلى أنْ وافي فُرَانِقُ (٢٪ مِنْ قِبَــل بَدْر غُلام (٢) المعتضد بالله بكتاب منه إلى بعض أهل الدَّولة النازلين في الجانب الغربي، ففتح له الباب وجار وجُرْتُ معه . ثم وصلت بعد اجتهاد إلى دار الرجل ، وتقدم غلماني إلى بابه فدقُّومُ ، وطالعهم من السَّطْح ، وسألهم عما يريدونه ، فأشعروه بحضوري ، فأمهل قليلا ثم فتح الباب ، وأذن في الدخول ، ورآني فأنكر مجيئي في مثل ذلك الوقت ، وقال : لو كتبت إلى الجئتك ! فما الذي تُحبُّ الآن ؟ فقلت وَقَم على سهو من يَلَتَبُّهُ لك ، وخفت أن يقم عليه من يَنَتَّبُّهُني وتَنَطَرُ قُ مِن قُولِهِ قِبَاحَةٌ عَلَى مِ فَقَالَ : هذا قُولٌ لا يَجُورُ عَلَى مثلي ، ومن المحال

<sup>(</sup>١) الشرائج جَمَّ شريجة : وهي فلقة العود . وبعني بذلك الأخشاب التي تترس بها الأبواب .

<sup>(</sup>٢) الفرائن: الرسول ،

 <sup>(</sup>٣) أمر بفتله المكتنى بالله ، انظر مروج الذهب « ذكر جمل من أخبار المكتنى وسيره »
 وذلك ف سنة ٢٨٩ وله ترجة فى المنتظم ٣٤/٦ .

أن يخرج عن يدك ما فيــه 'لحَنْ وخطأ ، ولعلَّك فكرَّت في شيء آخر من أمر الكتاب نَفْسِه ، فقلت : لا بُدَّ من إحضاره ، فقال : تَوَقَّفْ قليلا . ثم قام وغاب لحظة وجاء ومعه صُرَّةٌ فيها خمسون ديناراً ، وقال : تلك مائةٌ وهذه خمسون دينارا ، وليس في كلِّ وقت يعرض مثلُ ذلك ، وكم في الدواوين من توقيع بجرى هذا الجرى ولا بُوَّابه له ولا يُتَلَبَّهُ عليه ؟ ورغبني فيها ترغيبا كِدْت معه أن آخذها . ثم ذكرت محلِّي من أبي العباس بن الفرات ، وموضعي من خدمته ، ومكان أخي منه ، وأنني أقدر أن أُفيد معه وفي جملته الفوائد الكثيرة ، فتماسكُتُ وامتنعت ، وعاوَدْ تُه المطالبة َ بالكتاب، ووضع غلامي بين يديه المائَّة الأولى . فقال : أُحِبُّ أَن تتوقَّفَ قليلا . وقام ثم رجع ومعــه الـكتابُ وخمسون ديناراً أخرى ، وقال : هذه مائتا دينار ، وهذا الكتاب، فاختر ما تُر يده منهما وخذه . وأعاد من تَهُوْين القصَّةِ وتجديدٍ القول الداعي إلى الرغبة ما كادت به يدى تمتله إلى الدنانير . ثم راجعت الفي كمر ، وأشفقت من ظهور الأعداء [على] الأمر ، وفساد الجاه ، وأخــــــــــــــُ الــــكتاب ومزَّقتُه ، ونهضت وركبت . فلما توسَّطْتُ الجسرَ رميته نُخَرَّقاً في الماء ، وعُدْت إلى منزلى ، وكنت أنزل بسوق العطش . وقد بقيت سُدْفَةُ (١) من الليل ، فطرحتُ نفسي على الفراش ، ونمت نوماً طيِّباً ، وزال ما كنت عليــه من سوء الفكر واستشعار الخوف ، وأصبحت وسألتُ غلماني عما عندهم من الطمام ، وأنفذت إلى جماعة كانوا 'يعاشرونني ، فحضروا وأكلنا ، وحضر النبيذ وشر بنا ، وجاءني غِلامي وقال : غلامُ أبي العباس بن الفرات بالباب يَستدعيك . فأدخلته وأجلسته معنا ، فأكل وشرب ، وقلت له : عَرِّفه أنني عنــد بمض أهلي بالجانب الغربي . فمضى ، ولم يَبْعد أن جاء غلامْ آخر ُ يطلبني ، فقعلت به كمثل فعلى بالأول ،

<sup>(</sup>١) الدفة: الظامة.

فانصرف. وقلت في نفسي: لَأَنْ ألقي أبا العباس مُعْتذرا من تأخُّر يوم عن حدْمته أَوْلَى مِن أَن أَلقاد مُعتذراً مِن مثل ذلك الذنب الكبير . فأقمت على جملتي بقيَّة يوى ، و باكر تُهُ مَن غدٍ ، فسألني عن سبب تَأْخُرى فأعامتُه كوبي عند بعض أهلي بالجانب الغربي . ومضت أيَّامْ ، وورد كتاب العامل الذي تلك الضيعةُ في عمله وفي دَرْجِهِ حَزْرُ (ا) الغَلَّةِ وقد نَسَب كلُّ بيدر إلى مقاسمته ؛ وعلى مثل هذا كانت الخزُور تُو د . فقرأه أبو العباس على رَسْمه حرفاً حرفاً ، ووجد قد حُكى تحت اسم بيدر من البيادر : مما وَرَد الكِتابُ بنقله من مقاسمة كذا إلى مقاسمة كذا . فَلَمَا قُرأُهُ اخْتَلَطُ وَأَنْكُرُ ذَلَكُ وَقَالَ : مَا أَذَكُرُهُ ، ومتى أمرنا بنقل المقاسمات الثقيلة إلى المقاسمات الخفيفة ؟ واستدعى أبا عبـ د الله أخى ، وتقـدُّم إليه بأن يكتب إلى العامل بإنكاره ما وقف عليـ من الحسكاية التي حكاها في الحزر ، وَيُردُّ الكتاب الذي وصل إليه في هذا المعنى بعينه . فكتب ذلك ، ومضت أيام فلم أشعر وأنا بحضرته إلا بكتاب العامل قد ورد جوابا عما كُو تب ، وفي دَرْجِهِ الكتابُ الذي طُلبَ منه . وقرأه أبو العباس بن الفرات ، وأقبل يدفعه إلى واحد واحد من الكتاب الذين في مجلسه ، ويسأله عن صاحب خَطُّه . ثم دفعه إلى فلما قرأتُهُ ذَكُرتُ اسمِ البيدر ، وقلتُ في نفسي : أيُّ شيء كان أسوأً حالًا منِّي لوكان بخطى وقد ورد في مثل هذا المجلس الحافل؟ ولم يعرف أحدُ من الحاضرين الحطَّ، وسلمه إلى أحمد بن يريد المدير وقال له : امض به إلى الديوات ، وخُذْ خطوط أصحاب المجالس وخلفائهم بما عندهم من العلم به ، وحثني بنسخته إذا وجدتها من مواضعيا .

<sup>(</sup>١) الحزر : التقدير ـ

قال: وسبق الخبرُ إلى الكُتّاب ، وقد كان الرجلُ صاحبُ البيدر بَرَّهُمْ بجملة حتى أثبتوه عندهم ، هما منهم إلّا من قطعه وأخرَجه من شكّ (الورق ، ورمى به فى المستراح ، أو أعطاه غلامه حتى أخرجه من الديوان وخبأه فى خُنّه أو تحت الأرض . ولما دار عليهم ابنُ يزيد أنكروا وجعدوا ما فيه من علاماتهم وخُطُوطِهم فأخَذ خطوطَهم على ظهر الكتاب بما ذكروه ، وجاء به إلى أبى العباس . ونحن فى تلك الحال إذ جاءت إليه رقعة من مُتنصّح يذكر فيها اسم الرجل الذي كتب الكتاب وموضع مَنْز له ، فدعا أبو العباس العباس الغباس النوغاني حاجبه ، وأمره بمكبس الدار وطلب الرجل ، فإن وجده أحضره و إن لم يجده أنهب كل ما فيها . فمضى ومعه ثلاثون راجلا فكبس الدار ، ولم يظفر ، بالرجل ، فنهب الرجالة والأتباعُ ما كان فيها ، وعرف الرجل الخبر فاستتر مدة ، ثم خرج إلى الموصل هار با ، ولم يزل مقيا بها إلى أن مات أبو العباس ، فحمدت الله وشكرته على ما وقتنى له ، وخلصنى منه ، بها إلى أن مات أبو العباس ، فحمدت الله وشكرته على ما وقتنى له ، وخلصنى منه ،

قال أبو القاسم : وحدثنى أبى قال : كان أبو العباس بن الفرات بميل إلى أبى خازم القاضى و يُكْرِمه و يُقبل عليه إذا حضر عنده ، و يتحدث معه ، وكان أبو خازم أديباً حافظاً ، فحضر يوما عند أبى العباس ، وجرى الحديثُ بينهما ، إلى أن أنشده أبو خازم :

أأنت الذى أخبرت أنك ظاعِنْ غداةً غـــد أو رائح لِمَجِيرِ وقلت يَسِيرُ نِصْفُ شَهْرٍ أغيبُه وما نِصْفُ يَوْمٍ غَيْبَةً يبسيرِ قال له أبو العباس: أنحفظ في هذا الشعر غيرَ ما أنشدتَه ؟ قال: لا. قال: بَلَي

<sup>(</sup>١) شك الورق: يراد به انضهام بعضه إلى بعض كما ترتب الملفات مأخوذ من قولهم: شك الشيء إذا ضمه إليه .

أنشدنا أبو نُحَلِّم قال: أنشدنا الأصمِعيُّ (١) لبعص العرب:

وما أنسَ مِلْأَشْيَاء لا أنسَ مَوْقِفاً لنا ولها بالسَّفْح سَفْح شَيرِ ولا قَوْلهَا يوماً وقد بَلَّ جَيْبَها سَوَابِقُ دَمْع للقراقِ غَزيرِ ولا قَوْلها يوماً وقد بَلَّ جَيْبَها خاعِنْ غَدَاة غدد أو رائح لهجير أأنت الذي أخبرت أنك ظاعِنْ غداة غدد أو رائح لهجير وقلت يسير نصف شهر غيبة بيسير

قال: فقلت له: ألا قال نصف لحظة ، نصف ساعة . قال: إنّ العرب تتهالك في أشعارها أحياناً ، وتترك أحياناً فيه نفساً . فعجب أبو خازم من حفظه وزيادته على ما كان عنده ، وطلب الدواة وكتب الحكاية والزيادة عنه وقال له: ما جئناك بفائدة إلا وانصرفنا من عندك بقوائد .

وحكى أبوالقاسم عن أبيه قال : كان أبوالعباس بنُ الفرات أذْ كَرَ الناسِ وأحفظَهم لما يُمرُّ به من قليل وكثير، فقال لى يوماً . ما اشتهيتُ أن أحفظ شيئاً قطَّ إلَّا حفظتُه . وما آسى من عمرى إلَّا على ثلاثِ سنينَ أفنيتها فى عِلْم إقليدس، كيف لم أفنها فى الله الله الله على سائر المذاهب .

وقال أبو القاسم: تأخّرت أرزاق الكُتّاب في وزارة حامد بن العباس ونظر على بن عيسى تأخّراً طويلًا . فلما تقلّد أبو الحسن بن الفرات الوزارة الثالثة ، وعرف ذلك ، أنكره ، وعجب من استمراره ، وأنفذ المستحثين إلى العال المطالبة به ، فقبضوا في مدّة عشرة أشهر جارى أربعة عشر شهراً ، وكان شديد التعصّب لهم ، والعنابة بأمرهم . ولقد سمعته يوماً وقد خاطبه مخاطب على أن يجعل جارى بعض الكتّاب

<sup>(</sup>۱) الأصمعي : هو عبداللك بن قريب، له ذكر كثير في اللغة والأدب ، انظر ترجمة له في ابن خلكان وتاريخ يتداد وترهمة الألبا وغيرها .

لكاتب في ناحيته ، وهو يقول : قطعاللهُ رزقى يوم أَقطعرِ زْقَ كاتبٍ . وَوَقَعَ للذى سُئل في أَمره بجارٍ مُسْتَأْنَفٍ .

وقال أبو القاسم : سمعت أبا الحسن بن الفرات يقول في وزارته الثالثة ، وقد ذكر حال السواد وجلالته : إن الإحسان إلى الرعيّة يزيد في ارتفاعه ، ولولا خوفي من أن يجلس في هذا المجلس من لا يعرف غَرضي فيما أفعل ، و يَجْعَلُه تَسَوُقاً (١) على عند من لا يفهم، لنقصْت المزارعين ثلاثة أقفزة في كُلِّ كُرِّ من مقاسَمة الإستان التام ، ثم كان يُنظَر بعد ذلك كم يزيد في الارتفاع بهذه المسامحة .

وحـكى أبو القاسم قال : كان (٢) أبو الحسن بن الفرات يُطْلِق للشعراء في كل سنة من سنِي وزارته عشرين ألف درهم رَسْمـاً لهم سوى ما يصلهم به متفرِّقاً وعند مديحهم إياه . فلما كان في وزارته الأخيرة تذكر طُلَّاب الحـدبث وقال : لعلَّ الواحد منهم يبخل على نفسه بدانِق ودُونِه ، و يصرف ذلك في ثمن وَرَق وحِـبر، وأنا أحقُّ بمراعاتهم ومعاونتهم على أموهم . وأطلق لهم من خزانته عشرين ألف درهم .

قال أبو القاسم : وكان فى جهتى رجل يعرف بأبى بكر محمد بن إبراهيم البرنى فأخذت له منها ثلاثمائة درهم ، وأخذت لأبى سعيد الحسن بن على العدوى (٢٠ خسمائة درهم ؛ وكان جارى وقد سمعت منه سماعاً كثيرة . وأخذت لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن عمار (١٠) مد لأنه كان يجيئنى و يُقيم عندى وسمعت منه أخبار الْبَيَّضة و٥٠)

<sup>(</sup>١) تسوقاً : تكسباً (٣) تجارب الامم (١)

<sup>(</sup>٣) نوفى سنة ٣١٩ له ترجة فى النتظم ٣/٣٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) له ذكر كثير فى الأغانى فهو من رجال سند أبى الفرج الأصفهانى كما ذكر فى الفهرست
 وذكرت له مؤلفات منها أخبار أبى نواس .

 <sup>(•)</sup> الميضة أصحاب المقتم وعم فرقة من الثنويه لبسوا البياض مخالفة للعباسيين المسودة .

ومقتل حُجْرٍ وكِتاَب صِفِين وكتاب الجمل وأخبار المقدَّمي وأخبار سليان بن أبي شيخ وغير ذلك \_ خسمائة درهم. وتمَّلى أخذُ هـذه الدراهم لمن أخذتُها له \_ وهم تُحَدِّثون لا من طُلَّاب الحديث \_ بفضل الجاه يومئذ.

وقال أبو القاسم : كان أبو الحسن بن الفرات قد تقدُّم إلى والدى أبي عبد الله بأن يستأمِرَه في كلّ توقيع يَردُ عليه ، فكان يفعل ذلك ، وحضره في بعض الأيام رجلُ بتوقيع في آخِر رُقعة قد كتبها يشكو فيها حاله ، و يسأل إجمال النظر في أمره بإجراء خمسةَ عشرَ ديناراً في كل شهر وتسبيبها على بعض الجهاَت ، فلما قرأه · عرَّفه ما أمر به الوزير من استئذانه في كلِّ توقيع يَرِد ، وسأله عما يُحبُّه في ترقيعه : من رده عليه \_ لأنه كان قد استراب به \_ أو عرضِه والاستثمار فيه . فآثر الاستثمار ، وأعلمه أنَّه يفعل ذلك في يومه ، وأنه نجب أن يعود إليه في غده لِيُمَرِّفه ما يكون منه فيه . وعرض والذي التوقيع على أبي الحسن ، فلما قرأه أنكره وعرَّفه أنه مرور ، وتقدم إليه بإحضار الرجل الذي أوصله إليه ليضربه بالسوط ، ويَشْهرَه على جمل ويُخَلِّدُه الحبس ، و بجعله أدبا وعظة لغيره ممن يُحَدِّث نفسه بمثل هــــذا الفعل ، وأ كد القول عليه . وحضر الرجل من غد مُتَعَرِّفًا لما جرى فى أمر التوقيع ، فأشار عليــه والدى بالانصراف والإمساك وألَّا يعيد قولًا في ذلك . فامتنع امتناعا دعاه إلى أن شرح له الصورة ، وأشعره بغلظ القصة وقال له : أنا أخالف الوزير فيها أمرنى به ، وأُعرِّ فه متى سألني عنك أنك لم تَعُدُ إلى مَّ . فذكر أن توقيمه صحيح ، وأنه لا يبالى بالحضور والوصول إلى حضرة الوزير ، ولا يَدَعُ عند ذلك إقامة حُجَّته و إبراء ساحته . فزاجمه وحذَّره إشفاقًا عليه؛وهو مقيم على أمره . ثم قال : فأتقدَّمُكُ إلى الدار . قلت : الاختيار إليك . قانصرف .

قال أبو عبد الله : وتشاغلت بالنظر في حوائج من كان عندى من أسباب

المقتدر بالله \_ رحمه الله \_ وغيرِهم . فلما فرغتُ ركبتُ ، ووجدتُه قد سبقني ، ودخلت إلى أبى الحسن بن القرات فقال لى : أينَ الرجلُ صاحبُ التوقيع ؟ فقلت : هاهو حاضر . فأمر بإيصاله إليه . فلما رآه انتهره وَزَبرَه (١) وقال له : تُقدِم على النزوير؟ وتقدُّم بحملِهِ إلى صاحب الشرطة ليعاقبه ويشهره ، ثم سأله عن نسبه ، فأعلمه أنه ابن عم العباس بن الحسن . فلما ذكر ذلك له سكن غضبه ، وأقبل عليه فتعرَّف منه خَبَرَ واحدٍ واحدٍ من أهله ، ووصف له حالهم . فقال له : ما الذي حملك على مافعلته ؟ فقال كُتَّا بك الذين بحضرتك ، لأنى قصدتهم وسألتهم إيصال رقعة لى إليك أستعطف بها رأيك ، وأستدعى فيها إحسانك ، فما منهم من فعل ، وأحوجني فعلهم إلى أن جعلت هذا التوقيع سبباً للوصول إلى مجلسَك ، وشكوى حالى إليك . فأخذ النوقيع وَوَقَّع تحته بإمضائه ، ورسم لى مراعاتهُ فيه حتى يسبَّب له على حيثُ يَرُوج منه . ثم دعا أبا العباس أحمد بن مروان وكيلَه في داره ، وتقدم إليه بأن يُطْلِق له عاجلًا ثلاثةً آلاف درهم يصرفها في مؤونته ، وأن يقيم له في كل شهر خممة عشر ديناراً من ماله سوى الجارى السلطاني الذي أمرنا بإجرائه له . فلما خرج إلى قال لي : أَيُّما كَانَاعِرف الوزير، أنا أو أنت ؟ وعجب الناس من كرم ابن الفرات ورعايته لأهل البيوتات وذوى النعم والأقدار .

قال أبو القاسم: وحدثنى أبى قال : كان أبو القاسم عبيد الله بن سليان قد قلد أبا عبد الله جعفر بن محمد بن الفرات أعمال بهرسير والرومقان و إيغار يقطين وما يجرى مع ذلك . وكان لأبى عبد الله محمد بن غالب الأصبهانى هناك مقاطعة ، وتتبعها جعفر بن محمد فوجد فيهما فضلاً كثيراً تحملة على أن وكل بغلّاتهما إلى أن

<sup>(</sup>۱) زېره : زجره .

يرد عليه الكتاب بالإفراج عنها أو غير ذلك . وشق ما كان منه على محمد ابن غالب ، وكتب إلى عبيد الله بن سليان رقعة في هذا المعنى، وأورد في آخرها أبيات شعر فيها :

أيظل عاملُ البهرسيرِ ويركَبُ مِنِّيَ صَعْبَ الأمورِ ويبُعْلِلُ من سُنني ما جرى ويَضْغَمُني ضَمْ ذِئْبٍ عَفُورِ

وأوصلها من يده إلى عبيد الله ، وكان أبو العباس أحد بن محمد بن الفرات حاضراً ، فأعطاه عبيد الله الرقعة وقال لحمد بن غالب : الأمر إلى أبى العباس في الإمضاء أو الفسخ . فقال أبو العباس : فإنى قد أمضيت ، وأخذ القلم من الدواة ووقع بإمضاء المقاطعة ، والإفراج عن الغلة . فكان محمد بن غالب يشكره على ذلك بعد عبيه عليه مما جرى في أيام أبى الصقر إسماعيل بن بلبل .

وحدث أبو القاسم قال: اجتمع كُتّاب أبى الحسن بن الفرات يوما بحضرته ، وذلك فى وزارته الأخيرة ، فذكر كل واحد منهم ما لحقه من الشدائد فى استتاره ، فدته أبو عمرو سعيد بن الفرخان التصرائي أنه كان فى موضع وأراد الانتقال عنه ، فرج قبل طلوع الفجر ، فلما توسّط الطريق تبعه إنسان لا يعرفه ، وأخذ فى غير الوّجه الذى أراده ، وتبعه ، وخرج منه إلى غيره ، وهو يمشى معه ، قال أبو عمو : فلما كاد الصبح يُشفر وقفت وقلت : أنا رجل خائف ، وأريد أن أقصد موضعاً أستترفيه ، وقد قارب الوقت الذى قدرته أن يقرب باتباعك إياى ، قال لى : قد عرفتك ، وما قصدت فيا فعلته إلا الجيل معك ، ولو أردت الاستتار لكانت معوضة ، وهذا منزلى لك وبين يديك، وأسألك أن تَسْدِل إليه وتَمعل على المقام فيه . فنظرت فإذا الوقت ولا قد أرف ، ولا يمكننى الوصول إلى الموضع الذى أردت قصده إلا مع طلوع الشمسى . فضيت معه ، وتقدّ منى واتبّعته حتى وصل إلى منزله ،

ودخل وأدخلنى ، فوجدت داراً طيبة ، وفيها فرش نظيف ، وأكرمنى ومهد كى (١) ، وجلس دونى وقال لى : اعلم \_ جعلنى الله فداك \_ أنى رجل مُزَيِّن ، وأرجع إلى سعة حال ولى ثلاثون غلاما ، لكل واحد منهم منزل مثل منزلى ، فتقيم عندى ما أحببت ، فتى ضاق صدر ك وأحببت الانتقال نقلتك إلى منزل واحد واحد منهم ، فأقت فيه شهرا ، ولعل المدة \_ فى فَرَج الله عنك و بُلُوغِك عَمَا بَك \_ أن تكون أقصر من ذلك، و بالعاجل قد أفردت لك دارا ، وأعددت فيها جميع ما تحتاج إليه ، حتى لا تستعمل شيئاً مما نستعمله نحن ، فر بما لم تستنظفه .

ونهض من عندی وغاب ساعة وقال : إذا شلَّت بإسيدی .

فقمت وأدخلني إلى دار متصلة بداره ، قد فُرِشت بفرش نظيف ، وجل فيها ما يُحتاج إليه ، من طَسْت و إبريق وجِرَارٍ وكِيزان وقُدور وغَضَائر (٢) وجامات (٣) وسُكُرُ جات (٤) وصواني وأطباق وقناني وأقداح ، و إذا جارية سوداء واقفة . فقال : تكون هذه بين يديك متوليّة خلامتك ، وأناصاحبُ خبرَك ، فإذا كانعشية انصرفتُ إليك بما أسمعه . فشكرته وجزيته الخير . ومضى وطبخ لى ماأردت ، وأخضرت من الشراب ما طلبت ، وكان يجيئني في آخر كل نهار فيحدثني بما يعرفه فلم أزل على هذه الحال مدة أربحة أشهر لا أعدم شيئًا مما أريده . ثم ضاق صدرى وأحببت الانتقال ، فأشعرته بذلك ، فاختار لى واحدا من أصابه ذكر تقدّمة عنده وثقت ، فأشار بالنّقلة إلى داره . فضيت إليه معه ، فكان منزله قويبا من منزل مولاه ، وخدمني وما قصر في معرفة حقى والقيام بما أريده ، وأقت عنده شهرا ،

<sup>(</sup>١) مهدله : هيأ له ، وفي الأصل : مهدلي .

<sup>(</sup>٢) النفائر جم غضارة وهي تصعة كبيرة . وفي الأصل غضار .

<sup>(</sup>٣) الجامات : جم جامة وهو الكاس.

<sup>(؛)</sup> السكرجات : جم سكرجة وهي الصحفة التي يوضع فيها الطمام .

وأردت الانتقال ، فمرَّفت المزينَ ذلك ، فأشار بالرجوع إلى منزله ، فرجعت ولم تمض إلا أيام يسيرة حتى فَرَّج الله عنا ، وكشف وجوهنا بالوزير أدام الله تأبيده . فقال له الوزير أبو الحسن بن الفرات: فأى شيء عملت في أمر هذا الرجل؟ و بأى مكافأة كافأته على جميل فعله ؟ قال : لا والله أيها الوزير ما عملت معه قليلا ولا ، كثيراً . فقال له : بئس ما فعلتَ . فإنك قد فضحت المستترين ، وضيَّفتَ عليهم مذاهبهم . والآن أنا أولى بقضاء الحق عنك منك . أُنفِذْ إلى الرجل وجثني به . قال ابن الفرخان : فقلت لكاون غلامى : امض إلى المزين الذي كنا مستترين عنده فجيء به ، وعَرُّفه أن الوزير يريده . فمضى فلما بَعُدَ قال لي الوزير : اردُدْه وتقدُّم إليه بأن يُورد عليه رسالةً جيلة يَسْكُنُ إليها ، وأن يُحْضِره على رفق و إكرام قال : فرددته وأوصيته ، ومضى الغلام ، وتشاغل أبو الحسن بالنظر والعمل ، وتشاغلنا بالتوقيع والكتب، ثم جاء الغلام وعرَّف أبا عمرو بن الفرخان حُسُورَ المزين، وعرف أبو عمرو الوزيرَ ذلك . فقال : يدخل . وخرج الحاجب فأوصله إلى المحلس ، فوقف على بعد ، فاستدناه وامتنع ، فألحَّ عليه فدنا ، وأمره بالجاوس فأبي أشدَّ الإباء. ولم يزل به حتى جلس . ثم قال له : لَمْ تَتَأْخُرُ مَقَائِلَةُ أَبِّي عَرُو لك عَن جميــل ما أوليته إياه إلا لأنه خرج على حال مُختلَّة ، وذاتِ يَدٍّ قصيرة ، وأنا أتولَّى ذلك عنه، ولقد أحسنتَ بارك الله عليك وفعلت ما يفعله الأحرار . فقام وقال : قد وصلتُ أيها الوزير إلى أعظم الجزاء بوصولي إلى هذا المجلس، وسماعي لهذا الخطاب، وبلغتُ غاية أملى ، ونهاية أُمْنِيَّتِي بذلك . وما بَلَغْتُ ما كان في نفسي من قضاء حقه \_ وأشار إلى أبي عمرو \_ فأمر أبو الحسن بإحضار أبي العباس أحمد بن مروان وكيله ، فحضر وأسر إليه شيئًا لم نعلم ما هو ، فخرج ، وأخذ المزينَ معه ، ثم عاد بعد ساعة وحدَّته مالم نسمه ، فأخرج رأسه من سِرَارِه وقال : أرأيتم مثل ما نحن فيه مع هذا

المزين ؟ تقد مت إلى ابن مروان بأن يدفع إليه خسة آلاف درهم ، فعرفني أنه امتنع من قبولها ؛ وذكر سعة حاله واستغناءه عنها . ورد اليه ابن مروان برسالة في هسذا المعنى ، فضى وعاد فذكر إقامته على الامتناع ، فأمر الوزير أبا عمرو بن الفرخان بأن يقوم إليه ، ويلطف به ويرفق ، ولا يَدَعه حتى يقبل ما أطلقه ، وقال : لعله استقل الخسة آلاف درهم ، فلتُجْمَل خسمائة دينار . فأحضره وألزمه أخذها ، وعَر فه أنه إن امتنع من ذلك غضبت عليه وأنه يُؤسد ما قد حصل له في نفسى . فقام أبو عمرو ساعة ثم عاد وقال ما زلت معه في مراوضة وملاطفة حتى قبلها وانصرف شاكرا . فبقينا و بتى الناس زمانا يتعجبون من فعل المزين وكبر نفسه . وكرم ابن الفرات ومكافأته عن كاتبه .

قال أبو القاسم بن زنجى : كان أبو الحسن بن الفرات قد كاتب يوسف بن ديوداد بن أبى الساج فى أمر الرى ، وطالبه بحمل ماوجب من مالها على أنها ضان فيده . فأجاب بأنه لم يضمن ضاناً يتعين عليه الخروج منه ، و يُسْأَلُ أبو الحسن عما عنده فى ذلك \_ يعنى على بن عيسى وكان إذ ذاك مصروفاً منكو با فى اعتقال أبى الحسن ابن الفرات \_ فسأله عن ذلك ، فذكر أنه ضمنه الأعمال ، وأن وثيقة الفهان عند صاحب الديوان ، وكان أبو القاسم سليان بن الحسن بن مخلد يتقلد ديوان المشرق، وهذه الناحية جارية فيه ، فطولب بذلك ، وأحال على أبى الفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن الفرات (أوكان خليفته على الديوان ، ورجع إليه فذكر أن الوثيقة محملت إليه ، الفرات (نا وكان خليفته على الديوان ، ورجع إليه فذكر أن الوثيقة محملت إليه ، ووقف عليها ، وردها بعد أن حلها إلى صاحب الديوان . واعتقل أبو الحسن بن الفرات عشرة وثلاث في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة بعقب صرف حامد عن الوزارة وعلى بن عيسى عن خلافته ، عشرة وثلاثمائة بعقب صرف حامد عن الوزارة وعلى بن عيسى عن خلافته ،

<sup>(</sup>١) تولى الوزارة المقتدر سنة ٣٢٠ كما تولاها الراضي سنة ٣٧٤ .

وأوجبتِ الصورة طَلَبَ ذلك في الخزانة المنقولة من دار عليٌّ بنِ عيسى إلى دار أبى الحسن بن الفرات .

قال أبو القاسم : فأمرني أبو الحسن بأن أَدْخُلَ الحزانَة ، وأُقلِّب مافيها من الأعمال ، وألميسَ وْثِيقةَ الضان ، وفعلت ، وكانت خزانةً عظيمةً في بيت بُعْرَف بالدمشقي في داره المعروفة بسلمان بن وهب في المخرَّم ، والأعمالُ تكاد تبلغ السقف. وكان يَمُرٌ في عُرْضَ ما أُفتش عنه نُسَخُ ما كتبه على بن عيسي إلى ذكا الأعور ، المقيم كان بمصر ، ثم إلى تكينَ الخاصَّةِ المتقالي لهـ ا بعده و إلى الحسين بن أحد المادرائي ومحمد بن جعفر القرمطي ونجح وابن رستم وغير هؤلاء من الولاة ، فأقرأها وأجدها في نهماية الحسر . وربما أخذت بعضها وأجد في خلال ذلك حُزُوراً (١) وَكُيُولًا وَكُتُباً مِن الْمُنفقين في العَسَا كِر بما توفَّر مِن أموال الرجال ، و بما وقفوا عليه من حال البدلاء والدخلاء لم يخرج إلى الدواوين ، وأحم ذلك وأخرج إلى الوزير أبى الحسن إضبارةً منه في كلِّ يوم . فكان يَمْجَب من عليٌّ بن عيسى وتَرْ كِهُ وَ إِخْرَاجُ هَذَهُ الْأَعْمَالَ إِلَى الدَّوَاوِينَ وَيَطَّعَنَ عَلَيْهُ بِذَلْكُ وَيَقُولُ : يَاقُومُ ، سمعتم من يُؤخِّر إخراجَ تقدير الغلات وحَزّْرها وكيلها وَكُتُبَ المنفقين بما توفَّر من المال إلى الدواوين ؟ لم لا يتناقلُ كِبارُ الكُتَّابِ وأصاغرهم هذه الأعمالَ ويثبتونها في مجالسهم ويقابلوا عليه ماعندهم ؟ وأيةُ حجَّة تـكون لنا على الأعمال والعُمَّال إذا احتسبوا بمال الرجال على العبر من غير حطيطة ؟

وكان فيا أخرجتُه فى بعض الأيام إليه عَمَلُ عَمِلَه عَمَانُ بن سعيد \_ المعروفُ بابن الصيرفى صاحب ديوان الجيش \_ لما يراد للجيش فى مدة سنة ، وقد أورد فيه حال الماليك لخمسة أشهر ، فحين وقف عليه جزانى الخيرَ على إخراجه إليه ، وذكر أن

<sup>(</sup>١) حزور : تقديرات .

نصرا القشورى طالبنى بحضرة المقتدر بالله بإطلاق مال الماليك لستة أشهر ، وادعى أن على بن عيسى كان يطلق لهم على ذلك ، وأن هذا العمل يُبطِل قوله سِيًّا وهو بخط ابن الصيرفى كاتبه وصاحب ديوانه . فأخذه معه ، وانحدر إلى المقتدر بالله ، وواقف نصرا الحاجب عليه بحضرته ، فوقع له بذلك من المقتدر أحسن موقع ، ولنصر أقبح موقع .

قال أبو القاسم : وكان فى هذه الخزانة كُتُبُ إلى على بن عيسى عمن كان يُشخِصه من القاسم بن دينار وأحمد بن محمد بن رستم وزيد بن إبراهيم والحسين ابن أحمد المعروف بأبى زنبور المادرائى وأبى بكر محمد بن على المادرائى فيها، المجائب، ودفتر منسوب الى الحلاج (١) فيه آداب الوزارة ، وغير ذلك من رقاع المقتدر بالله ووالدته إليه ونسخ أجو بنها .

قال أبو القاسم : وكان أبو الحسن بن الفرات قد استظهر فى أسم الموسم لسنة إحدى عشرة وثلاثمائة استظهاراً شديداً ، لأنه أحب أن يَجْرى أمرُه فى أيامه على أفضل ما جرى عليه فيا قبلها ، وأطلق لأبى الهيجاء (٢) بن حمدان فى وقت واحد بإطلاق واحد مائة ألف دينار، وأخرج إلى من نفذ فى القافلة الثانية ما قد ره أبو بكر عبمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش ، وكذلك لمن صَدر فى القافلة الثالثة ، وكان أكثر من مائة ألف دينار ، وأزاح العِلَّة فى ثمن جميع ما احتيج الى ابتياعه من الحضرة ، وابتيع ذلك وحمل ، وانتظم أمرُ القوافل ، وتوجهت بأجعها الى ابتياعه من الحضرة ، وابتيع ذلك ومحمل ، وانتظم أمرُ القوافل ، وتوجهت بأجعها .

 <sup>(</sup>١) لعله هو الحسين بن منصور الحلاج اتهم بأنه ادعى الألوهية أو النبوة ، انظر قصته في تجارب
 الأمم ٧٦/٥ وصلة عرب من ٩٦/٥ والمنتظم ٦/١٦٠ ١٩٤٥ وابن الأثير حوادث سنة ٣٠٩ ذكر فتل الحسين الحلاج .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن حدان كان إليه طريق الـكوفة وطريق مكة انظر تجارب الأمم ١٢٠/٥
 وابن الأثير حوادث ٣١٧ .

من الحضرة . واتصل بأبى الحسن بن الفرات أن القرامطة قد تحركوا الفساد وتحموا باعتراض الجيش ، فكتب إلى أبى الهيجاء كتابا بخطًى (1) يعرّفه ما بكفه ، ويوصيه ويحدّره ، ويأمره بالتيقيّظ والتحفظ وإذ كاء (٢) الهيون في جميع الطرق ، وأجابه من القصر جوابا أنفذ في دَرْجِه (٢) كتابا في جِلْد يَضْمَنُ فيه المال والدّم ، وقد أشهد فيه جماعة الشهود والوجوه والتّناء في البلد . فلما قرأه أبو الحسن سرّته قورة نفسه ، وضاق صدر ، من هذا الفعل الذي هو جاز في سبيل البني . وحدث في تلك السنة ما حدث على الحاج (١) عما زاد به القلق والانزعاج ، وأنفذ نزار ابن عمد وغيرة من القواد لتلقّبهم ، وأطلق صَدْراً كبيراً من المال ابتاع به من ابن عمد وغيرة من القواد لتلقّبهم ، وأطلق صَدْراً كبيراً من المال ابتاع به من المغرة القبيمي والسراويلات والهائم والأردية والأزر لِيُذ فع ذلك إلى من الحضرة القبيمي والسراويلات والهائم والأردية والأزر لِيُذ فع ذلك إلى من المغرة اليه ، وحمل مالًا واسعاً فقرً ق على الناس بحسب أحوالهم وما يتحمّلون به إلى منازلهم .

وحدث أبو القاسم قال : كان أبو العباس وأبو الحسن ابنا الفرات بنزلان في أيام أبى الصقر إسماعيل بن بلبل في ربض محيد ، وكان حَدُّ دارها من الموضع الموازى لسكة الحوض إلى درب أبى سورة ، وهو حد الدار المعروفة بالعروض . وعهدى بهما وفيها بستان كبير كثير النخل والشجر ، وبيت أحمر السقف والحيطان يُعرف ببيت الدم . ثم قُبضت وبيعت مع أن أصلها وَقَفَ ، وابتاعها جماعة وتنقل الملك فيها من واحد إلى آخر . فن ذلك الدار التي في الطرف وتوازى

<sup>(</sup>١) أي بخط أبي القاسم بن زنجي راوي الحبر .

<sup>(</sup>٢) إذ كار العبون: بت الجواسيس ومن يستطلعون الأخيار .

<sup>(</sup>٣) في درجه : في داخله ،

<sup>(</sup>٤) راجع في ابن الأثير حوادث ٣١٢ ذكر أخذ الحاج .

سكة الحوض ، فإنها حصلت لأبى الحسين محمد بن عبيد الله العلوى الكوفى ، ثم انتقلت إلى ورثته ، ومن ذلك دور وحُجَر وغُر ف كثيرة تلى هذه الدار صارت لجاعة من الناس ، ومن ذلك دار كانت لعبان بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى ، ويليها دار لهل بن عبد الرحن المعروف بابن هانى الكوفى ، ثم دار كبيرة وابعة مكتبا نزهة الملقة . وهى تنتهى إلى آخر دور بنى الفرات .

ولجعفر بن قدامة في أبي الحسن بن الفرات (١):

يابن الفراتِ وياكري م الجيم محودَ الفَعَالِ (٢) ضُيَّعتُ بعدك وَاطُّرِ ح ت و بَانَ للناس اختلالی و تغيرت م مذ غَيَّرَتْ أحوالكَ الأيامُ م حالی لَهُفَ الْمَا عَلَيْ الْعَرْ الحوالی لَهُفَا عليها إنها بليَتْ بأحوال بَوَالِی لَهُفَا عليها إنها بليَتْ بأحوال بَوَالِی

لا يجوز في « لهفا » التنوين لأن تفجع الَرْزِئَةِ (٣) « لهفاه » فحذفت الهاء في الوصل و بقيت الألف على سكونها .

## وله أيضاً فيه :

لًا خاوت من الفوا ثد والمنافع والصّلات وعَدِمْت في الأعياد ما عُوِّدْت من كُلِّ الجهات و بقيت فيها حائراً كالسّغر ضَالُوا في الفلاة (٢٠) ناديت با سقياً ويا رعيا لِعَصْرِ ابن الفرات

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات في معجم الأدباء في ترجمة جعفر بن قدامة .

<sup>(</sup>٢) الحيم : الطبيعة والسجّية ، والصال : الفعل الحسن والكرم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لأنه تفجُّع المرأة . ﴿ وَ ٤) السَّغَر ; الْمَافِرُونَ .

مَلكِ أَشَمُ مُسَوَّدٌ رَطْبُ الأَناملِ الهَبَاتِ

يُعْطِي الرَّغيبَ (أُولا يمنُ ولا يُنَفِّصُ بالعِدَاتِ
وله فيه أيضاً:

لما غَدَوْتُ وفي الحثا نارُ مُضَرَّمَةٌ تُشَبُّ وقلبُ والفِكْرُ والأحزانُ مَثْ حون بها جِسْمٌ وقلبُ أنشدت ما قال ابن جَهْ مر (٢) وهو بالأشعار طَبُ (٣) أَمْلَقَتُ تَمْ مَدَ لَكُ يا على ونالني ما لا أحِبُ وحدث أبو الحسن على بن عبد العزيز بن حاجب النعان قال:

كان الفضل بن الحسن الواسطى يتولَّى بَيْع عَلَّات إِي العباس وأبي الحسن ابني الفرات، وكانت عظيمة لـكثرة ضياعهما وزيادة ارتفاعهما . فاتفق أن مات ، فأقاما مقامه عبد الوهاب بن أحمد بن ماشاء الله أحد غلمانه الرفَّاشين (٤) بين يديه ، وقدَّماه ورفعا منه وَنَوَّها باسمه ، وأكسباه مالًا جزيلًا ، فتأثَّلَت به (٥) حاله وصُرف أبو الحسن عن وزارته الأولى ، فَحَدَم على بن عيسى و باع غَلَّاته ، فلما عاد أبو الحسن بن الفرات إلى الوزارة ثانياً لم يُوّاخِذه بحدمة على بن عيسى ، وأجراه على رسمه في بيع غلاته ، وخاطب أبا عُمر القاضى في قبول شهادته و إظهار عدالته ، وقبض على ابن الفرات ، وتعلّم الوزارة حامد بن العباس ، وخَلَفَه على بن عيسى ورؤساء الناس (٢) ، فلما صرف وتقلّد الوزارة حامد بن العباس ، وخَلَفَه على بن عيسى ورؤساء الناس (٢) ، فلما صرف

<sup>(</sup>١) الرغيبُ : المرغوب فيه، والعطاء : الكثير .

 <sup>(</sup>٢) ابن جهم: هو على بن الجهم من شمراء الدولة المباسية له نرجة ق الأغانى وطبقات ابن المعتر
 وابن خلكان وغيرها

<sup>(</sup>٣) الطب معناها هنا : الحاذق الماهر يعمله .

<sup>(</sup>٤) الرفاشون: جمع رفاش وهو من يجرف القمح.

 <sup>(</sup>٥) تأثلت : تجبعت وتأصلت وبريد تحسنت .

<sup>(</sup>٦) مكذا في الأصل ولعلمها وخلفه على بن عيسي في رياسة الناس أو ورأس الناس.

حامد ووزر ابن الغرات الوزارة الثالثة قَبَض على ابن ماشاء الله ، فأنفذ مفلح الأسودُ خادمُ المقتدر بالله \_ وله القدَمُ المتمكِّنـةُ ، والمنزلة المتقدِّمة ، والدَّالةُ (١) القَويَّةُ على ابن الفرات لقيامه بأمره عند عوده في هذا الوقت إلى نظره (٢٠ \_ يسأله في بابه (٢٠ ) ، وحضر كاتبِهُ برسالته في معناه . فقال ابن الفرات : الأستاذ هو الصاحب ، وأمرُه الْمُتَّنَلَ ، وأنت أيهـا الرسولُ المأمون ، لـكنني أحضر ابنَ ماشاء الله ، وأقِفُه بين يديك على ماتسمعه ، فإن أردت بعد ذلك أن تأخُذَه سَلَّمْتُه إليك ولم أراجعُـكَ فيه . تم تقدَّم بإحضار ابن ماشاء الله ، فضر يَرْسُف في قيوده، فأمر بنزع الحديد عنه ، فنُزع من وقته ، ثم قال له : اجلس، فامتنع، فكررعليه القول فجلس. ثم أحلفه يميناً استوفاها عليه أنه يَسمع مايقول له و يُجيب بما عنده من غير تَقَيَّة ، ولا تَوْريَة ولا مُوارَبّة ، ومتى ذكرله ما فيمه تَزَيُّذُ رَدُّهُ أَو تُعنُّتُ دَفَعه ، وناظره مناظرة النظير لنظيره من غير مراعاة لموضعه ، ولا احتشام لمكانه . فلما فرغ من ذلك قالله : ألم يكن الفضلُ ابن الحسن الواسطى بَيِّمي و بَيِّع أبي العباس أخي ، وله الحالُ والجاهُ والمنزلة والوجاهة بمعاملتنا وتولى غَلَّاتِنا وكنتَ رَفَّاشًا بين يديه ؟ قال : بلي . قال : فلما مات ألم يُصطنعك ونُقيمْكَ في خدمتنا مقامَه ونرتبك الترتيب الذي شاع ذكرُك فيسه ؟ ومالَ الناسُ إلى معاملتك به من أبي الحسن على بنعيسي خَصْمِنا وغيره من أسحاب السلطان حتى كثر مالكُ وتر يَّشَتْ حالُك ؟ قال : بلي . قال : فلمــا سَخِط السلطانُ على وانصرفتُ عما كنت أخدمه فيه ألمُ تُمدل إلى أبى الحسن على بن عيسى \_ وهو عدوى \_ تعامله وتداخِـلُه ؟ قال : بلى . قال : ثم عُدْتُ إلى خدمة السلطان فهل

<sup>(</sup>١) الدالة: يراد بها المنزلة إلى تجعله صاحب سلطان عليه .

 <sup>(</sup>۲) يعنى بذلك أنه تام بأمره حتى عاد إلى النظر في أمور الناس بأت صار بسبب مسعى مقلح وزيراً.

<sup>(</sup>٣) بسأله في بابه: يريد بها يخاطبه في شأنه .

وَاخَذْتُك بذلك أو نَقَمِتُهُ عليك أو عَدَلْتُ فى خدمتى عنك ؟ قال : لا . قال : فهل استعناً بك فى نكبة ، أوحَمَلْتَ إلينا قَطُّ مرعاةً أو ملاطفة أو فعلت ذلك مع أحد من أسبابنا فى وقت استغناء أو حاجة ؟

قال: لا . قال: أفلم نرفع من قدرك وألزمنا أبا عمر القاضي قبولَ شهادتك حتى زدت على الأماثل من نظرائك ؟ قال: بلي . ثم قال له الحسن ابنه وكان حاضرا: أما جثتك ليلة في سُمَيرِ يَّة ومعى خديجةُ بنتُ الفضل بن جعفر بن الفرات بنتُ عمى وزوجتي وثلاثون بَدْرَةً عَيْناً نقلتُها على كتغي إلى المسجد المجاور لدارك بشارع الماذيان وعَلَى قريبٍ من سوق الطعام ، وأجلستُ المرأة تحفظ البدَرَ ، وطرقتُ بابك مُتَخَفِّيًّا ، وعلى ﴿ كِنا نَهُ سوداه ، و بيدى طبرزين ، ودفعتُ البابَ ففتحتْ لي جاريتُك وهجمتُ عليك وأنتَ وحُرَمك في صُفَّةٍ (١) دارك فارتعتَ وقلتَ : من أنت؟ فلما تبينتَ وجهى قلتَ : سَيِّدُنا الوزيرُ ؟ قلتُ : لستُ الوزيرَ أنا سُرورٌ غلامُ خديجةً بنتِ الفضل بن جعفر ، اخْرُجْ معى وأُبْعِدْ من معك عنك . فخرجت . ونقلنا البدر إلى دارك ، وممهازوجتي وقلتُ لك : هذه خديجة بنتُ عبي وزوجتي وهي طالق مني ثلاثًا بتاتًا إن كان هذا المالُ لي أو لأبي ، بل هو مِلْكُما و إرثها عن أبيها ، وهو وديعة لهـ أ عندك ، وأمانة في عنقك ، لا تُعطِ أحدا منه دينارا فمـــا فَوْقه سواها . فقلتَ : نعم . وتسلَّمت البِدَر ؟ قال : نعم . قال : أفلم أخاطِبْك بعدَ مُدَّةٍ من ذلك على أن تُقْرِضني من الْجُمْلة بَدْرَتين ، فما فعلتَ ، واعتذرت بما كان جرى فعذرتك وقات لك : إنما اعتبرتك واختبرتك ؟ قال : نعم . فقال له أبو الحسن بن الفرات : أَفَلَمْ نُحْصِرِ الشَّهُودَ عند مصادرتنا وقد بُجِمعَ الناسُ للكشف عن حالنا و بَقِيَّةٍ إِن كانت بَقِيَتْ من أموالنا ، ثم انتهى الأمر يومئذ إلى استحلافنا فحلفنا أناً والمحسنُ

<sup>(</sup>١) الصفة: تشبه السقيفه .

ابنى بالأيمان المفلّظة السلطانية والمشتملة على القتاق والطلاق وصدقة المال أنه لم يَبْقَ لنا موجودٌ ولا مذخور ولا مودوع ، وأقسمنا بعد القسم بالله بحق رأس أمبر المؤمنين على مثل ذلك ، وأحلناه من دمنا إن كُنّا كاذبين ؟ قال : نعم . قال : أفلم تسمع المين وأنت تعلم أننا صادقان فيها بخروج ما عندك عمّا نملسكه مع ما قاله لك المحسن في أمره أنه لزوجته من دونه ودون غيره ، وأنه مال ورثته عن أبيها ، ما استفادته منا ؟ قال : نعم . قال : أفلم تقم في ذلك المجلس مع علمك ما تعلم وقلت كذب ، له عدى ثلاثون بَدْرَةً عَيْنًا أودعنيها ابنه المحسن ؟ ولو لم نبكة كما بَآفْناك ونقد من من منزلة الشهود إلى ما قدمناك كما حضرت مثلك ذلك المجلس . وياليتك لمّا فعلت ما فعلت صدقت عن باطن الأمر ، فقد كان يَسَعُك أن تُعْظِي ما أعْظِيت فعلت ما فعلت مع أمن بعد أن تَذْ كُر ما جرى بين المحسن و بينك .

فلما سمع كاتب مفلح من قول ابن الفرات لا بن ما شاء الله ماقال واعترافه له بجميع ذلك نهض وقال: أستودع الله الوزير. وانصرف، وأمر الوزير بركِّ ابن ما شاء الله إلى محبسه ثم قتله. وقال الناس: إن كان دَمْ لا يُطَالِب الله به ابن الفرات فَدَمُ ابن ما شاء الله .

وحدث القــاضى أبو على التنوخى قال: حدثنى أبو الحسن الأزرق التنوخى قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: حدثنى أبو على بن مقلة قال:

كنت أكتب بين يدى أبى الحسن بن الفرات قبل وزارته ، فلما وزر قال لى في يوم نظره : أَحْضِرِ ابن الأكوش وعشرة أنفار من التجار و يع عليهم ثلاثين ألف كر من غلات السواد ، واستثن في كل كر بدينارين ، وطالبهم بتعجيل مال الاستثناء في ثلاثة أيام . ففعلت ذلك ، وكتبت لهم بالتسليم ، وأ نسيتُ مطالعة الوزير لشغل قطعنى . ثم عرفته إياه . ثم استأذنته في تسليم المال إلى من يراه ، فقال:

يا سبحان الله ، أقدرت أنني استثنيت به لنفسى ؟ لقد قبحت في هـذا الظن ، إنما أردت أن أصلح حالك به وأبيّن صبتك بمكانه ، فحده واصرفه فيما تحتاج إليه ، فقبّلت بده ودعوت له ، وانصرفت إلى منزلي وما أتمالك فرحا ، فطالبتني نفسي منذ حصل لي ما حصل من المال بمعالى الأمور و كبير المنازل .

وحدث القاضى أبو على قال : حدثنى أبو جعفر طلحة بن عبد الله قال : حدثنى أبو محمد الحسن بن الغرات يوما وقد حدثنى أبو محمد الحسن بن الغرات يوما وقد حرى بحضرته أمْرُ رجل قد أسرف فى الظلم : الظلم إذا زاد رفع نفسه .

وقال أحد مشايخ الكتاب: سمعت أبا الحسن بن الفرات 'يملى على كاتب بحضرته إلى وكيل في ضيعته: استكثر من عَلَّة المقاسمة فإنها لنا دون الأكار، وتوسط في الشتوى فإنه لنا وللا كرار، وقَلَّلِ الصيفي فإنه للا كار دوننا.

وحدث أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن الروذبارى قال : حدثنى أبو بكر ابن فتح الوراق قال : وقف عَلَى ابو الحسن بن جعفر بن حفص المكاتب ، وكان جَمَّاعَة للسَّكُتُب قد قواً وسمع ، فقال لى : كنت يا أبا بكر فى مجلس الوزير أبى القاسم سيعنى عبيد الله بن سليان \_ فجرى ذر رُ الفيروزج (١) فوصف أبو العباس ابن الفرات أجناسه بأحسن وصف وأبلغ شرح ، وخرج من ذلك إلى ذكر أصناف الأحجار ومعادنها وخواصها وفضائلها ، حتى استغرق المجلس ، واشتمل عليه دون من كان فيه من الروساء والعلماء ، فمن أبن علم ذلك ؟ قلت : من كتاب هو عندك . قال : فنا هو ؟ قلت : كتاب الأحجار ، ولكن حَفِظ أبو العباس وأنسيت أنت . قال لى : أحب أن نجيئني لينخوجه ،

وحدث أبو الحسن الروذباري قال : مرَّ أبو العباس بن الفرات في طريق له

<sup>(</sup>١) النبورج : نوع من الجواعر الشكر عة .

على أرحاء عبد الملك وقد عطش ، فنظر إلى باب رحبة فيها دُكَّان ، عليه شيخ كبير اللحية ، نظيف البرَّة ، له رُوَاء وهيئة ، يعرف بالمريِّ ، فقال لأحد غلمانه : استسق لنا من هذا الشيخ ماء . فقعل الغلام ، وقام الشيخ مسرعا ، فجاء بثلجية نظيفة فيها ماء بارد ، فشرب وانصرف أبو العباس إلى منزله ، فلم ينزع خُفَّه حتى أنفذ من سأل عن خبره ، فتعرَّف اختلال حاله ، فأمر بحمل مائتي دينار إليه ، وأجرى عليه في كل شهر عشرة دنانير برسم الكُتَّاب ، فما زال يقبضها حتى مات .

وحدث أبو بشر بن فرجويه فى وزارة أبى الحسن بن الفرات الثانية قال : بينا نحن فى ليلة من الليالى الشتوية نعمل ؛ إذ خرج إلينا من حضرة الوزير أبى الحسن توقيع بخطّه مع خادم من خدمه ، وقد مضى من الليل قطعة ، يقول فيه : خرجت يا أبا بشر \_ جُعِلْت فداك \_ لأهريق الماء ، فوجدت ربحا قد هَبّ، فوقفت حتى عرفتها ، وهى ربح إذا نشأت مَرَّت على السَّكْرِ (١) الفلانى من أنهار الجامدة وأفسدته وقطعته ، فاكتب الساعة إلى وكيلنا بهذه الناجية ، وإلى ابن المشرف المهندس فى المصير إلى الموضع ومراعاته ، و إصلاح شى و إن كان اختل منه ، وإعداد المهندس فى المصير إلى الموضع ومراعاته ، و إصلاح شى و إن كان اختل منه ، وإعداد عندة تكون عنده ، ووَ كُد القول فى ذلك غابة التأكيد ، ولا تعتمد على حامد بن العباس فيه ، فإنه لا يَهمَ به . وقعد الخادم عندنا حتى كتبت المكتب .

ومن طريف أحاديث أبى الحسن بن الفرات فى معرفته بالأمور ماحدَّث به أبو على الحسن بن حمدون ، فإنه قال : كنت مع يوسف بن ديوداد بنواحى باب الأبواب (٢٠) ، وهو السّد الذي كان أنو شروان عمله بين الخزر وأرض فارس ، وطول

<sup>(</sup>١) المكر : المع .

<sup>(</sup>٢) في الاصل الباب والابواب ، وانظر معجم البلدان : باب الابواب .

السور مسيرة يوم ، وله مروحة في البحر طولها سمَّائة ذراع ، تمنع مراكب الخزر من الدخول ، والباب من حديد ، والسور من حجارة مهندمة ، في كلِّ حجر ثقبان فيهما عودان من حديد، قد صُبَّ عليهما الرصاص ، والمروحة التي في البحر على هـذا العمل. فاتُّفق أن سقطت هذه المروحة ، ودفعت يوسف بن ديوداد الضرورة إلى ا أن قصد الموضع ، ونزل عليه لإصلاحه ، وجمع المهندسين وذوى الخِبرَة بالأعمال ، فقدَّروا له ستين ألف دينار تنفق على إعادة المروحة . وكتب إلى الوزير أبى الحسن ابن الفرات يعرفه الجبر، ويعتذر إليه من تأخير المال الذي واقفه عليه بهـــذا الحادث الذي حدث في هــذا الموضع ، فوالله ما كان إلا مقدارٌ مسافة الطريق حتى ورد علينا كتابُ ابن الفرات يقول فيه : فهمت كتابك \_ أطال الله بقاءك \_ بما شرحته من حال المروحة السَّاقطة ، وماقُدِّرَ لهــا من المــال للنفقة . وقد قرأنا في الأخبار أن أنو شروان لإشفاقه على هذا الموضع أعدّ له ما يكفيه ، فأحْضِر مشايخ أهل البلد وذوى الأسنان العالية منهم ، وسُلْهُم هُل سقطت المروحة قبل هذه الدَّفعة ؟ فإن كانت سقطت فقد استعملت الآلة فيها ، و إن كانت لم تسقط فاطلب الآلة وسَلُّ عنها فإنك تجدها ، وعَرِّفْني ما يكون منك إن شاء الله .

قال ابن حدون: فلما ورد الكتاب على يوسف أحضر المشايخ وسألهم عن ذلك، فلم يجد أحداً يذكر أو يخبر أن هذه المروحة سقطت قبل هذه الدفعة ، وسألهم عن الآلة وموضعها فلم يكن فيهم من يعرف حديثها إلّا رجل منهم فإنه قال : سمعت مشايخي يتذاكرون خبرها ، وأنها مدفونة على قرب من المروحة ، فلم يزل يُفكّش عنها حتى وجدها وأخرجها ، فكانت كاملة من حجارة منحوتة منقو بة ، وأعمدة من حديد مفروغ منها ، ورصاص وسائر ما يُحتاج إليه ، فاستَعْمَلُها ، ولم يُؤد من المال إلا قدر أجرة الصّناع .

وحضر أحد العال بحضرة أبى الحسن بن الغرات. فلما ناظره على ما أراده لم يَذْهَبْ فيه ولم يَجِئَ. فقال له : ياهذا ، إن كنت تزوجْتَ امرأَ تَكَ على شرط أَنَّك كاتب فقد بانَتْ منك وحَرُمَت عليك ، لأنك خِلْو من الصناعة مُنْسَلِخ منها.

ولما تقلّد أبو الحسن بن الفرات الوزارة قال أبو أحد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ما افتقرت الوزارة إلى أحد قط مثل افتقارها إلى هذا الوزير المتقلّد ، على أنه لم يتجدّد عليه منها إلا الاسم ، فأما أعالها فما زالت دائرة عليه وعلى أبى العباس أخيه . ولقد دخلت بوما إلى أبى القاسم عبيد الله بن سليان وها بين يديه فرأيته يقف على الرّقاع ثم يرمى بها إليهما ، وينظر ما يقولان فيأمر به ، حتى ذكرت قول القائل:

خَلِينَ قَصِيف وَ بُغَا يَوْنَ وَصِيف وَ بُغَا يقول الْبَبَّغَا يقول الْبَبُّغَا

وقال خفيف السعرقندى : لما قام (١) المعتضد بالله واستوزر عبيد الله بن سليان قال له : قد دَفَعْتَ إلى مُلْكاً مُخْتَلاً ، ودُنيا خراباً ، وأريد أن أعرف ارتفاع النواحى لأُجْرِى النفقات والرواتب على مُوجب ذلك ، فاعمل به علا مشروحا ، وأُتنى به وعَجُّله . فخاطب عبيد الله كُتّابه وأصحاب دواوينه على ذلك فوعدوه واستنظروه . وكان أبو العباس وأبو الحسن ابنا الفرات محبوسين مُصادرَين ، وعرفا ما النسه المعتضد بالله فبذلا القيام به والفراغ منه في ثلاثة أيام ، وَوَقَيًا بذاك و بلفا المراد منه . وعلم عبيد الله أن الخبر سيصل إلى المعتضد بالله فكلمه فيهما واستأذنه في استخدامهما والاستعانة بهما ،

وحكى أبو بكر الصولى قال: خاطب يحيى بنُ على المنجِّمُ أبا الحسن بن الفرات في أبي حاتم محمد بن حاتم المزنوى ، وأنه يريد الخروج إلى بلده ، ويخاف التَّتَبُعَ

 <sup>(</sup>١) انظر المبرق ابن خلسكان ترجة على بن محد بن الفرات.

لأجل رِزْقه ، وسأله إسقاط جَارِيه ، والإِذِنَ له فى الخروج الذى اعتزمه . فضحك وقال : مَا أُوجبتُ له فى الرزق فأَ قُطَعَه ، ولو كنتُ موجبًا له لَمَا رآنى اللهُ وأنا أُوقِّع بقطْع رزق أحدٍ ، فإن شاء فَلْيُقُعْ ، و إن شاء فلْيَخرِجْ .

ودفع أبو الحسن إسماعيل القاضى إلى أبى الحسن بن الفرات رُقعة ذَكَر فيها أن ضيعته الفلانية قطيعة ، وقد تأوّل عامِلُ الناحية عليه وادَّعى أنها إستان (١) . فلما وقف عليها قال : هذه الضَّيعة كانت فى إقطاع زبيدة ، وانتقلت إلى إسحاق بن إبراهيم المُضعبى ، و باعها ابنه محمد ، فاشتراها ابنُ فلان السى (٢) وتوفى فصارت لورثته فقال له أبو الحسن : أنا اشترُبتها من ابنه فلان . قال : فما فعلت حِصَّة أخيه ؟ قال : لولده ، وهم شُركائى فيها . فَوَقَع إلى العامل : هذه الناحية من القطائع القديمة ، فأمضها على رَسْمها ولا تَعْرِضْ لها . فعجب الناس من حِفْظِه ما حَفِظه .

وحدث أبو الحسن أحمد بن العباس بن الحسن (٣) قال : كنت بحضرة الوزير أبى أحمد والدى (٤) وعنده كتّابه ، وهو يتصفّح رقاعاً بين يديه ، فرى واحدة إلى محمد بن داود ، وكانت من صاحب الخبر . فلما قرأها محمد اضطرب وقال : كذّب كاتبها أيها الوزير . قال له وماذا يكون لوصدق ؟ ثم رمى بأخرى إلى أبى الحسن على "بن عيسى تتضمن ذي كرّ ماله من الفالات بسوق الطعام فتغير وجهه واربداً لونه وقال : كذب كاتبها أيها الوزير والذى لى فى الأحراز هناك دون المبلغ المذكور . ورمى إلى معد بن عبدون بثالثة فقرأها وجَحد ما فيها . ثم رمى رابعة إلى أبى الحسن بن الفرات فلما نظر فيها ضحك وقال له : أنا أذكر ما عندى فى معناها . وجلس إلى أن

<sup>(</sup>١) استان : أي أنها يسرى عليها من الحراج ما يسرى على أهل البلد .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٥٠٠ انظر صلة عريب حوادث ٣٠٥

<sup>(</sup>٤) يريد به والبه إلعبلس بن الحسن الوزير الذي قتل سنة ٢٩٦ .

تَقَوَّض (١) الجلس ولم يبق عند أبي غيرى ، ثم قال له : قد كذب صاحب الخبر أيد الله الوزير ، فإن لى بسوق الطعام وعند الباعة أضعاف ما ذَكَّره ، فإن كان قوله في غيري مثل قوله فيَّ فقد حَابيّ وصانَع وكَذب ولم يَصْدُق ، وأنا مستغني عن جميع ما أشرتُ إليه ، ومستظَّهر على الزمان بأكثرَ منه ، ولله الحد والمِنَّة . بلي ، لى إلى. الوزير حاجة أسأله الإنعام على بها . قال : ما هي ؟ قال : لا أقولها إلا بعد أن يشرط لى الإجابة َ إليها . قال قد شرطتُ وفعلتُ ، قال : عندى خَسُمائة ألفِ دينار أنا في. غَناه عنها ، فليأذن لي الوزير فأن أبني بها داراً لأبي الحسن ، وأبتاع له ما يحتاج إليه فيها وأجمل ما يبقى من المال فىخزانته ، فإنه فى دار الوزير، وموضعُه ومكانَّه يقتضيان. إفرادَه بدارٍ وأثاث وَتَجَمُّلِ وَحَالٍ. فقال له أبي : بل يزيدك الله يا أبا لحسن ويضاعف مالك وحالك و يريني لك في الشهر الواحد ضِعْفَ ذلك ويجريه على يدى في قَضاء حَقَّك . فقال له نقض الوزير شرطى ، وأخلف وعدى ، وما أقنع منه إلا بالوفاء . فجعل يشكره ويدافعه وأبو الحسن مقيم على أمره ومُلِحٌّ فى سؤاله ، ثم قام على رجليه وأخذ يضرع إليه ويكرر القول عليه ، حتى قال له : قد قبلتها فلتكن لى قِبَلَك إلى أن أُعرِّ فك من بَعْدُ رأْبِي فيها . فعند ذلك أمسك وانصرف . وأقبل أبي يقول لى بعد خروجه : ما أُعلم أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل في سَمَّة نفسه ، ولا مثلَ أولئك في ضيق نفوسهم وجَحْدِهم القليلَ مما نُسب إليهم ، واعتراف هذا بأضعاف ما ذَ كُرَّ أنه له ، ثم بذله اياه هذا البذل من نِيَّةٍ خالصة صادقة . ثم أُخذ أبي ينشد و يردد:

عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَة ذَى طُلُوحٍ لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ

قال أبو الحسن : ودخل جَدِّى ونحن فى ذلك ، فحدثه بمــا جرى ، وقال له : قد

<sup>(</sup>١) تقوض المجلس : انقض .

والله سَرَّنى ما شاهدتُه منه ، وعلمت أنه رِدْ؛ (١) للملك ومَفْزَعُ متى دعته إليه حاجة. قال : وكان أبى رُبَّما بمارحه ويقول له : ما خَبَرُ تلك الجارية ؟ فيقول : أكمَلُ ماكانت ، أفيأذن الوزير في حلها ؟ فيقول لا بل تكون على حالها .

وعرض عليه في وزارته الثانية ـ وقد جلس للمظالم ـ رجل عُمرِي رُقعة تتصمّن شكوى حاليه ورقّتها ، وأن عليه دَيْنا قد ضاق ذَرْعُه به ، وعلى ظَهْرِها توقيعُ أحدِ الوزراء بأن يُقضى دينه من مال الصدقات ، فقال له : يا هذا ، إن مال الصدقات للأقوام بأعيانهم لا يتجاوزه ، ولقد رأيت المهتدى بالله رحمة الله عليه وقد جلس للمظالم ، وأمر في مال الصدقات بما جرى هذا الحجرى ، فقال له أهلها : ليس لك يا أمير المؤمنين ذلك ! فإن -مَلْتنا على أمرنا و إلّا عاكمنا إلى قضاتك وفقهائك . فأمير المؤمنين ذلك ! فإن -مَلْتنا على أمرنا و إلّا عاكمنا إلى قضاتك وفقهائك . فأكمم فحاصموه ، وإن شئت أنت حاكمتك . فقال له العمرى : لا حاجة لى إلى المخاصمة . قال : الآن نعم أواسيك وأقضى دينك . وفعل ، وكان مبلغه خشمائة دينار .

وحدث محد بن داود بن الجراح قال : قال ابن أبى بدر وغيره : أنشدنا أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات لنفسه :

وَعَلَّمْتَنَى كَيْفَ الْهُوى فَحْمَلَتُهُ وَعَلَّمَكُمْ صَبْرَى عَلَى ظُلْمِكُمْ ظُلْمِي وأَعْلَمُ مَا لَى عند لَكُمْ فَيَرُدَّنَى هَوَاىَ إِلَى جَهْلٍ فَأْقُصِرُ عَنْ عِلْمِ وله أيضًا:

عَدَلْتَ بي عن مناهج الرَّشَدِ فالصبر في الحادثات من عُدَدي

لا تَلْحَنى لستُ سامِعَ الْفَنَدِ ٣٠ إِن كنت لم تَصْطَيرِ لحادثة

<sup>(</sup>١) الردء: الناصر والمون

<sup>(</sup>٢) الفند: الكذب أو الحطأ في القول .

وقال أو الحسن على بن محمد بن الفرات فى وزارته الثانية بحضرة أبى منصور ابن جبير: تأملت ماصار إلى السلطان من مالى فوجدته عشرة آلاف ألف دينار وما أخذت من الحسين بن عبد الله الجوهرى (١) فكان مثل ذلك . إلا أن فيا أخذ من الجوهرى متاعاً وجوهراً .

وللقاضى أبى جعفر أحمد بن إسحاق بن البهاول فى أبى الحسن بن الفرات فى وزارته الثالثة:

قُلْ لَمْ ذَا الوزيرِ قَوْلَ مُحِقِ بِنَّهِ النَّصْحَ أَيِّماً إِبْنَاثِ قَدْ الثلاثُ قد تَقَلَدْتُها مرارا ثلاثاً وطلاق البَتَاتِ عِنْدَ الثلاث

ووقع بيدى ثبت أخرج من ديوان المغرب فى أيام الراضى بالله بما أخذه المحسن ابن على بن محمد بن الفرات من الخطوط عمَّن قَبض عليه وصادره فى أيام وزارتهم الثالثة ، نسختها :

أحمد بن محمد بن إبراهيم البسطامي عن النصف عمن بقى عليه من مصادرته في سنة ثلاثمائة ، سبعة ( ) آلاف وثلمائة دينار .

على بن الحسن الباذبيني الكاتب عما تولاه بالموصل أحد عشر ألف دينار . أبو الفضل محمد بن أحمد بن بسطام ، خسين ألف درهم .

محد بن عبد الله الشافعي عما تصرف فيه لعلى بن عيسى ، ثلاثين ألف دينار . محد بن على بن مقلة عما تصرف فيه ، ثمانيب ألف دينار .

محمد بن الحسن المعروف بأبى طاهر . مائةً ألف دينار .

الحسن بن أبى عيسى الناقد عما ذَ كَر أنه وديعة العلى بن عيسى ، ثلاثة عشر ألف دينار .

<sup>(</sup>١) هو المتهور بابن الجصاس وقد تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٢) نصبت على : أخذ منه .

ومن الحسن بن أبي عيسى صُلْحاً عن نفسه ، أربعَة آلاف دينار . إبراهيم بنأحمد المادرائي ، عشر بن ألف دينار .

عبد الواحد بن عبيد الله بن عيسى عن بقية مصادرة والده ، ستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثين دينارا .

أحد بن يحيى بن حانى الحاتب عن مصلحة وجبت، عشرة آلاف دينار . إبراهم بن أحد بن إدريس الجبذ عن صلحه ، ستة آلاف دينار .

محمد بن عبد السلام بن سهل عما عنده من الوديعة لمحمد بن على وإبراهيم بن أحمد المادراني، أربعة آلاف دينار.

عبد الوهاب بن أحمد بن ماشاء الله عن صلحه، أر بعين ألف دينار .

على بن حسن الباذبيني صلحا عما تصرف فيه بالموصل ، وقتل، مائتي ألف درهم. محمد بن عبد الله بن الحارث عن صلحه ، عشرة آلاف دينار .

محد بن أحمد بن حَمَّاد صُلْحًا عَمَّا تَصَرَفَ فَيه بأعمال الموصل وغيرِها وقتل بعد أيام يسيرة ، مائتين وخسين ألف دينار .

إبراهم بن أحد المادراني عن الباقي عليه من جملة خسين ألف دينار، خسة عشر ألف دينار.

أبو عمر محمد بن أحمد ، بن الصباح الجراجَرَائي عن ضمانة الباقي من مصادرة أبي ياسر إسحاق بن أحمد ، مائة الف درهم .

أبو عُمر بن الصباح أيضا عن الباقى على أبى العباس أحمد بن محمد بن على الجرجرائى المعروف بقرقر، ثلاثة آلاف دينار .

على بن محمد الحوارى ، وقُتِل ، سبعًائة ألف دينار

عبيد الله بن أحمد اليعقوبي ، مأنة ألف درهم

هارون بن أحمد بن هارون الهمذاني ، سبعة آلاف دينار .

الحسن بن إبراهيم الخرائطي صُلْحا عما اقتطعه من مال الرئيس ، مائة ألف درهم . الحسين بن على بن نصير أخو نصير بن على ، مائة ألف درهم .

عبد الله بن زيد بن إبراهيم، ألفين وخمسين دينارا ـ

ومن عبد الله بن زيد صُلحا عن نفسه ، خمسة عشر ألف دينار .

على بن محمد بن أحمد بن السمان عن ورثة قرقر ، ألفين وخسمائة درهم . على بن مأمون بن عبد الله الإسكافي كاتب ابن الحوارى ، وقتل ، ستين ألف دينار .

أبو بكر أحمد بن القاسم الأزرق الجرجانى عن ضياع على بن عيسى ، عشرة آلاف درهم .

الحسين بن سعد القطر تُبلي، مائةً وثلاثين ألف درهم .

محمد بن أحمد بن ما سراد (١)، ألف ألفٍ وخَسَمائة ألف درهم .

أبو الحسن محمد بن أحمد بن بسطام، ثلاثةَ آلافِ ألف درهم -

أحمد بن محمد بن حامد بن العباس، خمسين ألف درهم .

يحبى بن عبد الله بن إسحاق عما تصرف فيه مع حامد، سبعين ألف دينار حامد بن العباس، وقُتِل، ألف ألفٍ وثلاثمائة ألف دينار

محمد بن محمد بن حمدون الواسطى، مائة وخمسين ألف دينار .

أبو الحسن على بن عيسي ثلاثمائة ألف وأحدا وعشرين ألف دينار .

<sup>(</sup>١) غير واضع في الأصل.

إبراهيم ين يُوحنا جِهبَدِ حامد بن العباس ، مائة ألف دينار .

أبو محمد الحسن بن أحمد المادرائي ، ألف ألفٍ ومائتي ألف دينار ومنه أبضاً مخطّر آخر، ألف ألف دينار .

أبو بكر محمد بن على المادرائي، ألف ألف دينار وألف دينار و بخط آخر أيضاً، عشرة آلاف دينار.

سليان بن الجسن بن مخلد، مائة وثلاثين ألف درهم .

فذلك من العَيْنِ سبعة (١) آلاف ألف وخسائة ألف وخسة وسبعين ألفا وسبعين ألفا وسبعين ألفا وسبعين ألفا وسبائة وثمانين ديناراً ومن الورق خسة آلاف ألف وثلاثمائة ألف درم (٢).
قيمة الوَرق عَيْنا على التقريب ثلاثمائة وثمانين ألف دينار (٢).

ويكون الجيع من العين تمانية آلاف ألف دينار وأر بعين ألف دينار (١) .

وحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات أن منجا أخبره أنه لم ينزل زُحلُ في برج الشّنبلة إلا حدثت حادثة ، وقد جرت العادة بذلك على مُضى الأوقات ، ومن ذلك أنه نزل هذا البرج سنة ثمان الهجرة فكان في تلك السنة فتح خيبر ومكة ، ونزل في سنة ثمان وثلاثين ، فكانت حرب صِفيِّن بين على عليه السلام وبين معاوية ، ونزل في سنة ثمان وستين وكان فيها حرب المختار وعبد الملك وقصّة عبد الله بن الزبير، ونزل في سنة ثمان وتسعين فات سلمان بن عبد الملك

<sup>(</sup>۱) الجلة هي ٦/٥٧٥/٦٨ ولعله نسى مليونا في ذكره لمصادرات الأشخاس أو أن السكامة حرفت من ستة إلى سبعة .

 <sup>(</sup>۲) الجملة هي - ١٠٠/٤٧٢/٥٠ ولا شك أن هناك سقطا في أرقام آلاف الدراهم فئلا رقم على ابن محد بن أحد بن السمان وهو - ٢٥٠٠ درهم مبلغ قليل في المصادرات ولم يذكر في الجملة المدونة في الحكاب رقم مئات .

<sup>(</sup>٣) مني هذا أن الدينار عندهم كان يساوي أربعة عشر درما تقريباً .

<sup>(</sup>٤) على حسابه السابق تكون ألجلة ٢٨٠/٥٠٥/٧وعلى ما جمناه تكون الجلة ٢٨٥٠/٥٠٥.

وانتقل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز ، ونزل فى سنة ثمان وعشرين ومائة فظهر أبو مسلم وجرت قصة مروان بن محمد . ونزل فى سنة ثمان وخسين ومائة فحات المنصور ونزل فى سنة ثمان وثمانين ومائة فأوقع الرشيد بالبرامكة . ونزل فى سنة ثمان عشرة ومائتين فتوفى المأمون . ونزل فى سنة ثمان وأربعين ومائتين فتوفى المنتصر وقتل المتوكل . ونزل فى سنة ثمان وسبعين ومائتين فتوفى الموفق . وحدث من الأمور ما حدث .

وحدث أبو عبد الله زنجي قال : لما توفي أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات أحضرَ المكتفى بالله القاسمَ بن عبيد الله وسأله عنه ، فعرَّقه وفاتَه وعزَّاه عنه ، واستأذنه فيمن ُ يُقلِّده الديوان مكانه ، فأعلمه ما كان يسمعه من المعتضد بالله أبيه في وصف بنى الفرات وذِّكُر كفايتهم ، وأمَرَ بإقرار أبى الحسن عَلَى دواوينه ، وسمع خفيف ﴿ السمرقنديُّ ذلك فأنفذ إلى أبي الحسن سِرَّأ فطالعه وهو جالس للعزاء عن أبي العباس أخيه ، وأعلمه أنه أشرٌ بجب كتمانه إلى أن يظهر من غير جهته ، وأنفذ إليه القاسمُ أبا عليّ وأبا جعفر ابنيه مُعَزُّ يَبْن له ولأبي محمد الفضل وأبي الخطَّاب العباس وأبي جنورٍ مجمدٍ بني أبي العباس ، وسار إليه و إليهم أبو أحمد العباس بن الحسن وأبو الحسين ابن فواس ، مُعَرُّ يَيْن ، ولم يبق أحد من القُوَّاد والسُّكُتَّاب والقضاة وسائر الطبقات إلَّا فعل مثل ذلك . فحضر أبو الحسن بنُ الفرات بعد انقضاء أيام العزاء الديوانَ ، ونظر في الأعمال ، وأمضى ماكان تأخر إمضاؤه منها . وكان في نَفْسِ القاسم من أبي العباس وأبي الحسن ما لا يَتَمَـكُن ُ من إظهاره في حياة أبي العباس ، فلما تُوفَّى عاوَدَ مَمَدُ بنُ عبدون الوقيعة في أبي الحسن ، وأغرى القاسم به ، وحمله مع عِلَّته على مطالبته بمــاكان أخرج عليه . فأمر بإحضار الأعمال التي كانت تُعلِت له ، وجلس للنظر فيها ، ومواقفه عليها في يوم الثلاثاء قبل وفاته بثمانية أيام ، وأقبل يناظر أبا الحسن

وهو وَقِيذٌ (١) من علته ويَشمُ الروائح الطبية طلبًا للتاسك في قُوَّته . فلما زاد ما بحده أشار عليه إسحاق بالإمساك لئالا يزيد احتدادٌ طبعه، ودعا بماء وردٍ فَرَسُّه على وجهه وانقضى المجلس . واشتفل القاسم بنفسه وتوفى في يوم الأربعاء لست ليال خلون من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين ومائتين بعد أن كاتب المنكتني بالله ، وعرفه اشتداد مرضه و يأسَّه من بُرِّئه ، وأشار عليه بالتعويل فيمكانه على العباس بن الحسن كاتبِه ، ووصفه بما رغَّبه فيه به . وكانت فارسُ الدَّايةُ على عناية بأمره ، لأن القاسم استكتبه لها فأحسن خِدْمتها ، فأشارت على المكتنى بالله \_ وكان كثير القبول منها \_ بالتعويل عليه ، والتفويض إليه ، ففعل . وخرج المكتنى بالله إلى سُرٌّ من رأى ، ومعه العباس ابن الحسن ، وهو مُعْتقد للقبض على أبي الحسن بن الفرات هناك . فذكر أبو عبد الله رُنجي أنه خرج مُتَّبعاً لأبي الحسن بن الفرات ، فلقيه أبو القاسم ميمون بن إبراهيم السادرائي منصرفًا عن وداعه ، وسأله عن مقصده ، فعرَّفه أنه لاحق بأبي الحسن . ابن الفرات ليكون معه ؛ فأشار عليه بالعود إلى منزله وأوحى (٢) إليه بإشفاقه من حادث يحدث عليه . قال : فقلت : لا يَحْسُن التَّاخُّر عنه ، وكِفاً يَهُ الله من دون ما يُشْفَق منه (٢) وسار المكتفى بالله والعباسُ بن الحسن وأبو الحسن بن الفرات ، وأنا في الصحبة ، ووصلنا إلى الأحمدي وليس مع أبي الحسن من كُتَّا به غيري وغير آبي منصور بن جُبيرٍ .

فلما كان فى بعض الأيام حضرت عنده على رسمى ، وقُدَّم الطعام ، ودعانى إليه فامتنعت وقلت : إننى صائم . وسألنى عن سبب ذلك وأَلَحَ ، فعرفته أننى رأيت

<sup>(</sup>١) الوقيد : من معانيها الشديد المرض.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : وارحيقال : أوحى إلى فلان : كلمه بكلام نحفيه عن غيره .

<sup>(</sup>٣) يمني أنه يدعو له : بأن تكون عناية الله وكفايته حائلة دون مايخاف منه .

فى المنام أبا العباس أخاه وهو يقول لى : قل لأبى الحسن أخى : لَسْتَ تَغْتَمُ عَبَدُ اللهِ مِدَا اليوم .

فسر بمـا حدثته به وقال : أنا أحقُّ بالصوم . وأمر برفم المـائدة وجلسنا ، فنحن في ذلك حتى واقاء خادم أسود مسرع ملا عــالا وجهَه الغبار ، فدنا منــه وسارًه ثم انصرف . والتفت أبو الحسن إلى وقال : قد حقق الله رؤياك ، هذا رسول خفيف السرقندي أيْسْلِني عن خفيف أن أمير المؤمنين المكتفى بالله ركب في هــذا اليوم يتصيَّد ومعه العباس بن الحسن ، وأنه قال له : إن جماعة من الكتاب قد غَلبوا على ضِياع للسلطان ، وعليهم من حقوق بيت المال ما يُحتاج معه إلى القبض عليهم وارتجاع ما حصل في أيديهم . وأذن له في تدبير أمرهم بما يراه ، قال : فلما انصرف دنوت من أمير المؤمنين وقلت له : إنما أراد العباس \_ بما قاله لك \_ أبا الحسن بن الفرات ، وأن المعتضد بالله كان يُوثِّقه و يوثق أبا العباس أخاه ، ويعول عليهما في تدبير الأعمال وحفظ الأموال . فقال لي : إذا كان الأمر على ذلك فبادر إلى العباس وتقدام إليه بألَّا يعرض لأبي الحسن بن الفرات ولا كُغيِّرَ شيئًا من أمره، و يعمل ما شاء في غيره . ففعلت و بادرت إليه بمن قال له هذا لثلا يعجل إلى أمر من الأمور . فسجد أبو الحسن بن الفرات شكراً لله تعالى وتصدق بصدقة كثيرة . وصح يومئذ ثلاثين ألف دينار عنــد صاحب بيت المال وأُخذ خَطُّه بقبضها ، وصار إلى العباس فأعلمه أن السكلام قد كثر والخوض قد طال في ذكره وذكر ماكان في يده من ضِياعه وأملاكه وما خدم به وكلاؤه من حقوق بيت المال مما لا تعرف حقيقة الدعاوى فيه ، وأنه صحح لبيت المال ثلاثين ألف دينار صُلحا عن هذه القُروف (1) الشتبهة ، وحسما لمادة الأقوال المختلفة ، وتخفيفا عن قلب

<sup>(</sup>١) القروف : النهم جم قرف أو قرفة .

الوزير والاهتمام بأمره ، وسلم إليه الخط بالقبض . فأظهر العباس إنكاراً لفعله وقال له : تَحِلتَ إلى ما وجب أن تتوقف عنه ، وتُعَرِّفني ذلك وعزمك فيه . وأورد جيلا كثيراً فيما خاطبه به .

ولما لم يجد العباس طريقاً إلى ما هم به فى أبى الحسن بن الفرات عدل إلى الإقبال عليه والتفويض إليه . وعاد المكتفى بالله من سفره بعد أن ضاقت صدور أصحابه وندمائه من طول مُقامه وشدة البرد الذى يلاقونه والقَشَف (١) الذى يقاسونه ، وقال يحيى بن على المنجم أحد حلسائه :

قالوا لنا إن في القاطول مشتانا ونحن نأملُ صنع الله مولانا والله في كل يوم مُعْدثُ شاناً

وغُنِّىَ للسكتنى بذلك ، فسأل عن قائله فقيل : يحيى بن على المنجم. فأمر بالرحيل إلى بغداد وشكر الناسُ يحيى بن على على شعره .

ولما حصل العباسُ بن الحسن بالحضرة عاوَدَ محمدُ بن داود ومحمد بن عبدون وعلى بن عيسى الوقيعة في أبى الحسن بن الفرات والإغراء به، والإطاع فيه، والكلام على حاله.

قال أبو عبد الله زنجى: وحضرت مع أبى الحسن فى دار العباس، فوجدناه جالاً فى مجلسه ، والجاعـة المذكورون بين يديه، إذ نهض وأقام الكتاب على انتظاره، وخرج كاتبه فاستدعى أبا الحسن، فدخل إليه، ولم يَشُكَّ الحاضرون أنه يَقْبض عليه. قال أبو عبد الله: واشتدَّ إشفاقى، وزاد خوفى، وتأخَّر عنده طويلا. والقوم مُتَشَوِّ فُون إلى علم ما جرى فى أمره. ثم خرج العباس وأبو الحسن معه، وقعد

<sup>(</sup>١) القشف: سوء الحال ورثاثة الهيئة وضيق العيش .

وأَقْعَدَهُ عَنْ يَمِينُهُ ، وأُقبِلُ عَلَيْهُ بُوجِهِ ، وزاد في تقريبه و بَسْطه ، ونظر بعضُ الجماعة إلى بعض واجمين بما يشاهدونه، ومتعجبين من انعكاس ما كانوا يُقَدِّرونه. ثم نهض أبو الحسن منصرفا إلى داره ، وصَحِبْتُه ، ووصل فما استقر به مجلسُه حتى سألتُه عن خبره ، وما جرى عليه أمرُه مع العباس ، فقال : دعاني ودخلت إلى حجرةٍ ما دخلت إليها من قبل، فوجدته جالسا خاليا بنفسه و بعض حواشيه، فتقدُّم إلى الحاجبِ بإخراج كلِّ من يقرب من موضعه ، والجلوسِ على الباب ، ومنع كلٌّ من رام الدخول ، وانفردنا جميعاً و بدأ يذكر مايعتقده فيَّ من الجليل ، وما هو عليه من المحاماة عنى ، وأنه قد مُحِل في أمرى على أشياء فوقف عنها مراعاة لِحَقِّي . ثم قال : إن كان في نفسك من هذا الأمر ــ يعنى الوزارة ــ شيء سَلَّمتها إليك وخلَّيت عنها لك ، على أن تحرسني في نفسي ومالي وحُرَى وولدي . فأعلمته أنني أحسن حالًا منه مع الأثقالالتي عليه ، وأنني أرجع من المالِ والنَّعمة والأملاك والضيعة والجاه والقُدرة إلى ما أستغنى به عن زيادة . وراجعني مراجعةً بعد مراجعة . فلما رآني مُقيما على على حالِ واحدة قال . فإذا كان ذلك كذلك فأنا أتصور أن الأمر من بعدى صائر إليك، وأوصيك بولدى وحرى، فقلت: بل يُبقيك اللهُ و يطيل عمرك ولا يُخلى مكانك منك ، ولا يُريني سوءا ولا محذورا فيك . فلم يقنع إلا بأن استحلفني ثم مد يده إلى وعانقني وقال: أمرُ نَا الآن واحدُ ، ويدُ نا واحدة ، فلا تلتفت إلى هؤلاء الكتاب وأقوالِهم ، ولا تُفَكِّر في كلامهم وتشنيعاتهم ، وَثِقْ بما لك عندى من مَز يَّةِ المراعاة وزيادة الحاماة. فشكرته ودعوت له وأعلمته قُوَّة نفسي الآن به، وخرجنا . فكان ما رأيتَ من فعله . قال أبو عبدالله : فسُررت كلَّ سرور بمـــا حدثنيه . ثم رَدَّ العباسُ بعقب ذلك إلى أبي الحسن الزمامَ عَلَي عَلَيُّ بن عيسي . وأعفاه من ديوان الجيش ، وقد كان سألَ القاسمَ بنَ عبيد الله إعفاءه منه فلم يفعل .

وقيل إن أبا الحسن تصدق عند إعفائه بعشرة آلاف درهم.

ولما تُعِيل العباس بنُ الحسن ووزر أبو الحسن بن الفرات قُبض على أولاد العباس في جاة من قُبض عليه . وأدخلت اليدُ في جميع أملاكهم فحدث أبوعبد الله زنجي قال: التمس أبو الحسن بنُ العباس بن الحسن لقاء أبي الحسن بن الفرات فَمُنِعَ منه ، فألحَّ في ذلك إلحاحاً طُولع به أبو الحسن فأمر بإحضاره ، فحضر وقالله: احفظْ فينا أيها الوزير وصية أبينا لك وما أخذه لنا من عهدك. قال: ومتى كان ذلك ؟ قال : في اليوم الذي خلوث فيه معه في الحجرة ، وصَرف كلَّ من كان بين يديه وقريباً منه ، وكان من حديث كما فيما تفاوضتاه كذا وكذا . قال له : ومن أين عرفت ذاك ولم يكن معنا ثالث ؟ قال : كنت في الرُّواق خلف الباب ، وسمعت ما جرى بينكما كلَّه . قال : صدقت وقد كنتُ أنسيت ذلك . ثم أمر بإطلاقه و إطلاق إخوتهوالإفراج عن أملا كهم التي تخصُّهم . ثم قلَّدهم بعد ذلك الدواوين -وحدث أبو عبد الله زنجي قال: حضرت مع أبي الحسن بن الفرات مجلس أبي أحمد العباس بن الحسن وهو وزير ، و بين يديه الأعمال ينظر فيها ، إذ مر َّ به كتاب من الحسن بن محمد القصري المعروف بابن زياد ـ و إليه الصدقاتُ بقصر ابن هبيرة ـ جوابًا عما كوتب به من خَمْلِ ما اجتمع عنده من مالها . فلما نشره قرأ في العطف الذي وراه : ضربتُ وجهك ياعباس بلا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله . فاستشاط غضبا واختلط غيظًا وقال: مَن ابنُ زياد الكلبُ حتى يلقاني بما لَقِيَ ، ويستعمل من الجرأة واطِّراح المراقبة ما استعمل ؟! ودفع الكتاب إلى أبى الحسن بن الفرات وقال له أنفذإليه مَنْ يسحبه إلى الحضرة على وجهه ، و يعامله منالمكروه بما استدعاه لنف ، وإذا ورد لم يبرح من الديوان إلا بعد الخروج بمــا عليه . وقام أبو الحسن ومضى إلى ديوانه وتصفح ما قُدِّم إليه من الكتب، فقرأه، ولحظ في طَيِّ عنوانه

ضربتُ وجهك ياعلى بن محمد بلا حول ولا قوة إلا بالله . فاغتاظ أبو الحسن مثل غيظ العباس وأكثر ، وأمر بإنفاذ من يجرُه من القصر إلى الحضرة ثم قال : لا ، والكن التيسُوا ثلاثة أنفُس من المستحثّين الغلاظ الفظاظ وأنفذوهم إليه وواقفوهم على ألا يفارقوه إلّا بعد تصحيح ما عليه ، وأوجبوا لكلّ واحد منهم فى اليوم دينارين يأخذونها منه . قال أبو عبد الله بن زنجى : والتفت إلى وقال : اكتب لم منشورا ينفذون به ، وندب من يخرج ، وكتبت المنشور ، ومحل إلى حضرته مع غيره مناورا ينفذون به ، وندب من يخرج ، وكتبت المنشور ، ومحل إلى حضرته مع غيره مناصواه إلى أن استفرق قراءة الجيع . ثم قال لى وأنا جالس بين يدبه : قد \_ والله باأ با عبد الله \_ ضرب ابن زياد وجهنا بشى الا نقدر معه على أن نسى و به ، خَرِق المنشور عبد الله \_ ضرب ابن زياد وجهنا بشى الا نقدر معه على أن نسى و به ، خَرِق المنشور وأضرب عن إنفاذ المستحثين ، واكتب إليه أن يُعجِّل حَمْل ماعليه ولا يُحْوج إلى إنفاذ من يُقيم عنده ويُثقل عليه مؤونته . ففعلت ذلك ، ومضى الأمر عليه ، ولم يَعد من العباس فيه قول .

ووجدت نسخة ما كتب به أبو الحسن بن الفرات عن نفسه إلى ولاة البلاد عند تقلُّده الوزارة وَزْوَالِ فتنة عبد الله بن الممتز فكانت:

نيمُ الله عند أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ تتجدّدُ في سائر أوقاته ، والله وتتوكّد في جميع حالاته ، فليس يخلو منها قاهرة لأعدائه وناصرة لأوليائه ، والله سبحانه وتعالى بسينه على أداء حقّها والقيام بشكرها ، إنه ذو فضل عظيم . وكان جاعة من جلّة السكتاب والقواد ووجوه الغلمان والأجناد حسدوا أبا أحمد العباس ابن الحسن \_ رحمه الله \_ على محله ومنزلته ، وما قام به لأمير المؤمنين \_ أيده الله من عَقْد بيعته ، فسَعَوْا في إتلاف مُهجته ، وإزالة نعمته ، وتوصّل إليهم عبد الله ابن المعتز بمكره وخديعته ، فأوحشهم من أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ وشيعته ، وحَسَّنَ لهم الخروج عن طاعته ، فنكثوا وَمَرقوا ، وغدروا وفسقوا ، وشهروا سيوف وحسّن لهم الخروج عن طاعته ، فنكثوا وَمَرقوا ، وغدروا وفسقوا ، وشهروا سيوف

الفتنة ، وأضرموا نيرانها ، وأظهروا أعلامها . وتفرُّد الحسين بن حمدان بأبي أحمد فقتله ، وَتُنَّى بِفَاتِكِ المُعتضديُّ فَأَتَلَفُه ، وقصد المَارقونَ دارَ الخلافة ، ووصلوا إلى جــــدرانها ، وحرقوا عِدَّةً من أبوابها ، ووفق الله العلمان الحجريَّة والحدم والأولياء المصافِّيَّة لمنازلتهم ومحار بتهم ، فانصرفوا مفلولين . واجتمعوا إلى عبد الله فعاقدوه وبايموه ، وتسمى بالخلافة في ليلته ، ووازره محمد بن داود بن الجراح على ضلالته ، وصَبَّحهم (١) من غلمان أمير المؤمنين أدام الله تمكينه وخاصته وذوى البأس من رعيَّته مَن حَسُن دِينه ، وخلص يقينُه ، فتحصَّنوا بالإبعاد في الهرب لما خافوه من شِدَّة الطلب ، وأُسِر جماعة من أصحاب عبد الله بن المعتز وكُتَّابه ، منهم: 'يمن الكبير ووصيف بن صُوارتكين وخطار مش (٢) وعلى الليثي ومحمد الرقَّاص وسرخاب الخادم ، وأبناء دميانة ومحمد بن عبدون وعلى بن عيسى بن داود ابن الجراح ومحمد بن سعيد الأزرق والمعروف بأبى المثنى (٢) ، ومحمد بن يوسف المكنى أبا عمر ، وُحُملُوا إلى دار أمير المؤمنين ، وحَصَلُوا في أعظم الْبُوس ، وأَصْبِق الحبوس . ولما خَذْت النائرة (٢) ، وسكنت الثائرة ، استدعاني أمير المؤمنين ــ أطال الله بقاءه \_ وأوصلني إلى حضرته ، وخصني ببره وتَكْرِمته ، وفوَّض إلى تدبير بملكته ، وقلدني سائر دواوينه مع وزارته، وخلع على خِلَماً ألبسني بها جلالا وقدراً، وجمالًا وفخرًا ، وعُدَّت إلى دارى مغمورًا بإحسانه ، مثقلًا بأياديه وامتنانه، وأسأل الله معونتي على طاعته ، وتبليغي غاية رضاه و إرادته بمنه ورحمته . وقد أوْبفَتْ عبدَ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : صميم. وأضاف إليه الناشر الأول كلمة «ما» فصارت: وما صميم ، لكن صبحهم مى المنفقة مع المعنى بدون زيادة على أنه قد سبق مثل هذا الحطاب في صفحة ١٠٠ وفيسه : وما صحيم .

<sup>(</sup>٧) في تجاربالأم ه/٧ خرطامش ولم يرد في المطاب المشار إليه في صفحة ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) مو القاضى أحد بن يتقوب كما في تجارب الأمم ٥/٥ .

<sup>﴿ 1)</sup> النائرة : الفتنة والمداوة .

ابن المعتز ذنو به ، وأسلمته عيو به ، وحصل في قبضة صافي مولى أمير المؤمنين مأسورا مقهورا . وأوجبت الحال إطلاق صلة للأولياء وافرة المبلغ ، وأنا بتجديد البيعة متشاغل وللخدمة مواصل ، والأمور جارية على أجمل مجاريها ، وأفضل الحاب فيها ، والحمدلله رب العالمين . وعَرَ فُتُك ما جرى لِتُعلِمه أهل عملك وتزداد اجتهادا إلى اجتهادك ، وكفاية وغناء على كفايتك وغنائك ، وتكتب عا يكون منك في ذلك إن شاء الله.

وكان أبو الحسن بن الغرات خاطب محمد بن داود وهو يتولى عطاء الجيش فيها يطلقه بغير صَكُ ولا حُجَّة ، وأخرج عليه مما أطلقه من بيت المال بِصَكَّيْنِ مُثْبَتَيْنِ مُكرَّرين مائةً وعشرين ألف دينار ، واقفه على ذلك بحضرة العباس مواقفة اعترف بها محمدُ بن داود ، واعتذر بالسهو في فعله . وجَدَّدَ ذلك أنْ أمرَ العباس صاحب بيت المال بألَّا يُطلق شيئًا في إعطاء وإنفاق إلَّا ما عَرَفه أبو الحسن وأذن فيه ، وثبتت علامته على الصَّكاك به، وكان مما قاله أبو الحسن لمحمد بن داود : أنا أجمعُ الأموال وأحصِّلُها وأنم تفرقونها وتفرَّطون فيها ! فقال له محمد : التقريط والتضييع كان في أيام تظره في ديوان الجيش - فقال له أبو الحسن : قد كُنْت كان في أيامك - يعني أيام نظره في ديوان الجيش - فقال له أبو الحسن : قد كُنْت أحدَ كُنَّابِي إذ ذاك وفي بعض مجالس الإطلاق ، فإن عرفت خيانة فاذ كُرْها أو إضاعة فاشتَدْر كها . وقال له العباس . حالك يا أبا الحسن في الضبط والاحتياط معرفة ، وطر بقتُك في الاستيف و والاستقصاء معلومة ، وما بك إلى هذه القول حاجة .

وكان أبو الحسن على بن عيسى حَضَرَه بحضرة العباس بن الحسن لمناظرة أبى الحسن بن الفرات على ما كتب به إبراهيم بن عيسى ومحمد بن عيسى العرمرم أخواه في ضيعة أبى الحسن بن الفرات بكورة كَسْكَر ، وضِياعِه بناحية الأجتين وما غَيْرَ

من معاملتها وخفَّف من مُقاسمتها . فلما بدأ على بن عيسى يذكر ما كتب به أخواه وأورده قال العباسُ بن الحسن لأبي الحسن بن الفرات : ما عندك يا أبا الحسن في ذلك ؟ قال له . ما أعرف من أمر ضياعي شيئًا ، لأن العُمال قد أدخلوا أبدتهم فيها مُنذُ نَيِّفٍ وعشرين شهرا ، وأخذوا الحقوق السلطانية فيها على ما أرادوه واقترحوه منها ، وما تكلمت ولا تظلمت انصراف قَلْب عنها ، ولكنه قد وجب عَلَى محمد بن عيسى من ثمن الأرز بالسِّيبين أكثرُ من ثمانية آلاف دينار لاعذر ولا حجة له في دفعها ، ولما كاتبته بجملها والخروج منها كتب في أمر ضيعتي بما كتب،والأمرللوزير، وهو أعلى عينًا فِيهِ . فأمر العباس عند سماعه ذلك بإنفاذ مَنْ يَسْتَحِثُ محمدَ بن عيسى فيا أخرج عليه ، و يُطالب بالخروج منه ثم صرفه من بعدُ . وتقدم إلى أبي الحسن بن الفرات بأن يعمل له عملاً يستقصى النظر فيمه ويَــُكُشِف أمره فما تُولاه وقام به . وقال له أبو الحسن : و يِّمَما أَسْأَلُه صَرْفُ جَعْفَر أخي عما يتقلُّهُ ، فإن على بن عيسى قد قصده وأنفذ إليه من المستحثين من ثَقَّل به عليه ، و إذا انقطمت المعاملة كينه و بينه زال بذلك تَسَوَّقُه عليه وعلى به . فأجابه العباس الى صرفه .

وكتب أبو الحسن بن الفرات إلى عامل طريق خراسان مما تولاه بيده: قد اشتهرت بأحكام الخلفاء الراشدين ، والأثمة المهديين ، رحمة الله عليهم أجمعين ، فى الخراج مذ افتتيحت نواحيه ، ووصعت الطسوق فيه ، بالرسوم الجارية والشّنن الباقية التي سنّها أفضل سلف ، وعمل بها أعدل خَلف ، ليس فى شيء منها حكان مختلفان ولا طُسْقان متفاوتان ، فى صقع واحد ، لمسلم أو معاهد . و بطريق خراسان وكلوذاى ونهر بين مُعاملات محطوطة الوضائع ، فى الإستان والقطائع ، لطائفة دون أخرى ، سبها ما شرطه مجمد بن جعفر فى سنى ضمانه . وأحق المشروط عند الفقهاء بالإبطال ، سبها ما شرطه مجمد بن جعفر فى سنى ضمانه . وأحق المشروط عند الفقهاء بالإبطال ،

ما يجرى على سبيل حيلة وإدغال (١) ، فانقُضْ كلَّ شرط ورسم يعودان على مال السلطان \_ أعزه الله \_ بنقْضٍ أو ثلم ، واستوْف خراج ذلك على أكل طُسُوقه ، وأفضل حقوقه ، حتى تنحسم تلك الأطاع ، ويتوفر على يدك الارتفاع إن شاء الله . وكتيب للنصف من رجب سنة ست وتسعين ومائتين .

ولما تقلد أبو الحسن بن الفرات الوزارة في أول مرة أجرى كُلّا من حُجّابه وكتّابه وأصابه على رسمهم ، وأقرهم على ما كانوا يتولونه من أمره ، ولم يستبدل بهم ، ولا استزاد فيهم ، لا كتفائه بمن كان معه عن غيرهم . وكانت أخلاقه وهو وزير مثلة وهو صاحب ديوان . ومن رسمه أن يَقْدُو إليه الكتاب فيواقفهم على الأعمال ، ويسلم إلى كل منهم ما يتعلّق بديوانه ، ويوصيه بما يريد وصاتة به . ثم يروحون إليه بما يعلمونه من أعالم ، فيواقفهم عليها ، وعلى ما أخرجوه من الخروج ، وأمضوه من الأمور ، ويُقيمون إلى بَعْضٍ من الليل . وإذا خَفَ العمل ، وقد عُرضَتْ عليه في أثنائه الكتب بالنققات والتّسبيات والإطلاقات والخشبانات ، نهض من مجلسه ، وانصرفت الجاعة بعد قيامه ، وكانت علامته تحت بسم الله الرحمن الرحم : الحسد لله رب العالمين .

وحدث أبو القاسم بن رنجى قال : ورفع إلى أبى الحسن بن الفرات أن جماعة الكُتّاب فى ديوان الجيش المتولِّين للعطاء احْتَسَبوا على الجند بما لم يعطوهم إياه ، وأخسدوه لنفوسهم ، واقتطعوه من دونهم ، فأنسكر ذلك ، وعَظُم فى نفسه ، وكشف عنه فوجده صحيحاً ، ورأى الإقدام على مثله غليظا . فقبض على القوم الذين فعلوه ، فمنهم من ضربه وأدَّبه ، ومنهم من ارتجع منه ما حصل فى يده ، ومنهم من صفح عن جُرْمه . وكان فى الجماعة أبو القاسم الحسين بن على بن كُرْدى ،

<sup>(</sup>١) إدغال: غش.

وقد اعتُقل ، فكتب إلى أبى عبد الله والدى يسأله خطاب الوزير فى بابه والتلطف فى إطلاقه . واتفق أن دعا الوزير أبا عبد الله إلى طمامه على رسمه ، فلما حضر امتنع من الأكل ، فقال له الوزير : ما سبب امتناعك ؟ قال : إننى ما أطيب نفساً بأن آكل قابن كُردى قريبى فى الحبس يُعرَّضُ للمسكروه . وأتبع ذلك بالمسألة فى أمره وهِبَة ما عليه له ، فأجابه جواباً جميلا ، وتقدم بتخلية ابن كُردى ، وتسليمه إليه ، والصفح له عما يُطالب به ، ثم قال له . تقدَّم الآن كُل . قال أبو القاسم : ولم يكن بيننا و بين ابن كردى نسب ولا قر بى . و إنما قال أبى ما قاله تأكيداً الخطاب فى بابه ..

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال : استدى أبو الحسن بن الفرات في بعض الأيام أباعلي بن مقلة وأباعد الله والدى في وقت العصر ، على خلوة لم يحضرها غيرها ، وقال لأبي علي : استدع قرطاساً يُكُتبُ فيه ، فأحضره صاحبُ الدواة تُلُثَ قرطاس ، وقال له : وقع بأن يُكتب إلى على بن أحمد بن بسطام بوصول تُلتُبه بما قرَّر عليه أمر المادرائيين ، وأنني وجدته مخالفاً لما أمرته به . وما تُوجبه الجلّة المحصلة عليهم وهي ثلاثة آلاف ألف وكذا دينار ، وكذا منها من جهة كذا وكذا ، ومن جهة كذا وكذا ، ومن جهة كذا وكذا ، ومن جهة كذا وكذا ، حتى استوفى الإملاء بتفصيل الجلة المذكورة ، وفيها أنصاف دينار وأثلاثه وأر باعه وما دون ذلك . ووصل القول بما ملا به التُلث . واستدعى أبو على ثُلثاً آخر ، واستتم الأمر فيه وفيا أراد خطابه به في معانيه ، فكان ذرع التلكين اللذين كتب فيهما نحو ستين ذواعا . ثم قال لأبي عد الله أبي وكتاب الكن على على عن أحمد على مُوجب ذلك . فقال له : والله أبها الوزير ما يحتاج إملاؤك إلى أكثر من أن تُثبت في أوله وآخره الدعاء ، فإنه قد أتى على كل غرض ، وبلغ فيا يُراد كل مَبلغ . فقال : تأمّله على كل حال وتفقده وقف معانيه . قال وبلغ فيا يُراد كل مَبلغ . فقال : تأمّله على كل حال وتفقده وقف معانيه . قال

أبو القاسم : ولقد حدَّثتُ بعضَ الرؤساء هـذا الحديثَ في مجلس حافلٍ قد صين على ابن الفرات فيه بِنَزَارة الكلام ، فعجب منه ، وقال لى : أولا أنْ ذكر تَهَ لَمَا صَدَّقْتُهُ .

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال: رسم أبو الحسن على بن محمد بن الفرات في وزارته الثانية أن يُدْعي أبوالحسن موسى بن ُ خلف وأبوعلي محدُّ بن على بن مقلة وأبو الطيب محدُ بن أحمد الكلوذاني وأبو عبد الله محمدُ بن صالح وأبو عبد الله والدى وأبو بشر عبدُ الله بن الفرخان النصرانى وأبو الحسين سعيدُ بن إبراهيم التسترى النصراني وأبو منصور عبدالله بن جبير النصراني وأبو عمرو سعيد بن الفرخان النصراني في كُلِّ يوم إلى طعامه فكانوا يحضرون مجلسه في وقته ، ويقعدون من جانبيه و بين يديه ، ويُقدَّم إلى كل واحد منهم طبقٌ فيه أصناف الفاكهة الموجودة في الوقت من خيو شيء ، ثم يُجمل في الوسط طبق كبير مشتمل على جميع الأصناف وكلُّ طبق فيه سِكِّين يَقْطع بها صاحبه ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ و كمثرى ، ومعه طست زجاح يرمى فيه التَّغُل ، فإذا بلغوا من ذلك خَاجَنَهُم واستوفروا (١) كفايتهم ، شِيكَت الأطباق ُ وقُدِّمت الطسوتُ والأباريق فغساوا أبديهم ، وأحضرت المائدةُ مغشَّاة بدييقيِّ فوق مكبَّةِ خيازر (٢٠) ومن تحتها سُفرة أدم <sup>(٢)</sup> فاضلة عليها ، وحواليها مناديل الغَمَر <sup>(١)</sup> من الثياب المصور <sup>(٥)</sup> فإذا وُضِعت رُفعت المُكبَّةُ والأغشية ، وأخذ القوم في الأكل ، وأبو الحسن بن الفرات

<sup>(</sup>١) استوفروا : استوفوا :

<sup>(</sup>٢) الحِبازُر: جم خيررانة ، فالمكبة مصنوعة من الحيروان .

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٤) الغمر : الدهن ويريد بذلك المناديل التي تستعمل ساعة الأكل ﴿ فوط المائدة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المصور : المجفف ولعلها يراد بها المضغوطة لتكون كالكوية .

يُحدثهم و يباسطهم و يؤانسهم . فلا يزال على ذلك ، والألوان تُوضع و ترفع أكثر من ساعتين ، ثم ينهضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه ، و يغسلون أيديهم ، والفراشون قيام يصبون الماء عليهم ، والخدم وقوف على أيديهم المناديل الديقية ، وَرَطْلِيّاتُ (١) ماء الورد لمسح أيديهم وصَبّه على وجوههم ، فمن كانت له من الكتاب حاجة قام إليه وخاطبه فيها وسأله إياها ، ومن أراد إطلاعه على سِر يحب الانفراد معه فيه فعل مشل ذلك . ثم يُخْرِج وظائف (١) الكتّاب وغلمانهم والخزّان ومَنْ دونهم وسائر من جَرَتْ عادته بالوظيفة ، على طبقاتهم ، وأتبع ذلك بتفرقة وظائف النّاج على أصحاب الدواوين والكتّاب والمقيدين في الدار ،

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال : كثر الإرجاف بأبى الحسن بن الفرات فى آخر وزارته الثانية ، وكان كُتابه إذا ركب فى يوم الاثنين والخيس إلى دار السلطان استتروا ، وإذا عاد إلى داره ظهروا وحضروا . فلما كان قبل القبض عليه بأيام كتب إليه المقتدر بالله يلتمس منه حمل ماثتى ألف دينار من أموال الواحى . فحلابأبى الحسن موسى بن خلف ، وكان يثق به على سره ، و يستشيره فى أمره ، وعَرَّ فه ما طلبه المقتدر بالله منه ، فقال له . لا تفعل ومتى فعلت أطمئته فى نفسك ومالك ، وطالبك فى كلِّ وقت بما تعجز عنه قُدْرتك ، ورجع أبو الحسن فى ذلك إلى أبى بشر عبدالله فى كلِّ وقت بما تعجز عنه قُدْرتك ، ورجع أبو الحسن فى ذلك إلى أبى بشر عبدالله بن الفرخان ، فأشار عليه بمثل ما أشار به موسى بن خلف ، وأعلم أبا عبدالله والدى ما حرى ، واستعلم ما عنده فى ذلك ، فقال له : الأعمال فى يديك ، والأموال محولة ما حرى ، واستعلم ما عنده فى ذلك ، إما تقدمة من مالك ، أوأخذاً له من جَها بذتك

<sup>(</sup>١) الرطليات لعلما أوان سعنها رطل .

<sup>(</sup>٢) وظائفهم : مقرراتهم من الطمام وغيره .

ومعامليك ، ودَفْعُ الشيءُ (') أولى من تَعَجُّلِهِ ، ومتى جرى \_ وأعوذ بالله \_ أَمْرْ · أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا وقع الالنماس له .

فلم يَدَعُه موسى بن خلف ، وأقام على ما أورد من رأيه . وأجاب أبو الحسن ابن الفرات المقتدرَ بالله بالاعتذار والاحتجاج وتكثير ما عليه من الُوَّن والنفقات والأعطيات والإطلاقات . واحتدَّ الإرجاف بعَقيب هـنـذه الحال احتداداً شديداً ، وكتب إليه المقتدر بالله يُعلمه رأية الجيل فيه و إحمادَه الكنير له ومُقامَه على النِّيَّةِ الصادقة في بابه ، وحلفَ له بتُرْبة المعتضد بالله على سلامة ِ باطنه ، وأنه لا يعتقد تغييرًا لأمره ، ولا استبدالًا بنظره . ووقف أبو الحسن على ذلك فَسُرًّ به ، وسكن إلى ما عرفه منه ، وأطلع كُتَّابِه عليه ، فاستبشرت الجاعةُ وزال عنها الشك والمحافة . ووجم والدى وأمسك ، وتبيَّن أبو الحسن منه ذلك ، فأدناه إليه ، وقال له : أراك ساكتاً وعن جملتنا في السكون خارجا ، فما الذي وقع لك ؟ فقال له : أما أنا فقد زادتني هذه الرقعة استيحاشاً ، وملا تني خوفا و إشفاقا ، لأنه لم يتجدد ما يقتضيها ويوجب ابتداءنا بمـا فيها . فقال له : أنت يا أبا عبد الله بعيدُ النظر سيُّ الظن ، تِّحْملك فرْطُ الشَّفقة عَلَىَّ إلى تَصَوُّر هــذه الأسباب ، وأرجو أن يُكذبَ اللهُ تقديرَك ، و يجرى عَلَى جميل العادة . وكان هذا يوم الثلاثاء ، فلما كان يوم الخيس ـ الثلاثين من جادى الأولى سنة ست وثلاثمائة مضى على رسمه في أيام المواكب إلى المقتدر بالله ، ووصل إلى حضرته ، ووقف بين يديه ، وخاطبه فيا احتاج فيه إلى خطابه ، وانصرف إلى داره ، وعرف كُتَّابه خبره ، فظهروا وحضروا ، ونظروا في الأعمال ، وأعطى كُلَّا منهم ما يتعلق بديوانه ، ودعا بالطعام فأكل ، ثم قام

<sup>(</sup>١) لعلها الشمر ـ

إلى بيت منامه ونام ، وانتبه وقت العصر ، وجدد الوضوء ، وصلى في الدار المعروفة بدار الصلاة ، وجلس على مُصَلَّاه بُسَبِّح ، وما عنده إلا ساكن صاحب دَواته وغلامان من غلمانه . فينما هو على ذلك إذ هجم أبو القاسم نصر القشورى الحاجب إلى موضعه ، ومعه عدَّة كثيرة من الرَّجالة وقال : أمير المؤمنين أطال الله بقماءه يأمرك بالحضور . فقال : بثياب الموكب أم بدرَّاعة ؟ قال بدُرَّاعة . فقال له : حينئذ أوصيك يا أبا القاسم بالحرّم خيراً . وأخذه وأنزله في الماء (١) إلى دار السلطان ، بعد أن وكَّل بجميع من في داره من الكتاب والأصحاب .

وحدث أبو القاسم بن زنجى قال: كنت فى دار حامد بن العباس ، وهو وزير بباب خواسان المعروفة بدار حجرة ، إذ أدخل الفراشون إلى حضرة حامد رجلا مُكوراً فى كساء أسود ، ثم سمعنا صوت صراخ وَوَقْعَ الصّفع ، وحامد يقول الصافع : جَوِد ، والرجل المصفوع يقول : الله الله قد ذهبت والله عبنى . وهو يقول له : إلى لعنة الله يا ابن كذا ويا زوج كذا ، ويُسْرف فى الشتم ويبالغ . ويقول له الرجل : لا تَسُنَ أيها الوزير هذه الشّنة على أولاد الوزراء . ويقول له : وأن من أولاد الوزراء ، ويقول له : إلى حيث كان فيه ، فأخذه الفراشون وحماوه ، وجاء أحدهم إلى الموضع الذى الى حيث كان فيه ، فأخذه الفراشون وحماوه ، وجاء أحدهم إلى الموضع الذى كنت فيه ، فأخبرنا أن الرجل المحسن بن أبى الحسن بن الفرات ، وأنه مُقيد بقيد ثقيل ، وعليه جُبَّة صوف قد تُحست فى النقط مزرورة فى عُنقه ، وأنهم رَدُوه الى الحجرة التى كان فيها وحسوه فى الكنيف منها ودوّا رأسه فى بئره .

وقال أبو القاسم: وقمتُ إلى أبى عبد الله والدى لأحدثه بذلك، وهو جالسُ مع بشر بن على النصراني صاحب حامد وخليفته. فابتدأ وسألني عن الصياح الذي

<sup>(</sup>١) أى أثرة في سفينة .

سمعه ، فأعلمته بالصورة ، فانزعج ، وأقبل على بشر بن على يُعجّبُه . فقال له بشر :
هذا رَجُلْ مُحَيِّنُ ، (1) وهؤلاء القوم يَلُون عليه منذ ثلاثين سنة ، ويقومون بأمره ويُحسنون عَوْنَه ، فلما مَلكَ من أمرهم ما مَلكَ عاملهم بهذه المعاملة ، وما هذا إلا إدبارٌ وسوه توفيق . ولم يزل حامِدٌ يُردَدُ الحسِّن في صنوف العذاب وَتحمِلُه على كل حال ، إلى أن كُمَّ المقتدرُ بالله في أمره ، و بُذِل لأبي القاسم بن الحوارئ مال على إخراجه عن يده ، فسعى في ذلك إلى أن تمَّ نقلُه إلى دار السلطان ، وأقام بها أياما ، إلى أبي القاسم بن الحوارى وحصل في داره ، وخاطب المقتدر بالله من بَعْدُ في إطلاقه إلى منزله فأذن فيه .

وأقام يتعرف أخبار على بن عيسى وحامد بن العباس وما يُقررانه ويُدَبِّرانه ويُصلح حواشِي المقتدر بالله ويستميلهم ، ويعسَرُ ما يينه وبينهم . وانتشبت بينه وبين أبى نصر بشر بن عبد الله النصرائي الأنباري كاتب مُقْلِح الخادم مَودَّة ، وبين أبى نصر بشر بن عبد الله النصرائي الأنباري كاتب مُقلِح الخادم مَودَّة ، وتردَّدَتْ مراسلة ، ثم جمع بينهما أبو سهل نصرُ بن على الطبيبُ النصرائي كاتب الحسن في دار بين القصرين على شاطى وحجلة ، وقال له المحسن ، إنه يصحح للمقتدر بالله ثلاثة آلاف ألف دينار ، وألفاً وخسمائة دينار في كل يوم إذا أطلق أبا الحسن أباه واستوزره وسلم إليه حامد بن العباس وعلى بن عيسى ومكّنه منهما ومن مناظرة المادرائيين واستيفاء ما عليهم ، وكتب بذلك رُقعة سلّها إلى بشر بن عبد الله كاتب مفلح ، وتفرقا ، ومضى بشر إلى مفلح وعرفه ماجرى ، وأن الذي بَذلَه المحسن بعله مفلح ، وتفرقا ، ومضى بشر إلى مفلح وعرفه ماجرى ، وأن الذي بَذلَه الحسن عاهه مفلح ، وتفرقا ، ومضى بشر ألى مفلح وعرفه ماجرى ، وأن الذي بَذلَه الحسن عاهه كثيرة يَرْ غَب فيها المقتدر بالله ، ومتى تم الأمر وصح المال بواسطته تضاعف عاهه وأحدد سلطانه ، ولم يَعْدَمْ من أبى الحسن والمحسن معرفة حَقّه وقضاء حوائمه .

<sup>(</sup>١) عين: غير موفقالرشاد

وأشار عليه بالكلام في ذلك ، وعَرَض الرقعة التي كتبها الحسن ، فقبل وفعل ، وعاونته القهرمانة ريدان ، واجتمعت معه على إيراد ما يُورده . فلما وقف المقتدر بالله على رقعة المحسن أنفذها إلى أبيه أبى الحسن وقال له : أنت قَيِّم بهذا الصان وملتزم له ؟ فقال : تعم . واستدعاه من موضعه حتى سميع قوله ، وعقد عليه الوقاء بما قاله . فلما كان يوم الحيس لسبع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة حضر أبو الحسن على بن عيسى دار السلطان ، ومعه جماعة من القواد والغلمان على رسم الموكب ، وجلس في المجلس الذي جرت العادة بجلوسه فيه ، إلى أن يُستأذَن له . ثم خرج إليه من قبض عليه ، وأنفذ إلى داره ودور إخوته وكُتّابه وأصحابه وو كُتّل بها ، واستدعى المقتدر أبا الحسن بن الفرات من قور كُل بها ، واستدعى المقتدر أبا الحسن بن الفرات من حيث كان مقيا فيه من داره ، وحضر الحسن ابنه وكان قريبا من الدار ، وخلع عليهما وحلهما على مُعْلان (١) بمراكب ذَهب ، وتقدم إلى الأمراء والقواد والغلمان والحدم وسائر الطبقات بالركوب معهما إلى دارها .

ومن فضائل أبى الحسن بن الفرات والمأثور من ذكائه أنه وَقَع تَشَاجِر بين ولد المكتنى وعلى بن المقتدر بالله في أجمة هواثا من أعمال القصر، وادَّعي كل من الفريقين أنها له ، وأوجبَت الصورة أن وَقَع إلى عامل سُوق المِسْك بالحظر على تَمَن ماير د من صُيُود هذه الأَجمة إلى أن تَبِين صُورتُها ، وكان المقتدر بالله يُوقِع في وقت لهل إبنه وفي آخر لولد المكتنى بالله، فلما زاد وقوف هذا الأمر وتأخر فَصُلُه وظهور الحلق فيه لمستحقة ، أحضر أبو الحسن بن الفرات خادماً لولد المكتنى بالله ، ووكيلا لعلى بن المقتدر بالله يُمرف بالحر بي، للمناظرة والحكومة ، وقال أبو الحسن المخادم : لعلى بن المقتدر والحلوس في الدار اللاني . فأمرها بالحروج والجلوس في الدار

<sup>(</sup>١) الحلان : ما يحمل عليمن الدواب وتكون في الهبة خاصة .

بقر به إلى أن يدعوها ، وأحضر ابْناً لبدر اللاني كان من أحد خلفاء الحجاب ، وسأله عما عنده من الحسبانات التي لوكلائهم بنواحي القصر . فذكر أن الأملاك والضياع لما خرجت عن أيديهم أقلُّوا المراعاة للحسبانات فذهبت وهلكت ، ولم يبق منها باق . فقال له : امض إلى دارك وسَلْ وفَنَتُّش وأحضر ما تجده . فضى وعاد بعد ساعة ومعه حسابُ ذكر أنه وجده لبعض وكالأثهم ، فأخذه منه وسلَّمه إلى أبي منصور عبد الله بن جبير وكان بين يديه ، وقال له : تَصَفَّحُه وانظُر هذا الحق مر ﴿ وَالْجِمْ كيف أورد ، و إلى أيّ شيء نُسِب . فقرأه أبو منصور وردَّه إليه وقال : مالهذا الحقُّ ذِ كُرْ فيه . فقال : هذا محال ، وأخذ الحساب وقرأه وتأمله تأمُّلًا استوفاه ثم وضم يده وقد تصفَّح ثُلثيه على موضع وقال : هاهنا يجب أن يكون ماتَطلبهُ منسوبًا إلى وجهه . ووقف ساعة ثم دعا بالخادم والوكيل وقال لهما : هذا الحدُّ منسوب إلى الإلجاء (١) لا إلى المِلْك . أفتعرفان في يد من كانت هذه الأجمة من قبل ؟ قالا : لا . قال : كانت في يد فلان في سنة إحدى وأر بمين وماثنين ، ثم انتقلت في سنة ثلاث وخمسين إلى بد فلان ، ثم انتقلتْ في سنة أربع وستين إلى إيراهيم بن فورعره ، ثم لنتقلت في سنة خمس وثمانين إلى فلان . ولم يزل يذكر حالها وقتاً بعد وقت إلى أن دخلَتُها يدُ بدُرِ اللاني . قال المحدث بهذا الخبر : فقلت لإنسان كان إلى جانبي : كيف يذكر الوزير سنة إحدى وأربعين وفيها مولده ؟ ورأى شفَتَى تتحركان بالقول، فقال لى : ماقلت ؟ ودافعته فيكرر سؤالى وقال لى : قل ماقلت . فصدقته عنه فقال : أحسنت \_ بارك الله عليك \_ فيما تأملت وتتبعت . إنى لما دخلت الديوان في حال الحداثة كان أستاذي الذي أخدُمه أُسَنَّ مَنْ فيه ، فكنت إذا مَرَّ بي رَسْمُ كان مِن

<sup>(</sup>١) يقال لجأ فلان ماله تلجئة : جعله لبعض الورثة دون الآخرين . وهو مأخوذ من الإلجاء كأنه ألجأ إلى فعل ما يكره .

قبلُ سألتهُ عنه وحفظت مايقوله فيه ، أو جرى شي؛ في أيامي حفظته ، وكان هذا مما عرفنيه .

وحكم بالمِلْكِ لولد المكتفى بالله ، وطالبَه صاحِبُهم بتسليم ما اعْتِيقَ (١) من ثمن الصيد ، فَوَقَع بذلك ، وكتب إلى المقتدر بالله بما كشفه وحكم به .

وحدث أبو عبد الله رنجى قال: توفى (٢) أبو عيسى أحمد بن محمد بن خالد المعروف بأخى أبى صخرة فى يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من شعبان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة فى وزارة أبى الحسن على بن محمد بن الفرات ، وخلف أموالا وأملاكا كثيرة ، ولم يخلف ولداً . فتعرض أحساب المواريث لتركته ، وبلغ أبا الحسن بن الفرات ذلك فأنكره ، ومضى إلى المقتدر بالله وقال له : قد كان المعتضد بالله والمسكمتني بالله رفعا المواريث وأزالاها وأنت أولى من أمضى فنلهما وأجرى سننهما . فأمره بفعل ذلك والتقديم به ، وفعل وأزال التوكيل عن دار أبى عيسى أخى أبى صخرة والاعتراض عمّا خلقه ، وسلم جميعه إلى الورثة ، وأشهد عليهم بتسلمه ، وأمر بأن يكتب إلى العمال في سائر النواحى برفع المواريث ، فكتب أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة بما نسخته :

أما بعد (٢) ، فإن أمير المؤمنين يُوثْنُو في الأمور كلَّها ما قرَّبه من الله جلَّ جلاله ومِنْ طاَعتِهِ ما اجْتَلَبَ له منه جزيلَ مَثُوبته ، وحَسُنَتْ به العائدةُ على كافَّة خَلَيقته ورَعِيَّته ، لِمَا جَعَل (٤) الله عليه نَيْته من العطف عليها ، وإيصال المنافع إليها،

<sup>(</sup>١) اعتبق تَ تَأْخَرِ تَسليمه . وكان قد حظر أن يدفع أعن مايرد من صيود هــــذه الأجـــة كا تقدم

<sup>(</sup>٢) انظر صلة عريب سنة ٣١١ ه .

<sup>(</sup>٣) صلة عرب خوادث ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) لعلمها أيضاً : لما جبل . وجبلهالله : خلفهوقطره، ويقال : جبله الله علىالكرم : فطره عليه.

و إزالة الإعنات عنها ، و إبطال رسوم الجور التي كانت تعامل بها ، و إحياء سنن الخير و إيثاره لها ، جارياً مع الكِتاب والشُّنَّة ، عاملا بالآثار عن الأفاضل من الأُثمَّة ، وعلى الله يتوكّل أميرُ المؤمنين ، و إليه يُفَوِّض و به يستعين .

وأنْهَى إلى أمير للؤمنين أبو الحسن على بن محمد ما يلحق كثيراً من الناس من الإعنات في مواريثهم ، وما 'يتناول على سبيل الظلم من أموالهم ، ويُحْكم فيـ بخلاف ماجرت به السُّنة ، وأنه قد كان عبيدُ الله بن سلمان أنهى إلى المعتضد بالله \_ صلواتُ الله عليه \_ حالَ المتقلِّدين لأعمال المواريث، وما يَجْرى على الرعية من مطالبتهم إيام بأحكام لم يَنْزِلْ بها كتابُ الله عزَّ وجل ولا جَرَتْ بها سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أجم أمَّةً الهدى \_ رحمة الله عليهم \_ عليها ، فكتب \_ صلواتُ الله عليه \_ إلى يوسف بن يعقوب وعبد الحيد بن عبد العزيز القاضِيَيْن \_ كانا بمدينة السلام وما يتَّصل بها من النواحي في أيامه \_ يسألها عن الحال عندها في مواريث أهل اللَّه والذُّمَّة . فكتب عبد الحيد \_ رضى الله عنه \_ كتابا في مواريث أهل اللَّه ، حَكَى فيه أن عربن الخطاب وعلى " بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود \_ رضوان الله عليهم ومن اتَّبَعَهم من الأعمة المادين رحمةُ الله عليهم - رأوا أن يُرك على أصحاب السهام من القرابة ما يَفْضُل عن السهام المُفتَرَضة في كتاب الله تبارك وتعالى من المواريث إذا لم يكن المتونَّى عَصَبَةٌ يحوز باقي ميراثه، وجعلوا ـ رضى الله عنهم ـ تَرِكَة من يُتَوَقَّى ولا عَصَّبَةً له النوى رَحِه إن لم يكن له وارثُ سواهم ، ممتثلين في ذلك أمر الله سبحـانه إذ يقول : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثه من لا فَرْضَ له في كتاب الله تعالى من الخال وابن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٧٠ .

الأخت والجداة . وكتب يوسف بن يعقوب إليه كتابا في مواريث أهل الدِّمة حكى فيه ما رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المسلم لا يَرثُ الكافر ، وأن السكافر لا يرث المسلم وأنه لا يَتوارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن . ووصف يوسف في كتابه أن الشّنة جرت بأن أهل كل ملة يُورّتُون مَنْ هو منهم إذا لم يكن له وارث من ذى رَجِه .

وعرَّف أبو الحسن أميرَ المؤمنين [ أن ] ما قرَّر عليه حامدٌ بنُ العباس الأمْرَ ـ مِنْ تَتَبُّ عِ المُوارِيثِ وَتَقليدِ جِبايتُها مُحَّالًا يَجُرُونَ يَجْرِي مُحَّالَ الحُواجِ ـ شيء لم يكن في خِلافة من الخلافات إلى أن مضى صَدْرٌ من خلافة المعتمد على الله \_ رحمه الله \_ فإن يدا دخلت فيها في ذلك الوقت على سبيل تَأْوُلِ بما رُوى عن زيد بن ثابت \_ رحمه الله \_ دون غيره ، فأزالها المعتضد بالله صلوات الله عليه . ثم أعاد ذلك الرسَّمَ الجائرَ والأثرَ القبيحَ السائرَ حامدُ بنُ العباس بظُلْمه وَتَعَدِّيه وتهوُّره وتَسَطِّيه وتأوَّل على الرعية بما لم يُرْضِ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه . فأمر أميرُ المؤمنين بأن يُرَدَّ على ذوى الأرحام ما أوجب الله عز وجل ورسولُه ـصلى الله عليه وسلم ـ وعمُر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبدُ الله بن العباس وعبد الله بن مسعود \_ سلام الله عليهم ومن اتبعهم من أئمة الهدى رضى الله عنهم \_ رَدَّه من المواريث عليهم ، وأن تُرَدَّ تَركَةُ مَنْ مات من أهل الذمة ولم يُخَلِّف وارثا على أَهْلِ ملته ، وأن يُصْرَف جميعُ عمال المواريث في سائر النواحي ويُبْطَل أمرُهم ، ويُرَدّ النظرُ في أعسال المواريث إلى الحكام على ما لم يُزَلُ يَجْرِى عليه قَبْلَ أيَّام المعتمد على الله . ورأى أميرُ المؤمنينأن من الحق لله عليه فيما قلَّده من خلافته ، وألبسه من جلباب كرامته ، وألزمه من رعاية عباده في بلاده الدَّانية والقاصية ، ونواحي سلطانه القريبة والبعيدة ، أن يَعُمُّ جميعَهم بعدله و إنصافه ، و يتناولَهم بفضله و إحسانه ، و يَسُنَّهُم سُنَّةَ الخير فى أيامه ، و يُر يلَ

عنهم البوائق والعوارض التي تُوجَدُ بها السبيلُ إلى أن تُنقص أموالُهم وَيُتَوصَّلَ فيها إلى ظلمهم و إعناتهم ، وأن يُجْرَى الأمر في المواريث على ما كان جارياً عليه في أيام المعتضد بالله صلوات الله عليه ، وتَر ُكَ تبديله والحذر من إزالته وتغييره ، و إذاعة ما أمر به و إظهاره وقراءته على الناس في المسجدين الجامعين بمدينة السلام ليكون مشهورا مُتَمَا لما ، والخبرُ به إلى الأداني والأقاصي واصلا . فاعلمُ ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره واعمَل عليه و يحسبه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله، وكتب أبو الحسن بوم الخيس لإحدى عشرة ليلة تَقِيَتُ من رجب سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .

ونسخة ماكتب به أبو خازم إلى بدر المتضدى جواب كتابه إليه فى أمر المواريث .

وصل كتابُ الأميريذكر أنه احتيج إلى كتابى (١) بالذى أراه واجبا من مال المواريث لبيت المال ، وما لا أراه واجباً منه ، وتلخيص ذلك وتبيينه ، وأنا ذاكر للأمير الذى حَضَرنى من الجواب فى هذه المسألة والحجّة فيا سأل عنه ليقف على ذلك إن شاء الله .

الناس مختلفون فى توريث الأقارب ، فَرُوى عن زيد بن ثابت أنه جعل التركة إذا لم يكن للمتوفّى مَنْ يرثه - من عصبة وذى سهم - لجماعة المسلمين و بيت مالم ، وكذلك يقول فى الفَضْلِ بعد الشّهمان (٢٠) المسمّاة إذا لم تكن عصبة ، ولم يُرُو ذلك عن أحد من الصحابة سوى زيد بن ثابت ، وقد خالفه عر بن الخطاب وعلى بنأبى طالب وعبد الله بن مسعود وجعلوا مايفَضُلُ من السّهمان ردًا على أصاب السهام

<sup>(</sup>١) كنابي: كتابق أي إلى أن أكتب.

<sup>(</sup>٢) السهمات: جم سهم والسهم النصيب المفروض.

من القرابة ، وحعلوا المال لذى الرَّحِم إذا لم يكن وارثُ سواه . والسُّنَةُ تُعاَضِد مارُوى عنهم ، وتخالف مارُوى عن زيد بن ثابت . وتأويلُ القرآن يوجب ماذهبوا إليه ، وليس لأحد أن يقول ، فى خلاف السنة والتنزيل ، بالرأى . قال الله تعالى : ﴿ وَأُولُو ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِى كِتَابِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَكُلُّ شَى مُ عَلَمْ ﴾ (١) فَصَيَّر القريب أولى من البعيد ، و إلى هذا ذهب عمر وعلى وعبد الله رضى الله عنهم ومن تابعهم من الأعمة ، وعليه اعتمدوا ، و به تمسكوا ، والله أعلم .

ولوكان في هذه المسألة ما لا يَدُلُّ عليه شاهد من الكتاب والشُّنَّةِ لكان الواجبُ تقليدَ الأَفْضَلُ والأَكْثِرِ من السابقين الأُوَّلين ، وترْك قبولِ من سواهم مِمَّنْ لا يَلْحَق بدرجتهم بسابقت . وإذا رُدَّ أَمْرُ الناس إلى التَّخَيُّر من أقاويل السلف فهل يُحيِل أو يُشكل على أحد أن زيداً لا يَني عِلْمُهُ بعلم عمر وعليّ وعبد الله ؟ و إذا فضلوا في السابقة والهجرة فَمَنْ أين وجب أن يؤخذ بما رُويَ عن زيد بن ثابت واطُّرَاحُ ما رُوى عنهم ؟ وقد استدَّلُوا مع ذلك بالكتاب فما ذهبوا إليه . وبالسنة فَمَا أَفْتُواْ بِهِ . وَالرُّواْيَةِ ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم بتوريث من لا فَرْضَ له في الكتاب من القرابة ، فمن ذلك ما ذُكرَ لنا عن مُعاوية بن صالح ، عن راشد ابن سعد ، عن أبي عامر الهورني عن القدام بن معدى كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ الْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارْثُ لَه ، يَرِيثُ مَالَهُ وَيَمْقِلُ عَنْهُ ﴾ . وكذلك بلغنا عن شريك بن عبد الله عن ليثٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مِثلهُ . وعن ابن جُرَيج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مِثْلَ ذلك . وذُ كِر عن عُبَادة بن أبى عباد ، عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عَمَّه واسم بن حبَّان قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأتقال الآية ٧٠.

تَوَفَّىَ ثَابِتُ بنُ الدحداح فقال النبي صلى الله عليـه وسلم لعاصم بن عدى: أَلَهُ فيكم نُسَبُ ؟ قال : لا . فدفع تركته إلى ابن أخته . فقد أُوجب عليه السلام بما نَقَلَتُهُ عنه هذه الروايةُ توريثَ من لا سَهْمَ له من القرابة مع عدم أصحاب السُّهمان المبينة في الكتاب، وأعطى الجدَّة السدس من الميراث ولا فَرَ صَ لَما، وفي ذلك الاتفاق وفيها صَيَّرَ لها من السدس دليل على أنَّ [ من ] لا سهم له \_ من القرابة \_ في معناها ، إذا بطلَتِ السُّهَامُ ، ولم يكن من أهلها ، وأنه أولى بالميراث من الأجنبي . والَمرُويُّ عن زيد بن ثابت أنه جَعل الفَضْلَ عن سهام الفرائض وكُلَّ المال \_ إذا سقطت السهام بعد أهلها \_ لجماعة المسلمين ، فجَعَلهم كُلَّهُم وُرَّاثًا ، وجَمْلُ ما يَصِير لهم من ذلك ــ في خلاف مال النيء المصروف إلى الشُّحْنَة وأرزاق المقاتلة و إلى المصالح إذا كان ذلك ــ يكون ، فيما رُوى عنه ، للناس كافَّة ، وعَدَدُهم لا يُحصى ، فغيرُ ممكن أن يُقْسَم ذلك فيهم وهم متفرقون في أقطار الأرض مشارِقها ومغاربها . وإذا امتنع ذلك وخرج إلى ما ليس يمكن فَسَدَ ، وثبَّتَ ما قلناه من قول أكابر الأثمة . وقد تأوَّل بعض المَتَأُوِّ لِين قولَ الله تعالى : ﴿ وَٱلْوَلُو ا ٱلْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ ۚ أَوْلَى ببَعْض في كِتَابِ ٱللهِ ﴾ فقال فيه : كان الناس يتوارثون بالحليف دون القرابة ، فلما أوجب الله المواريث لأهلها من الأقارب منع الحليف بما فرض من السُّهمان ، فَعَلِطُوا وصَرَفُوا خُـكُم الآية إلى الخصوص، فذلك غيرُ واجب مع عدم الدليل، لأن تَغْرَجُهَا فِي السَّمْعِ تَخْرَجُ العموم . و بعدُ ، فلو كان تأويلُها ما ذهبوا إليه ، وكانت السمامُ التي نَسَخَتْ ما يَرِثه الحليفُ قبلَ نزول الفرائض ، لوجب في بَدُّه، وما قالوا (١): إذا كان لاوارث للميت من أصحاب السهام أن يكون الحليفان في التوارث على أوَّلِ فَرْ ضِهما وعلى الْمُقَدَّم من حَكَمُهما ، لأن الذي منعهما \_ إذا ثبتَ

<sup>(</sup>١) أى لوجب من أول الأمر ولما قالوا .

هذا التأويلُ \_ مَنْ له مَهمْ دون مَنْ لامهم له . فإذا ارتفع الما نِـع رَجَع الحكم إلى بدئه . ولا اختلاف بين الفريقين أن الحليف لا يرث الحليف اليوم ، و إن كان لا وارث سواه ، وهذا يدُلُّ على فساد تأويلهم ، وعلى أن الرادَ في الآية التي أوجبت اَ لَحَيَّ للا قارب غيرُ الذي ذَهبوا إليه ، فإن الله سبحانه إنما أراد بمعناها اختصاص القريب بالإرث دون البعيد . وقد يَلْزُمُ مَنْ ذَهَب إلى الرُّواية عن زَيْدٍ وتَرَك الرِّوايَةَ عن عُمَرَ وعليّ وعبد الله \_ عليهم السلام \_ جانبا ، وأسْقَطَ التَّعَاقُلَ (١) بين الأجنبي والقريب أنْ يَجْعَـل ذا الرحم أَوْلَىٰ ، لأنه (٢) يَفْضُل الأجنبيُّ بالقرابة . وترتيبُ المواريث في الأصل يَجْرِي على تَقَدُّم مَنْ فَضَلَ غيرَه في المناسبة كالأخ للأبوالأم ، والأخللاب ، وابن العم للأب والأمِّ وابن العم للأب ، وأخصهما (٢٦) قرابة أَوْلَاهُمَا بِالمِراثِ عند جمع الجميع . قال الله تعمالي : ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّ كُو مِثْلُ حَظَّ الْأَ نَتَيَيْنِ ﴾ ( \* ) وَوَلَدُ الولَدِ مَنْ سَفَلَ منهم ومن ارتفع يَعْتُهُم حَدْا الاسم، إلا أن الأقرب منهم في معنى الآية أخَقُّ من الأبعد . فإذا كان ذلك كذلك كان القريبُ أولى من الأجنبي بالتركة للرَّحِ التي يَقْرُب

و بَمْدُ ، فإن الملماء نَفَرَ لا يسير لا يعرفون الصواب فى هذه المسألة إلا فها رُوِى عن الخليفتين مُحر وعلى صلوات الله عليهما وما رُوِى عن ابن مسعود ، ثم لم يقتصروا فى المبالغة والدليل فى توريث ذى الرحم إلَّا على ما رُوِى عن عبد الله بن العباس جد

<sup>(</sup>١) التماقل: الالترام بالعبات والاشتراك فيها .

 <sup>(</sup>٢) ق الأصل : الأخصل .

 <sup>(</sup>٣) فَالْأَصْلَ: واختصاصهما . وما أثبتناه يسى به وأثربهما قرابة بمسىأن الأخ الشقيق وهو أقرب قرابة أولى بالمبراث من الأخ لأب ويحجبه وأن ابن العم الشقيق وهو أقرب أولى بالمبراث من ابن العم لأب ويحجبه .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١١ .

أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ وترجمان القرآن ، وبحر العلم ، ومَنْ كان إذا تكلم سكت الناس ، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اللّهُمَّ فقه و فقال اللّه وعلم أللّه ألنّا ويل وعلم و النبي على الله عليه وسلم مستجابة ، ومَنْ كان أعلم بتأويل القرآن فاتباعه فيه أو جب . وقد رُوى عن ابن عباس مثل ذلك من قول عر وعلى وعبد الله والجماعة ، وما زالت الخلف عن أجداد أمير المؤمنين \_ أعزه الله سيتة شُون الله كام فيقضون برد المواريث على الأقارب ، ولا ينكرون ذلك على من قضى به من قضاتهم ، ولا ير ونه متجاوزاً للحق فيه ، وما عر فت الجماعة بغير هذا الاسم الا منذ نحو عشرين سنة . وأمير المؤمنين أولى من اتبع آثار السلف ، واقتدى بخلفاء الله ، وما لله المأمير وتسديد . كلفاء الله ، وما لله المأمير وتسديد . والحمد لله رب العالمين .

وحدث أبو الخصيب كاتب أحمد بن العباس قال: حدثنى حامد قال: دخلت الله عبيد الله بن سليان وهو وزير المعتضد بالله \_ رحمه الله \_ فوجدته خاليا ، وعنده أبوالعباس بن الفرات ، وعبيد الله يُعاتبه ، فلم يَحْتَشَمْني لعلمه بما يبنى و بينه ، فسمعته يقول لأبى العباس: ولكنك تميل إلى فلان وفلان (١) وابن بسطام . فقال له: يقول لأبى العباس: ولكنك تميل إليه لأنه أسعفنى في وقت نكبتى وعند مصادرتى أما فلان \_ أمها الوزير \_ في لي إليه لأنه أسعفنى في وقت نكبتى وعند مصادرتى بخسين ألف دينار ، ومن عاوننى بماله ، وأشركنى في حاله ، فقد استحق منى أن أصفية الود وقت وقي واله العقد الله على رئاسة ،

<sup>(</sup>١) يبدو أنها زائدة في الـكلام إذ لم يرد ذكر الفلات الآخر .

<sup>(</sup>٢) لعلما أيضاً: العهد.

<sup>(</sup>٣) لعلها أيضاً : كانت . وهو الأصوب .

وحدَّث تُحَدِّث قال: قلت لأبي العباس بن الفرات يوماً على شُرْب \_ وقد رأيته يَكْمُبُ بِالْحُصُومُ وَأُرْبَابِ الظُّلَامَاتِ لَعَبَّا ، فَتَارَةُ بِالْحُجَجِ الدَّيُوا نِيَّةً وَتَارَةُ بِالْحَجَج الفقية \_: ياسيدى هل قَطَعَكُ أحدُ في مناظرة ؟ فقال أمَّا بالحجة فلا . بل (١) كابر ني رجل مرَّة فحرَّت في حوابه ، وانقطعت في يده ، وذلك أن محمد بن زكريا العروف بوزير الإسكافي كان صنيعة لي ، فتولَّى الضياع بواسط ، وحضر من تكلُّم عليه و بذَلَ مواقفته على ما فَرَّقَه ، فرسم لى عبيد الله بن سليان مكاتبته بالحضور ، فقلت له : هـذا \_ أعز اللهُ الوزيرَ \_ وقتُ العِارة ، و إذا أخلَّ العاملُ بهــا وقع التقصيرُ فيها ، واحتجَّ علينا بأننا قطعناه بالاستدعاء عنهـا . قال : فأخِّرُهُ إلى أن يقرُ غ منها . فأخَّرته شهوراً ، ثم عاود المتظلِّم ُ منه القولَ فيما تـكلُّم عليه به ، وأمرنى عبيدُ الله باستدعائه ، فقلت : هــذا وقتُ التقدير ، و به يُحْصَر الارتفاعُ . قال : فَأُخِّره . فَأُخْرَته شهرين ، ثم عاود المتظلم م ، وعاودني عبيد الله . فقلت : قد شَبَّهَتِ (٢٠) الفَلَّات وما تفسد إلا بالحزر . فقال المتظلم : كيف تَسمحُ نفسُ أبي العباس بإحضار مَنْ عَمَرَ ضِياعه وأضاف إليها خَوَاصَ السلطان وأملاكه ونقل إليها أ كرة الورزير ؟! فضياعُه كالمرائس المَجْلُوَّات، وضِياعُ الوزير كضياع الأرامل <sup>(٣)</sup> والأيتام .

قال أبو العباس: وعمل كلامُه واللهِ في عبيد الله . فابتدأْتُ أحلف على كذبه واستحالةٍ قوله ، فمنعنى وقال : حَشبُك الآنَ . وكتبَ منشوراً بخطّه بإشخاصه ، وأنفذَ به مُسْتَحَوِّنًا ، وحُمِلَ وَزِيرٌ (ن) ، واعتقله وصادره .

<sup>(</sup>١) ق الأصل : بلي .

 <sup>(</sup>٢) شبهت : أشكات ، ويعنى أن الفلات الآن مجموعة دون أن تحصى وإحضار هذا العامل قبل
 الإحصاء سيدعو إلى التخمين فيها . وهذا التخمين مفسد لها .

<sup>(</sup>٣) ليلها أيضاً : ومنياع الوزير كالأرامل .

<sup>(</sup>٤) أى حمل عمد بن زكريا المعروف بوزير الإسكان .

وحدث محدِّثْ قال: رأيت أبا العباس بن الفرات يُناظر شيخا مُزَيِّناً ببادوريا قداحتال في تخفيف مقاسمة بيدر وقال له: في أيَّة سنة تُسم هذا البيدر على ماادَّعيْته في المعاملة ؟ قال: السنة التي ملكث فيهما \_ أيدك الله \_ البيدر الفلاني والبيدر الفلاني . حتى عدَّ عشرة بيادر في عدَّة طَساسيج من خواص السلطان التي استضافها إلى ضياعه . فورد عليمه من قوله ما أدهشه وأسكته ، وأمضى مقاسمة بيدره وصرفة .

وحدث أبو عبد الله بن الماسح الكاتب قال: حدثني أبو الحسن على بن عيسى ، وقد جرى ذكر الجهبذة ، وقال : ما أعجب ما جرى في أمرها بنواحي المغرب. وذلك أنها لما صَحَّت في أيام المعتضد بالله؛ وكتبتُ لمبيد الله بن سلمان على الديوان، أمرنى أن أعمل عملا بارتفاع الموصل والزَّاباَت ، فعملتُه وعرضتُه عليه ، فاعترضه أبو العباس بن الفرات على رسمِه في مثل ذلك وما تقتّضيه خلافَتُه لعبيد الله ، وقال لى : ما أرى لِمَالِ الجهبذةِ في هذا العملِ ذِكْرًا . فقلت له : هذا ما لا أعرفه في أصل ولا مُضاف ، فإن يكن من مال السلطان فهو بمنزلة ما يُؤخذ من الذَّيْل ويُرْقَعُ به الجيْب، أو يكن من مال الرَّعيةِ فهو ظلم ، وطريقُ للجهابذة إلى أخذ أموال المعامَلين . وهذه نواح افتُتَحِت قريبا ، وسبيلها أن يُعاملَ أهلُها بالإنصاف، وتَخفُّنَ عنهم المُوَّن لِتَحَلُوَ لَمْ سياسةُ السلطان . فقال : هــذا باب من أبواب الارتفاع ، ولا يجوز أن يترك و يضاع (١) ، فيلحقنا من السلطان استبطاء و إنكار . وتَقْدِيرُ مَا يجب في هذه النواحي من ذلك عشرةُ آلاف دينار ، فما هو إلَّا أن سمم الوزيرُ ذِكْرَ السلطان وعشرة آلاف دينار تزيد في الارتفاع حتى قال : سبيلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولا يضاع .

هذه النواحي سبيل عيرِها من نواحي السواد . فأمسكت ، واستمر بلا الجهبذة ِ على الناس إلى حين انتهينا .

وحدث أبو الحسن بن مانى الكوفى الكاتب قال : حدثنى على بن حسين الجهظ كاتب أبي العباس أحد بن محمد بن ثوابة قال :

جرت المناظرة يوما بين أبى العباس بن ثوابة وأبى العباس بن الفرات فى حساب باروسما الأعلى بحضرة عبيد الله بن سلمان . فأقام ابن ثوابة الشاهد على صحة ما رفعه والبرهان على عامل ابن الفرات فى تَأَوُّله . وأخذ ابن الفرات يُباهِت (١) فى نُصرة قوله . فقال ابن ثوابة : كيف أتتصف منك يا أبا العباس وأنا أناظرك بالحجة ، وأنت تُعارضنى بفضل القدرة ، وتزعم أن هذا الوزير أسير فى يديك ؟ قال : فنظر عبيد الله إلى من حضر وقال : اشهدوا أننى أسير فى يدَى كل كأف . قال : يقول (٢) ابن ثوابة : قد علمنا .

قال: وتظلم أهل السارية من أهل بادوريا إلى المتضد بالله وحَكُوا أن أهل ستّي الفرات وَاطنُوا المُمّالَ والمهندسين على ظُلْمهم وكتمان ماعندهم فى أمر أبواب قنطرة ديمًا ، ووافقوهم على تضييقها ليتوفَّر المساء عليهم . فتقدَّم المعتضد بالله إلى بدر بالحروج مع القاسم بن عبيدالله ومن استنصحه القاسم من أصحاب الدواوين ومشايخ العمال والمهندسين وقضاة الحضرة وطائفة من الشهود وابن حبيب الذَّرَاع ومن يختاره من الذُّرَاع للوقوف على ما وقعت الظلامة منه ، وكشف الصورة فيه . فحرجا وفى القوم على وجعفر ابنا الفرات ، وعمد بن داود بن الجراح وعلى بن عيسى، و إسماعيل ابن إسحاق وأبو الخارم القاصيان ، وإبراهيم بن عبدالله عامل بادوريا وجماعة من ابن إسحاق وأبو الخارم القاصيان ، وإبراهيم بن عبدالله عامل بادوريا وجماعة من

<sup>(</sup>١) بباهت : يأتى بالبهتان والزور .

<sup>(</sup>٢) لطها : فقال ابن ثوابة ، أو : قال : وبقول ابن ثوابة قد عامنا .

تُنَّائِها وشيوخها ، ووصلوا إلى الموضع واستَدْعَوُ الدَّهاقين <sup>(١)</sup> بسقى الفرات ، واستقرَّ الأمر على أن ذُرعَ البابُ الكبيرُ بِذِراع السواد ، فكان ستَّةَ عشرَ ذراعا ، وذُرعَت الأربعةُ الأبواب الصغارُ ، فكان كل واحد منها ثمانية أذرع ، وكان مَقَامَ الماء على الصَّبِّ الذي قُسِمت عليه الأبواب فوق الدُّكَّة (٢) أربعة أذرع ونصفاً في أيام الطِّنْكاب <sup>(٣)</sup> وقلة الماء . وسئل أهل بادوريا عما عندهم ، فأقاموا على أنَّ عَرْض الباب الكبير خمسةُ وثلاثون ذراعا ، وقارَ بُوا أهل سَتْى الفرات في الأبواب الصِّفار وقالوا: نولا أن سعة الباب ما ذكرنا لما أمكن انحدار وورق في الباب ولا طَوْفٍ ( ) من أَطْوَافِ الزَّيتِ والخشبِ ، وأنكر أهلُ الأعلى قولَهم ، وطالبوهم بالشاهد عليه ، فلم يأتوا به ، واختلفت الأقوالُ مع الإجماع على أنه فوق العشرين الذراع. فقال أبو الحسن بن الفرات للقاسم بن عبيد الله : قد كَثُرُ أيها الوزير الاختلاف وَالتلاحي والأقاويل والدَّعاوي ، فليأمر بِكَتْبِ ما يقوله كِلُّ فريق لِيَتَحَصَّل وُيُعلمَ ، ولا يَقَع عنه رجوعٌ من بَعْدُ . فأمر بذلك ، وأُخذت الخطوطُ به. ثم قال ابن الفرات : فيسألهم الوزيرُ : هل كانت قراقيرُ <sup>(٥)</sup> الرُّمَّان وأطوافُ الزيت والخشبِ تنحدر في الباب أم لا ؟ قالوا : بلي . قال : فليُنْفِذ الوزير ثِقَةً من ثِقاتِه مع صاحب لِلقاضي حتى يَذْرع عرض قراقير الرُّمَّان التي تَرَدُ دجلة من هذا الباب. فذُرعت عشرةُ قراقير ، فكانت سَعَتُها ما بين عشرين ذراعا . وكُتِب بذلك إلى المعتضد بالله ، وأقام القوم بمكانهم إلى أن ورد أمره بأن يُجعل الباب الكبيرُ

<sup>(</sup>١) الدماتين : الرؤساء، وأيضاً النجار، جم دمقان .

<sup>(</sup>٢) لعله براديها القاعدة .

<sup>(</sup>٣) الطنكاب: ضعولة الماء وقلة غوره ويسى به أيام عدم الفيضان .

 <sup>(</sup>٤) الطوف: ما يعوم على وجه الماء وقد تشد أخشاب أو قرب فتصير كهيئة سطح ويركب عليه خوق الماء أو تحمل عليه الأتقال .

<sup>(</sup>٥) القراقير: أنواع من المفن .

بالدراع السوداء اثنين وعشرين دراعا ، والأبوابُ الصفارُ على رسميا .

وحدث محمد قال : كان أبو الحسن بن القرات يَسْتَظْهر (۱) في نفقات المصالح ، ويستكثر من إعداد الآلات على الأماكن التي تُخَافُ الحوادثُ منها ، فلما ولّى على ابن عيسى العباس بن منصور على المصالح أظهر العفة وقلّل النفقة ، ونسب ابن الفرات فيماكان يفعله إلى التفريط والإضاعة . وقدّر النفقة على بز ند واحبة على صاحب الرّفيل ثلاثون ديناراً ، فلم يُطْلِقها ، وقال : نفقة هذا البز ند واحبة على صاحب الضيعة الأنها قطيعة . فأحسدت فعله انفجار البَثق (۱) المعروف بأبي الأسود في نهر الملك ، فحرج إليه إبراهيم بن عيسى وأنفق عليه سبعائة ألف دره ، وذهب من ارتفاع السلطان بنهرسير والرومقان و إيغار يقطين أضعاف ذلك، وكثرت البثوق من ارتفاع السلطان بنهرسير والرومقان و إيغار يقطين أضعاف ذلك، وكثرت البثوق والجبايات في نفقاتها والمضرة بحوادثها .

وحدث أبو بكر بن ثوابة قال : سمعت أبا الحسن بن القرات يقول : حدثنى أبو العباس أخى قال : قال لى عبيد الله بن سلمان : قد ألح على أمير المؤمنين بأن أجعل بالجانب الغربي بإزاء داره ميدانا يكون تكسيره (٣) مائتي جَريب . فقلت : أعوذ بالله أبها الوزير من ذلك . قال:قإني لا أجترئ على مخالفته ومراجعته . قال له أبو العباس : فإذا عاودك فاذ كر ني له لأعر فه ما في ذلك عليه . فقال : المعتضد بالله عبيد الله بن سلمان وضَجِر عليه من تأخيره ما أمره به . فقال : يا أمير المؤمنين ، بالباب أحمد بن محمد بن الفرات ، فإذا شرفه أمير المؤمنين بالوصول يا أمير المؤمنين ، بالباب أحمد بن محمد بن الفرات ، فإذا شرفه أمير المؤمنين بالوصول الى حضرته ذكر ما عندك ؟ فقال : طساسيج السواد يا أمير المؤمنين أربعة وعشرون المعتضد بالله : ما عندك ؟ فقال : طساسيج السواد يا أمير المؤمنين أربعة وعشرون

<sup>(</sup>١) يستظهر: يحتاط. (٢) البثق: موضع الكسر من الشط.

<sup>(</sup>٣) تكسيره : مساحته .

طشُوجا، أجلُّها طسوج بادوريا وهو اثنا عشر رُسْتاقا ، أجلُّها رُستاق الكَرْخ وهو اثنا عشرة قرية ، وأجلُّها ما على دِجلة ، وكلُّ جريب منه يساوى ألف دينار ، ويُغِلُّ ألف دينار يَشيع خيرُها ويُغِلُّ ألف درهم ، أَ فَيَرَى أمير المؤمنين إضاعة مائتى ألف دينار يَشيع خيرُها فيما لا فائدة فيه ؟ قال : لا والله ، فاطلبوا لنا موضعا آخر . قال : يكون ما بين الحلبة والرّحبة . فتقدَّم بالعمل على ذلك .

قال أبو بكر : وسمعت أبا الحسن بن الفرات يقول : أصلُ العارة وزيادة الارتفاع حِفْظُ البذور ، ولن يَتمَّ ذلك إلا بالعدل .

ويقول: الضَّمَان يذهب بالارتفاع كما يذهب السَّاكن ُ بالعقار.

وسمعته يقول : سبيل العامل أن يُؤدَّب على الزيادة فى المساحة كما يُؤدَّب على الاقتطاع منها .

قال: ووقَّع يوماً بحضرتى إلى بعض العال \_ وقد رَفع إليه صاحب الخَبَر أنه صَفع واحداً من التَّنَّاء مأدَبة ، فلا تعامل بعدها أحداً بهذه المعاملة فَأُمكِنه من الاقتصاص منك .

قال: وسمعته يقول: أحسنتُ إلى بعض الأَ كرة والمزارعين في ناحية كعلة من طسوج الأنبار بنحو مائة درهم، فأخلف علينا ذلك عشرة آلاف دينار، وذلك أنه صار الرَّجل السامَحُ إلى بعض البلدان فَذَ كُر أنه أحسن إليه في معاملته بمائة درهم، فرَّغِبَ أهل البلد في الانتقال إلى قُرى كعلة، فانتقلوا وعروا، وارتفعت في تلك السنة بعشرة آلاف دينار، ووكيلنا فيها محود بن صالح.

قال أبو بكر : كتبت إلى أبى الحسن بن الفرات أسأله أن يَرُدُ إلى شيئاً أتولاه وأجعل جَارِيَه لأبى على أبى . فوقعلى بخطه : وصَلَتْ رقعتُـك \_ جعلنى الله فداك \_

والأعمالُ كثيرة ، غير أنك تكره القَضَاء ، والعِمَالة فلا تدخل فيها ، والحِمْئة فلا تَصْلَح لك ، والمظالم فتَحْرِى تَجْرى الحَسَم والذي يصلُح لك أن تُعْقَد عليك الغَالَثُ في عِدَّة طساسيج تَحْتارُها من السواد ، فإن أردت جميع غلَّاتِ السواد كان ذلك لك مبذولا ، فاعْل على ذلك فإنه أصلح لك وأعود عليك إن شاء الله .

وذُكر أنه كان بمدينة السلام رجلٌ من أهل الأهواز يتحلَّى بالقضاء ، وكانت له حالٌ واسعةٌ ونعمة ظاهرة ، وعادَتُهُ جَارِيَةٌ بالحِيـلة على الناس وأخــذ أموالهم بالتَّمويهات والنزو يرات . فصار إليه رجل من أهل إسكاف بني الجنيد وسأله أن يسعى له في تقليده ناحيةً أسماها . فَتَرَكُّه أياماً ، ثم دفع إليه كتاباً بتقليدها ، وأعلمه مُوَاقَفَتَهُ الوزيرَ أبا الحسن على "بن الفرات على تَقْدِمَة خسين ألف دره . فأخذ الرجلُ الكِتاب، وأقرض (١) من بعض التجار المالَ وسأَّمه إليه ليَحْمِلُه إلى الوزير، وواعده إلى البكور إليه في غَدِ ذلك اليومِ للقاء الوزير وَوَدَاعِه ، وفارقه . وغدا إليه على وَعْدِه فلم يَرَهُ ، وخاف أن يَنْتَهِي إلى الوزير خبرُه بالحضرة فينْكره، فدخل إليه وتقدم فقبَّل يُده واستأمره في الخروج . فقال له الوزير : إلى أين ؟ قال : إلى حيث قلَّدْ تني . قال : ما قلَّدْ تُك شيئًا . فأخرج الكُتُبَ وعرضها عليه ، فلما قرأها الوزير عجب منها ، وسأل عَنْن تَنَجّْزَها له . فأُسْمَى القاضِيّ وأعلمه أنه أخــذ منه خسين ألف ورهم باسمه ، فأمر بطلبه فَعَلَيب فقيل إنه هرب . فقيال الوزير . الحيلةُ عَلَى تَمَّتُ . ووقع في السكتب وأمضاها وكتب له بالعِوَض عن المال وأمره بالنفوذ .

وحدث أبو الحسن على بن جعفر الهمذاني الكاتب قال:

لَمَا تَقَلَدُ أَبُو الحَسنَ بنُ الفرات الوزارة حضره من عمال على بن عيسى العباسُ

<sup>(</sup>١) أقرض من بغض التجار : أخذ مهم قرضاً .

ابنُ موسى بن المثنى ، وابنُ أمينة ، وأحمدُ بنُ محمد بن سمعون وكان تخلف أباياسرٍ على أعمالِ الأنبار ، وأَمَرَ بأن يُخْرَج إليه تقديرُ الغَالَات من النواحى التي كانوا يتقلدونها ، وأُخْرِج .

ونظر فى تقديرات ابن للثنى ، وكان يتولَّى كُوثى ونهر دَرْقيط ، فوجده يعجز نحو ستة آلاف كُرَّ بالفالج ، وقال له : من أنت ؟ فقال . العباسُ بنُ موسى ابن المثنى من أهل هُمَّيْنيا . فقال ابنُ الفرات : كان المُثنى بندارا (١) و يحلف على النالذ أكثر مما يحلف (٢) على الصَّدق وقد حُلِقَتْ نِصفُ لِحْيته على اقتطاع اقتطعه .

ونظر فی تقدیر أبی یاسر فوجده مصحر اننی عشر ألف کر ، وقال لابن سمعون : من أبن أنت ؟ قال : من أهل جَرْجَرَایا . فقال . لم أعرِف بجرجرایا هذا الاسم ، ولكنك من قر یة البرت ، وكان أبوك هر ك شخل فلان . ونظر فی تقدیر ابن أمینة فوجده یعجز ثمانیة آلاف كر . فقال : یا أبا الحسن علی بن عبسی، شَغَلْت نفسك بأخلاق الملكة والنَّظر فی عُلُوقة البط ، والحطیطة من أرزاق الناس وما بجری هذا الدجری من الصغائر المستهجنات ، لعمارة بیدر واحد أصلح السلطان وأعود علیه من تو فیرك ماتقر بت به إلیه .

ثم تقدَّم بمحاسبة الجماعة .

<sup>(</sup>٩) البندار: التاجر

<sup>(</sup>٢) في الاصلوتحلف . . . . يما تحلف

<sup>(</sup>٣) مرك : أبله ساذج وهي كلمة فارسية .

## مجذبن عبيدا نتيدبن بحبى بن خاقات

أبو على محمد بن عبد الله بن يحيى بن خاقان (١)

كان أبو على أكبرَ وَلدِ أبيه ، وتقلد بعد وفاته ديوانَ زَمَامِ الخَرَاجِ والضِّياع السلطانية في وزارة الحسن بن مخلد (٢) . فلما صُر ف الحسن وتقلَّد سلمان بنوهب (٣) قلَّده نفقاتٍ أبنية المعتمد على الله بالمعشوق في الجانب الغربي الذي من سر من رأى ، ثم صرفه المعتمد فلازم ببته إلى أن تقلد أبو القاسم عبيد الله بن سليمان فرد إليـــه البريد بِكُورَتَى مَا سَبْدَانَ وَمِهْرِجًا نَقَذَف . وَكَانَ أَبُو القَاسَمُ عَبْدُ اللهُ ابنُهُ صَحِبَ أبا القاسم عبيد الله بن سلمان عند حصوله بالجبَـل مع بدر المعتضدى فصمَّه إلى أبي عبد الله محمد بن داود بن الجراح ، وأبو عبد الله بتقلد ديوان الإشراف ، فَرَدَّ إليه الإنشاء فيه ، وَوُلِّي أبو عبد الله محمد بن داود ديوانَ الجيش فنقله إليه ، وأقام أبو عَلِيِّ على البريد وعبدُ الله ابنُه في ديوان الجيش إلى أن تغيرت الأمورُ في فتنة عبد الله بن المعتز ، وتقلد أبو الحسن ابن الفرات ،فخافه أبوعليّ لشيء أنكره منه، واستترعنه ، وأقام على الاستتار والسمّي على ابن الفرات ، إلى أن قُبِضَ على ابن الفرات وتقرَّرَتِ الوزارةُ لأبي عليِّ ، وأَ نفذ إليهمن دار السلطان ، وظَهَر وحضر ومعه ابناه عبدُ الله وعبدُ الواحد وذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة الذي وَقَع القبض فيه عِلَى ابنِ الفرات ، ووصل إلى حضرة المقتدر بالله فقدَّمه وأكرمه وقلَّده وزارتَه وتدبيرَ أموره ، وانصرف وعاد من غَدٍ وخُلع عليه وُحِمِل على فرس بمركب ذهبٍ ، وركب ومعه الحجاب والغلمان والقواد ، وأقطعه المقتدر بالله ما في

<sup>(</sup>١) انظر تجاربُ الا.م ٥ /١٢٧ وصلة عريب ٢٠ والفخرى ٢٣٥ وابن الأثير حوادث ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) كانت وزارتُه في سنة ٢٦٤ المعتمد .

<sup>(</sup>٣) كانت وزارتِه في سنة ٢٦٤ للمعتمد أيضاً .

يد ابن الفرات من الضَّياع العباسية ، وأجرى له خمسة آلاف دينار في كل شهر على رَسْمِ ابن (١) الفرات ، ولعبد ِ الله ألف دينار ولعبد الواحد خَسَمائة دينار ، ووهب له دارَ صاعد بن مخلد على دجلة ، وأعطى ورثَته شيئًا عنها ، وأشهد عليهم بها وعمرها ونزلها . وقلَّدَ أبا القاسم عبدَ الله ابنَه العرُّضَ على المقتدر بالله وكتابة الأمراء ، وخلم على عبدالواحد أخيه وعَوَّل على أبى الحسن بن أبى البغل في مناظرة ابن الفرات . ومطالبتهِ فاستخرج منه صدراكبيراً . ثم ورد أبو الهيثم العباسُ بن محمد بن ثوابة من الموصل ، فولَّاه ذلك ، فجدَّ أبو الهيثم بأبى الحسن بن الفرات وكُتَّابِه وأسبابِه وعَسَفَهم ، وزاد في الاستقصاء عليهم ، و إيقاع المكروه بهم حتى حصل منه ومنهم الجُلة التي ذكرناهافي أخبار ابن الفرات. وتقدُّم أبو الهيثم عند الوزير أبي عَلِيٍّ بهذا الفعل ، فقایده دیوان الدار الکبیر ، و بسطَ یدَه حتی أمر ونهی ، وعزل ووتی ، وغلب على أكثر الأعمال . وكانت فيه سَطُوةٌ وخُشونةُ جانبٍ ، فاستجاز اكجزْ فَ ٢٦٠ واستعمل العَسْف، وقَسَّط على أصحاب الدواوين والقضاة وأسباب السلطان مالًا على وَجْهِ القرض الذي يُسَبِّبُ لهم عوضًه على النواحي ، وصادر قوما من الكتاب منهم الماهرائيون ، فلم تقع هـــذه الأسباب موقعاً فيما تدعو إليه الحاجة ، ولا أثرَّت إلَّا القباحةَ والشناعة . وحَوَّل من بيت مال الخاصة إلى بيت مال العامة ألف ألف وسمَّانْةِ أَلْفِ دِينَارِ فِي مُدَّة نَظَرِ أَبِي عليِّ الخافاني على سبيل القرض ، ولم يُؤَّدُّ من عوض ذلك سوى أربعين ألف دينار . وكان فى أبى على إهمال للأمور واطِّراح للاَّعال وتَلَوَّنُ في الأَفعال ، فكأنت الكتُبُ تَرِدُ عليه وتصدر جواباتها عنه من غيرأن َيقِفَ عليها أو يأمُرَ بشيء فيها ، وإذا أُخرجتْ إليه جوامِعُها تركها أيامًا فلم

<sup>(</sup>١) أى كما كان يأخذ ابن الغرات من المترر له وهو وزير .

<sup>(</sup>٢) الجزف : التخمين .

يطالعها ، وربما وردت رسائلُ بحمول ، وكُتُبُ فيهاسَفاَ تجُ بمال فتبقي أياماً لاتُنَصّ، وإذا قُلَّدَ عامِلُ أُرْسِمَ بِمِن يَعْزِله قبل وصوله إلى عمله وأُ تُبعَ الصارفُ بَمَن يصرفه . فقيل إنه اجتمع في خان محلوان سبعةُ أنفس ، وقد قُلِّد كُلُّ واحد منهم ماء الكوفة في عشرين يوماً . و بالموصل خسة قد تُقلّدوا قردي و بزبدي ، وأنهم اجتمعوا وتشاركوا ما دُفِعوا إليه ، وخرج عن أيديهم من نفقاتهم وما بَذَلوه عن تقليدهم على أن يَنَالُوا من مال العمل ما قدَّموه وأ نفقوه ، واستظهروا لنفوسهم به وخَلُوا العَمَل على آخر من وَرَد الناحيةَ . وكان إذا سئل حاجة دَقَّ صَدَّره بيده وقال: نعم وكرامة ، حتى لُقّب دق صدره بذلك ، و بسط يده وأيدى أولاده وكُتّابه بالتوقيعات بالصِّلات والإطلاقات ، والإقطاعات والتسويغات وتخفيف الطُّسُوق والمعاملات ، وأَخْذِ المَرَا فِق على إضاعة الحقوق و إسقاط الرسوم ، فَسَخُفَت الوزارةُ وَأُخْلَقَتِ الْهَيْهُ ۚ ۚ وَزَادَتَ الحَالَ ، فِي إِخْلَالَ الْأَعْالُ ، وَوَقُوفَ الْأَمُوالُ ، وقصور الموادُّ ، وتضاعُف الاستجقاقات ، واشتداد المطالبات ، وشغب الجند شَغْبًا بعد شَغْب وتَسَحَّبُوا (١) على السلطان تَسَحُّباً بعد تَسَحُّب ، وأخرجَ إليهم من بيت مال الخاصة الشيَّ بعدَ الشيء الذي بُلغ ثلث الجُلةَ المذكورةَ . حتى إذا انحلَّ النظامُ و بان الانتشار (٢) وتصوَّر المقتدرُ بالله الصورةَ فيما تَطرَّق من الوهن على المملكة، شاور مؤنسا الخادم فيمن يُقاده الوزارة . وجاراه ذِ كُرَ ابن القرات ، وَرَدَّه فقال : لم يَطُلُ إ يا أمير المؤمنين العَهْدُ بَعَرُ له ، وَرُبُّما ظَنَّ الناسُ وأصابُ الأظراف أنَّ عَرْله كان طِمعاً في ماله . وأصحابُ الدواوين الذين دَبَّرُ وا الأمور والأعمال منذ أيام المعتضد بالله هم ابنا الفرات ومحمد بن داود بن الجراح ومحمد بن عبدون وعليٌّ بن عيسي بن داود بن

<sup>(</sup>١) تسعبوا : أدلوا وأفرطوا عليه واجترءوا .

<sup>(</sup>٢) الانتشار هنا: التفرق.

الجواح ، فأما ابنا الفرات فقد توفى منها أبو العباس وتقلد الآخر الوزارة وجُرَّب نظرُه وَأَثَرُه . وأما محمد بن عبدون ومحمد بن داود فقد مضيا عَقِب فتنة ابن المعتز ، ولم يَبْقَ من الجماعة من هُو أَسَدُّ تَصَرُّفاً ، وأشَدُّ تعقَّقاً وأظهرُ كفايةً ، وأكثرُ أمانة ، من على بن عيسى . فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يأمر باستقدامه واستخدامه ، لم يَعْدَم إحادَ الرأى في بابه .

فأمره بإنفاذ يَلْبَق لإحضاره ، وَوُرِقْفَ الخاقانيُّ على أمره ورُسِم له استدعاؤُه واستخلافه على الدواوين . فكتب إلى عج بن عاج بإنفاذه ، ووجَّهَ مُؤْنس يَلْبَق حاجِبَه ليلقاه ، وتدافع الأمرُ إلى أن وصل يلبقُ إلى مكةً ، وشهد الموسم مع أبى الحسن على بن عيسى ، وقضيا حَجَّهما وأقبــلا . وعند أبى على أنه يَقْدَمُ على القاعدة التي تقرَّرَت معـ في استخلافه على الدواوين ، ولم يكن ذلك كذلك ، و إنما أريد لِيُقام مُقامه ، حتى إذا انسكشف له باطنُ السرِّ في بابه ، تَوَصَّل إلى إصلاح خواصٌّ المقتدر بالله و بطانته ، ونَقَمْنِ مادُبُّرُ في أمر عليٌّ بن عيسي وتَسليبِه إليه ، وَرَتَّب على ماظَنَّ أنَّه أَخَذَ بالوثيقةِ فيه . وورد أبو الحسن على بنُ عيسى إبن داود في سُخرَة اليوم العاشر من الحرم سنة إحدى وثلاثمائة ، ووصل إلى حضرة المقتدر بالله وقت صلاة الصبح . وبكر أبو عليِّ الخاقانيُّ ومعه ابناه إلى الدار على رسمه ، وهو واثق بأنَ أبا الحسن على بن عيسى يُسلِّمُ إليه ، وجلس في المجلس الذي جرتْ عادتُه بالجلوس فيه إلى أن يُؤْذَن له في الوصول . وقُلِّد أبو الحسن الوزارةَ وانصرف إلى داره ، وَوُ كُلُ (١) بأبي على وابنيه وابن سعد حاجبِه وأبي الهيم بن ِثوابة وجماعةٍ من كُتَّابه ، فكانت مُدَّةٌ نَظَرِه سنةً واحدةً وشهراً وخمــةَ أيام .

وحُكِي َ أَن السببَ في تقليد الخاقاني الوزارةَ أن دستنبو يه أمَّ ولد المعتضدبالله

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً المتنظم ١٢١/٦ .

قامت بأمره مع المقتدر بالله ، لأنه بذل لها مائة ألف دينار . وبلغ أبا الحسن ابن الفرات ماهو ساع فيه فَهم أن يقبض عليه ، فاستتر وجد ابن الفرات في طلبه، فنبه على أمره ، وظن أن نفوره منه أفضل فيه عنده ، وأشير عليه بأن يؤمنه و يُوليّه بعض الدواوين ليزول الخوض في بابه و يختلط بكتابه ، فلم يفعل . فكان أبو على ينمس على (۱) الخدم بالصّلاة و إظهار النّسَنْن ، فإذا وافاه خادم برقعة أو رسالة تركه زمناً طويلًا إلى أن تَرَح صلاته ، وكان يُطيلها ثم يُتبعها بالتسبيح ، فيصفونه بالدّيانة ، و يميلون إليه بهذه الوسيلة .

## أخبار أبي على المنثورة

حدَّث أبو الحسن على بن هشام قال : حـدثنى أبو عبد الله الحسن بن على الباقطانى ، وأبو الفضل بنان بن بنان وعلى بن عيسى الزنداني النصرانيان قالوا :

حدثنا أبو على محمد بن عبيد الله الخاقاني قال: لمّا تمادت الأيام بما وعدنيه المقتدر بالله من القبض على أبى الحسن بن الفرات وتقليدى الوزارة استَعظَمَ الحال في نكبته وأشفق من حادث يحدُث بذاك في دولته ، وعلمت أنه لا ينفع في ذاك إلّا إعمالُ الحيلة ، وكنت أتتبع الأخبار في استتارى فجاءتني في بعض الأيام اموأة من عجائزنا وقالت : رأيت الساعة عَماريّة (٢) على بغال ، وجُنداً وغلماناً بمضون إلى باب الكُناس ير يدون الكوفة ، ور بما كان ذاك الحارجيّ خَرَج وفَتْق حَدَث . فكتبت إلى أبي عيسى يحيى بن إبراهيم المالكيّ أسأله عن هذا الأمر ، وكان ظاهراً متصرّفاً ، فأجابني بأن مُلاحاة (٢) جرت بين هشام بن عبدالله وعبد الله بن جبير

<sup>(</sup>١) عَس عليه الأمر تنميساً : ليسه عليه ليساً .

<sup>(</sup>٢) العارية : شبه الهودج .

<sup>(</sup>٣) الملاحاة: المنازعة .

كا يَبَى ابن الفرات فيما يحتاح إليه من الإبل والبقر والغنم للأضاحى فى عيـــد النَّحْر ، ورسوم الأولياء والحواشى .

قال أبو الحسن : وكان الرسم جارياً بأن يفرق على القواد والفرسان والغلمان الحجرية والرجَّالة والخدم والبوابين والفراشين وأصحاب الرسائل والفرانقيين ووجوه الكتاب وأصاغرهم وخُزَّان الدواوين في كل عيد. مِن شاة إلى عِدَّة بُعْران (١)، وتُنحَو في الُصَلَّى سبعون ناقة و يُلْتَزم على ذلك مال جليل ، فأسقطه على خبن عيسى في وزارة حامد بن العباس واستيلائه على الأمور . قال المالكيُّ : فأشارَ ابنُ جبير على ابن الفرات مُغايظةً لابن الدردي الذي ضَمَّنَه إقامةَ الأَضاحي ، وإظهاراً لِتَوَفَّر فيها أن يُقَلَّدُ ذلك رَجُلًا أسماه ، وكان من أولاد الـكُنَّاب مَتَخَلِّفًا مُنْزِقًا (٢) فقلَّده ، وأمره بالخروج إلى الكوفة لتحصيل ما يراد من هذه الأضاحي في فُسْحة من الوقت، قال الخاقاني: فتجَلُّف الرجل وخرج بهذا الزِّيِّ والصَّامَفِ (٣) وترك المهارية َ فارغة ليَبَـ هُدُ عن البلد ثم يَرْ كَبُّهَا وركِب الدواب فتأتَّتْ لى الحيلةُ في الحال ، وكتبت رُقعة إلى أم موسى القهرمانة أقول فيها قد أحضَرَ ابنُ الفرات رجُلًا عَلَويًّا قريبَ النسب من صاحب الخال الذي قتله المكتنى بالله ، وعزم على إجلاسه في الخلافة يوم عيد النحر ، والجندُ والناسُ متشاغلون بصلاة العيد ، و إن من الدليل على ذلك إنفاذه عاملًا من ثقاته إلى الكوفة ومعه عمارية خرجت فارغَةً ظاهراً ، لم يَخْفَ خَـبَرُها لركوب العلوى فيها متخفِّياً ليحصل بالقرب من بغداد قبل الوقت الذي يفعل فيـــه مايفعل . قال :

<sup>(</sup>١) البعران: جم بمير وهو الجمل .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل متنزقاً . والمنزق من أنزق الرجل سفه بعد حلم .

<sup>(</sup>٣) الصفف مايليس تحت الدرع .

وعظّمت القصة وقلت . إن لم يُعالَج ابن القرات تمّت الحيلة الموضوعة . ثم سألتها مطالعة الخليفة والسيدة بذلك ، وكتانة عن كل أحد بعدها لئلا يَم الحديث إلى ابن الفرات فَيبْطلُ مارتَبْته . فقعات أم موسى ، وأنفذ المقتدر بالله شفيعاً خادم السيدة إلى القصر على وجه التّصيلُد (۱) حتى عرف خبر العارية الفارغة ، ورأى زيّ العامل الذي هو أَكْثرُ مِنْ عمله . فلم بَشُكَّ المقتدر بالله في صحة ماذكرته ، واستظهر (۱) بأد شافة مؤنساً وغريباً الخال بذلك ، وكانا عَدُوَى ابن الفرات ومعى في التدبير عليه ، فقالا : هو خبر مستفيض وقوياه في نفسه ، وقالا له يه إن لم تصالحه امتنع من حضور الدار ، واعتصم بمن يساعده من الجيش على إن لم تصالحه امتنع من حضور الدار ، واعتصم بمن يساعده من الجيش على

فقبض عليــه في يوم الأربعــاء الثالث من ذي الحجة من سنة تسع وتسعين ومائتين .

قال أبو الحسن بن هشام: فحدثني أبو عبد الله بن عبد الأعلى الإسكافي كاتب نصر القشوري الحاجب قال: كنت بحضرة صاحبي في يوم القبض على ابن الفرات، فرأيته قد خاف خوفاً شديداً ، فقلت: ما الخبر أيها الأستاذ؟ قال: و يحك ، جاء في الساعة خادم ممن أُعول عليه في مراعاة أخبار الخليفة ، فعر فني أنه شاهده وقد جمع الساعة من خواص خدَمه ، وأقامهم حواليه بالسلاح ، وأسبل الستور والستائر في الدار التي هو وهم فيها ، وهذا لأمر كبير ما أعلم ماهو. فما مضت ساعة حتى وافي أبو الحسن بن الفرات ، وخرج نصر الحاجب فتلقاه على رسمه ، ودخل إلى دار الوزارة المرسومة به ، وأنفذ نصر ستأذن في وصوله . فحرجت رسالة الخليفة: بأني

<sup>(</sup>١) التصيد هنا : اقتناس الأخبار .

<sup>(</sup>۲) استظهر : استعان وقوى أمره .

فى دار خَلْوَةٍ ، فَقُلْ له يدخل وحده مع بعض الخدم ، ولا يصحبه منكم أحـــدْ ، واحبس (١) أنت القواد واصْرِفْهم ، فليس هو يوم وصول .

فدخل ابن الفرات مع الخدم ، وقبض عليه نذير ألحرمى وخدم السيدة في طريقه ، وعَدَلُوا به إلى حيث حبسوه فيه ، وعرف نصر الحاجب الحال فأشفق من القبض عليه أو صر فه ، ولم يزل مُر واعاً إلى أن تَصَرَّم النهار . فعلمت أن أولئك الخدم أقيموا لخوف المقتدر بالله ألا يَتِم له القبض عليه ، وأن الجيش رُبّاً هجموا فمنعوا منه .

قال أبو الحسن: وكان الرسم إذا دخل الوزير على الخليفة وخدّمه ألّا 'يقبض عليه في ذلك اليوم ، لا في داره ولا مُنصرفاً عن حضرته ، إيجاباً كيق الوصول وحُرْمته ، و إنما 'يقبض عليه في بهض المورات عند (٢) دخوله من قبل أن تقع عينه عليه . وكان أيضا من الرسم أن يكون للوزير دار مُفردة في دار الخلافة يجلس فيها وينظر ، مُنذ أيام صاعد و إلى أيام الخاقاني الأكبر ، ويجلس الخواص والحواشي بين يديه . فلما ولى الخاقاني صارفاً لا بن الفرات جاس في دار الحاجب متقر با إليه ومُدارياً له ، وفعل على بن عيسى بعد مثل فعله . فلما عاد أبو الحسن بن الفرات إلى الوزارة عاد إلى الدار الأولى الفردة ، وشَق ذاك على الحاشية ، وتقلّد حامد فيلس في دار الحجبة ، ورجع ابن الفرات في الدفعة الثائثة فرجع إلى الدار القديمة ، ثم بطلًل الحاوس فيها بعده .

وحدث أبو عيسى أخو أبى صخرة قال : كان أبو على الخاقاني تَمْهِمنى بمودَّةأبى الحسين بن أبى البغل. فلما استُدْعِي وَقرُبَ من بغداد خرَجتُ إليه وتلقيته، وثقُل

<sup>(</sup>١) فى الأصل واجلس . وحبسهم : منعهم من الدخول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن .

ذاك على أبي علي ، وأرجف الناسُ به ، و بأنه أقيم بُلْغَةً إلى أن يرد أبو الحسن . وكان أبو الحسن أخو أبي الحسين قد تقلَّد مناظرة أبي الحسن بن الفرات وأسبابه في دار السلطان ، و إثارةَ ودائعهم ، بعناية ِ أُمِّ موسى وقيامِها بأمره ، سَعَتْ أُمُّ موسى وائن الحوارى في تقليد أبي الحسين ابن أبي البغل. وقد كان ظهر من اختلال نظر الخاقانيُّ وسوء تدبيره ووقوف الأمر على يده ما دعا إلى صَرْفه قبل تَطَاوُل المدَّة. وعرف الخاقانيُّ مَا يَجُرِي الخوضُ فيه ، فتوصل إلى فَسخِه بحيلة عملها ، وذاك أنهقال لأبي القاسم ابنه : ادْعُ دَعوةً اجْمَعُ فيها أصحابَ الدواوين وَوُجوهَ القواد و إخو تَك وَكُتَّابَنَا ، فإن لذَّةَ الوزارةِ في ظُهور الرئاسةِ ، و إلا فما الفرق بين العمل والعطلة ؟ فقال: السمع والطاعة . وعيَّن له في ذلك على يَوْم سبت (١) لأنه لا موكب فيه ، ودعاالجاعة فلما حصلوا عند أبي القاسم ابنِه \_ وقد كتم رَأْيَه فيما هو مُدَبِّرٌ ُه عنه وعن كل أحد \_ مضى وَقْتَ العصرِ مَن ذلك اليومِ إلى دار الخلافة وقال لنصرِ الحاجب: استأذِنْ لى على أمير المؤمنين لأَجَارِيهَ مُهِمًّا لا يَحْتَمَلُ تَأَخَّرَ وقوفه عليه ، فذكر نصر ذلك للمقتدر بالله ، فقلق وِخاف من حدوث حادث عظيم ، فأوصله . فلما دخل إليه ودنا منه قال : ها هنا مُهمُّ لا يجوز أن يَحْضره أحدٌ ، فانصرف نصرُ الحاجب وسائرُ من في المجلس حتى بقيا خَالِيَيْن ، ثم قال له الخاقانيُّ : قد رفعتَني يا أمير المؤمنين بعد ذِلَّة وأغنيتني بعد قِلَّة ، وَمَا قَصَّرْتُ فِي خدمتك ، ولا قعدت عن مُمْكِنِ فِي تَمَشِيَةِ أَمُورِ دولتك ، وفيا بان من اجتهادى أُخذِي من أموال ابن الفرات ما مبلغه أَلْفا أَلْف دينار وكُسْرُ سوى الأمتعةِ الجليلة . وما أدفع أنى لَسْتُ كَهُو فَ<sup>(٣)</sup> الكفاية لطول عطلتي ودُرْبَتِهِ ، واغْتَرالي وَتَصَرُّفه ، ولكنني مأمون على أيامك ، ومُعْتَقِدْ لإمامتك

<sup>(</sup>۱) أى على أن يكون يوم سبت .

<sup>(</sup>١) أى أنى لا أننى أننى لست مثله في الكفاية وذلك لطول عطلتي.

وهؤلاء الرافضة كلُّهُمْ أعداؤك ، ورأيهم مع الطالبيين لاممك ولا مع آبائك . وقد وَقَرِ الله عليك من ارتفاع ِ ضياع ابن الفرات ما قدره ألفُ ألف دينار في السنة ، ولیس ببلغ ُ أَثَرُ تقصیری فی تدبیری \_ علی ما 'یقال لك \_ هذَا القَدْرَ ، فكیف وليس الأمرُ على ما يُدَّعي ؟! وما استعنتُ إلا بالكُفاةِ الذين كانوا يعملون مع عبيد الله بن سليان والقاسِم ِ ابنِه ، وابن الفرات بعدها ، والأمور منتظمة بهم ، وقد أُمِنْت بذلك عَدُوًّا يَسعى على أصول الدولة . وَلَعَمْرِي إِن ولدى وحاشيتي قد مَدُّوا أيديهم إلى قبول هدايا العُمَّال ومَرافِقهم لأنهم كانوا فقراء، وَعقِيبَ مِحْنةٍ طويلةٍ وعُطْلَةٍ مُتَّصلة ، لكننا ما أخذنا حَبَّةً واحدة من الأصول ، وقد غَنِينَا الآنَ بماحصل لنا وَ بَلَّ أَحُوالنا ، وسأحلف آيناً على استئناف الأمانة ، واستمال النزاهة ، وأضبط أولادي وأصحابي عن أخذ درهم واحد . وابنُ أبي البغل أعظمُ عداوةً لمولانا من ابن الفرات ، لأنه رجل مُلْحِد ، 'يُبْطِل الإسلام والنبوة ، ويلهو بالقرآن ، وَ يدَّعِي الخَطَّأَ فيه ، وقد أخرج عُيو بَه وصنَّف فيه كتابا ، فكيف 'يُوثق بمَن هذه حاله على الخدمة وقد ضَافره جماعةٌ مِنْ عُمَّالى على أَمْرِه ، وتر بصوا بما قِبَلَهُمُ من الأموال تَوَقُّمُا لِأَيامه . وقد بلغني اليومَ أنه قال لِثِقاته : إن أمير المؤمنين قد أنفذ إليه على يَدِ فَرَجَ النصرانية ِ صاحبة ِ أُمِّ موسى خاتَمَه ، وجعله على ثقة من تقليده فى يوم الموكب الأدنى فإن كان ذلك حقًّا فقد حضرتُ دار أمير المؤمنين بعد أن جمعتُ عند ابني جميعً أولادى وأقار بى وكُتَّابى وأصحابى ، ولم أُطْلِعُهم على أَمْرى ، فإن أراد مولانا وهمَّ بالقبض عليهم فنحن في يده ، فيأْمُرُ بإنفاذ من يتسلَّمُ الجاعة بعد أن تُحْرَس نُعُوسُنا بَكُوْ ننا عنده . فقد يجوز أن نُسْتَخدم في كتابة السيدة والأمراء ولا نَخْرُج عن الجلة . وأن يُفْضِلُ (١) مولانا بإِتمام صنيعته ، وتَمْكميني من هذا الْلُحِد ابن أبي البغل الذي

<sup>(</sup>١) أنضل عليه: أناله من فضله وأحسن إليه .

أبعده الوزراء قبلى لِشَرِّه ، وطردوه من الحضرة لِقُبْح فِعله ، وكانوا أَعْرَفَ به منى أَثَرْتُ من جِهَتِهِ وَجِهَةِ أُخيه مالًا كثيراً ، إِذْ كَانَ أُخوه قد اقْتَطَع من مال ابن الفرات الذي تولَّى إِثارته صَدْراً كبيراً .

و بَكَى وَرَقَقَ المقتدر بالله ، وأطمعه ، فرق له ورحمه ، وتوقف عن أمر ابن أبى البغل ، وقال للخاقاني : ما أردت صَرْفك ، ولو كنتُ أردتهُ لَزُلْتُ عنه الآن مع سماعى ما سمعتُه منك ، وقد أطلقت يدك في ابن أبى البغل وأخيه ، فاقبض عليهما وأبعدها . فقال : يا أمير المؤمنين كانت أم موسى سَعَتْ لى في هذا الأمر ، وقد تفيرت عَلَى ، وعدلت عنى إلى السعى لابن أبى البغل والقيام بأمره ، وأخاف أن يفسد قلب السيدة فتَدْنيك عن هذا الرأى فأهلكِ أنا .

فعاهَده ألَّا يُطْلِع السيدة ولا غيرَها على ما جرى بينهما إلى أن يتم القبْضُ عليه. فقال له الخاقانى : فَيَظْهِر أُميرُ المؤمنين أَنى حضرت لأجل كذا وكذا ، كلديث عَلِمَهُ مِن أُمُورِ الأطراف .

وحرج الخاقاني فجلس في دار الحجبة، وكتب بخطّة إلى أبى الحسن بن أبى البغل: إن أمير المؤمنين قد طلب منى عَمَلًا لما صَحَ من أموال ابن الفرات وأسبابه فَحَضّره الساعة ، فإنى مقيم في الدار أنتظرك .

ف ا بَعُد أَن وَاقَ ابن أَبِي البغل ، فقال له الخاقاني : قد جَرَى بيني و بين أمير المؤمنين في أمير أخيك ما لو تولَّيْتُهَ لما زِدْتَ على فيه ، وقرَّرْتُ معه تقليدَ م أصولَ دواوين السواد والمشرق والمغرب ، ليكون هو على الأصول ، وأبو بكر محمد ابن على المادرائي على الأزمَّة ، وأتشاعَلُ أنا بالحدمة ، وتزولُ هذه الأراجيفُ الواقعة ، ونكون يداً واحدة في إثارة الأموال وتسديد الأحوال .

فشكره ابن أبي البغل على ذلك ، وظِنَّ أنه شيء قرَّره الخليفةُ وأَمَرَ به ِ ليجعله

طَرَفاً إلى ما اعتقده ، وسبباً لِسُكون الخاقاني وألَّا يَسْتَوْحِسَ من الأقوال التي تقال في الإرجاف به ، وأنَّ الخاقاني ادَّعي من ذاك ما ادَّعاه لنفسه بجمُّالا وتمنيًا عليه بما لا صنع له فيه . وأمره الخاقاني بمكاتبة أخيه بأن يَسبقه إلى داره لِيُوتِع له بما رسمته أمير المؤمنين ويتسلم الدواوين . وكتب ابن أبي البغل إلى أخيه بالصورة وبما حَسِبة فيها وقدَّره . فبادر دار الخاقاني وتأخَّر الخاقاني في دار الخلافة إلى وقت صلاة المغرب ، ثم انصرف ليلا ، فساعة رأى ابن أبي البغل حاصلا وقد صعد أخوه معه قبض عليهما ، وأنزلهما في زورق مُطبق ، ووكّل بهما ثقاته وحدرهما إلى واسط لينفيهما منها إلى حيث يتقرَّرُ رأيه عليه . وعرفت السيدة وأم موسى ما جرى ، فقامت القيامة عليهما ، وخاطبتا المقتدر بالله فيه فقال . أنا أمرت به ، ما جرى ، فقامت القيامة عليهما ، وخاطبتا المقتدر بالله فيه فقال . أنا أمرت به ، ولا يجوز فشخه مع وقوعه ، فكانت غاية ما عنها أن سألاه مراسلة الخاقاني وابن الحواري إليه ، فا برحاحتي قلّد أبا الحسين أصبهان وأبا الحسن الصّلح والمبارك وابن الحواري إليه ، فا برحاحتي قلّد أبا الحسين أصبهان وأبا الحسن الصّلح والمبارك وكتب بإطلاقهما وإنفاذها إلى أعملها .

وحدث أبو بكر الزهرئ الأصبهاني المكاتب قال : لما تقلد القاسم بن محد المكرخي أصبهان ، وقبض على أبي الحسين بن أبي البغل ، أقام في حبسه إلى أن تقلد الأهواز وتحمله معه ، ومات القاسم وتقلّد أبو عبد الله ابنه موضعه . وكتب أبو الحسين بن أبي البغل من الحبس إلى أم موسى القهرمانة بالشُّرُوع له في الوزارة ، و بَذَلَ البُدُول الكثيرة، فقامت أمَّ موسى بأمرِه وقرَّرته مع المقتدر بالله والسيدة ، وكتبت إليه بذلك ، و بأنّ الخليفة قد أمرَ بمكاتبتك بالإصعاد ليستوزرك فلما قرأ كتابهما لم يَذْتَظِر ورود كتاب السلطان ، وخرج من الحجرة التي كان معتقلا فيها ، فقال له الموكلون به : إلى أين ؟ فانتهرَهم وشتمهم ، وأظهر الكتاب ،

ورأى بَغْلًا مُسْرَجًا لأبى عبد الله بن القاسم ، فركبه يريد الدار التى فيها رِجَالُه وغلمانه . وعرف أبو عبد الله خـبرَه ، فخرج حافيًا حتى لحقه وقد وضع رجْله فى الرِّكَاب، فقال له : عرَّف الله الوزير البركة ، وخار له فيه .

فقبل ذلك منه ، ثم قال أبو عبد الله : ماوَردَ على الكتابُ بشىء من هذا ـ أفأ كتبُ إلى بغداد بما فعله الوزير من خروجه عن محبسه ، وركوبه من غير أمْرٍ وَردَ في بابه ، واحتجاجه بكتاب القهرمانة ؟ فقال له : اكْتُبُ ماشئت .

فوافى إلى داره واستأجر سُفُناً ، وسار من يومه عن الأهواز يريد الحضرة . وكتب أبو عبدالله إلى الوزير الخاقائي بالصورة ، فركب إلى المقتدر بالله ، ودخل إليه وحقوق أسلافه على أسلافه ، بعد أن عرفه حال ابن أبى البغل ، وما أظهره بالأهواز ، وما فطه ، و بذل له أن يقوم بكثير مما بذله ابن أبى البغل ، وستحيا المقتدر بالله ، ورق لقوله و بكائه ، وغاظته عَجَلة أبى الحسين بن أبى البغل ، وستحيا المقتدر بالله ، قبل ورود أمره عليه بذلك ، فأمره بركة من الطريق وتر لا الفسحة له في الورود . وعرفت أم موسى ما جرى ، فقامت عليها القيامة منه ، وراجعت الخليفة ، وأذكرته من النكبة ، وراجعت الخليفة ، وأذكرته من النكبة ، وردة إلى أصبهان ، وكتب له بتقليد هذه الناحية ، ورسم له الرجوع من حيث يلقاه الكتاب فيه ، وألا يُتمّ إلى الحضرة ، فاتفق أن وصل الكتاب من حيث يلقاه الكتاب فيه ، وألا يُتمّ إلى الحضرة ، فاتفق أن وصل الكتاب اليه وقد حصل بجر جرايا ، فعاد مغموماً وتوجه إلى أصبهان .

قال أبو بكر الزهريُّ : ولما وردها ، نزل بظاهرها في بستان يسمى مابان ،وخرج الناس لاستقباله ، ودخاتُ إليه ، وجاستعنده . فلما خلا قال أَعْطِني ذلك التقويمَ وأوماً إلى تقويم في زواية ِ المجلس ، فجئته به . فكتب على ظهره بيتين لنفسه وأنشدنهما ، فسمعتهما منه وها :

ولى هِمَّةٌ تعلو السَّمَا كَيْنِ رفعةً وتسمو إلى الأمر الذي هو أَشْرَفُ وَجَدِّى عَنُورٌ كُلَّا رُمْتُ نَهُضَّةً تَقَاعَد بِي يَعْسَالِنِي لِيس يُنْصِفُ وله في هذا المعنى لما انتقض أُمره في الوزارة :

> أمل كان كضوء ال شمس في بُعد المكان فإذا صار على قُرْ بِ بِلَمْسٍ وَعِيانِ استردَّتُهُ بدُ الدُّهُ إِن فَعَدُّنا فِي الأَمَانِي

ولأبي سعيد عبد الرحن بن أحد الأصبهانيِّ الكاتب إلى أبي الحسين ابن أبي البغل في هذا المعنى من قصيدة أوَّلها يقول فيها:

نَضَا شَيْبُهُ مِنْ جِدَّةِ اللهُو مَا نَضَا وَعُوَّضَه ثُوْبَ النُّهَى فَتَمُوَّضَا أقول وقد شِمْتُ البُرُوق فلم أَجِـدْ كَبَرْقِ بَدَا مِن أَصبهـانَ فَأَوْمضاً سَقِي الرَاْمِ ُ الغَادِي بِلاداً رَفَضْتُهُما وَلَمْ تَكُ لُولا أَنْ نَبَتْ بِي لِتُرْفَضا ولَّا تولَّاها الأغرُّ مُحمَّد حدا ذِكْرُه شوق إليه فَأُومَضا فَأَلْبِسِ فِيهِ الأَمْنَ مَنْ كَان خَاتَفًا وَحُكِّمِ فِي الإِثْرَاءَ مَنْ كَأَن مُنْفِضًا (٢) وقَوَّمَ مُعْوَجًّا وذَلَّلَ رَيِّضًا (٣)

وهل هِيَ إِلَّا مَوْطِنْ لِي مُحَبَّبُ إِلَى أَعَادَتُهُ الْخَطُوبُ مُبَغَّضاً كَأَنِّي بذاك الصُّقْم قد حَلَّهُ أبو الصين فجادَتُه يَدَاهُ فَرَوَّضا (١) وأصلح مُلْتَأَثًّا هناك بعزْمِه

<sup>(</sup>١) جادته : أمطرت عليه . وروضها : صيرها كالروضة .

 <sup>(</sup>۲) المنفض : الذي فني زاده وهلكت أمواله .

<sup>(</sup>٣) الملتاث : الذي اختلطت عليه الأمور والتبست ، والمبطىء . والريض : الذي لم يحكم تدبيره . والدابة أول ما تراض .

وجازى بإحسان مُسِيئًا وتُحْسِنا وكل أمْرىء يَقْضِي الذي حَيْثُ أَقْرَضا

أم القَدَرَ الماضي إذَا الخطبُ أَجَهَ صَالًا) إليك على قَصْدِ فَأَلْفَتْكَ مُعْرِضًا سواك امْرُوْ أُو أَن أَيْرَ ۖ فَيَنْقُضَا (٢) لها، وهي لا تألوك منها تَعَرُّضاً يَحُنُّونها لَمَّا رأوك لها رضاً (1) مَدَى غايةٍ إِمَّا انتهى فقد انقضى إلى مَنْهَـج لا نَبْتَغِيعنه مَدْحَضاً (١) إذا زَلَّ عنها قِيسَ شِبْر فقد قَضَى (٥) كُمِّلْتَ وِزْرًا يَتْرُكُ الظَّهْرَ مُنْقَضَا (٢) تَسَكُونُ بها للنائبات مُعَرَّضاً من العز والسلطان لَنْ يَتَقَوَّضَا (٢) ولم تُلفَ في تلك المقامات مُدْحَضا (٨) تَبَوَّأْتُه إِلَّا عَرِينِ ۖ وَمَرْ بِضَا (1)

وفيها يذكر الوزارة:

ووالله ماأدرى أرأيكَ تَنْتَضِي ومُعْرِضَةً عَنْ خاطبيها تَبَرَّجَتْ رأت مُنْكَراً في الرَّأْي أَنْ رَأْبَ النَّاني فجاءَتْك تخطو العِزُ مِمَّنْ تعرَّضوا تجوب إليك البر والبحر والورى فحاطك عنها الله علماً بأنها ورَدَّك صونا للمكارم والعُلِّي وليس بمغبوط أخو الرتبــة التي ولو كُنْتَ قد حُمِّلتَ أَعْباء ثِقْلِها أعيذك والرَّاجُون طُرًّا مِنَ التي وهنئت أُغْبِـاَبِ الزمان بشِـابت فإنك لم تُحْبَسُ لسوء ولم تُضَمُّ وماكان يُدعى ذلك المجلسُ الذي

<sup>(</sup>١) أجهش هنا مناها أزلق.

<sup>(</sup>٧) يقال فلان يرأب التأي: أي يصلح القساد . والتأى: هوالفتق وآثار الجرح . ويمر: بشدالفتل.

<sup>(</sup>٣) رضا ۽ مرضي عنه .

<sup>(</sup>٤) المدحن هنا أ المحث من قولهم دحن عنه بحث -

<sup>(</sup>٥) قيس : مقدار ، وقضى : هلك .

<sup>(</sup>٦) منقض : مثقل .

<sup>(</sup>٧) أغباب: جمع غب وهو بمعنى بمد والعاقبة، أى هنئت عقب كل زمنأو في عاقبة كل وقت .

<sup>. (</sup>٨) مدحضا : مزالا عن مكانك أو مبطلا كالحجة الباطلة .

<sup>(</sup>٩) يريد بالمربض هنا من ربوض الأسد لا أي حيوان .

وما كُنْتَ إِلَّا السيفَ يُرْهَبِمُغْمَداً وإن كان محصورا وَيَقْطَع مُنتَضى (١) أترضى ببُعْدى عن ذَرَاك فَمَا أرى أيَادٍ نَمَى طُولًا وعَرْضًا غِرَاسُها

وله إليه في هذا المني من قصيدة :

أرادوا له ما لم يُردُّه لنفسه وأفضلُ من نَيْل الوزارة لامْرىد ولا سِمًّا من كان مُسْتَوْجِبًا لها ومن قد رَأْيَنَـــا بالخلافة فاقَةً ومن هو معلوم بأنَّ وفاءه أُرِيدُ له طولَ البقاء وَقَلَّمَــا ﴿ رأيتُ وزيرًا نال طولَ بقاء

لِكَي يُدْرِكُوا عِزًّا وفَضْلَ ثَرَاء بَقَالِهِ يُريهِ مَصْرَعِ الْوُرْراءِ وإنْ عاقه عنها اعْتلَالُ قَضَاءُ (١) إلى مِثله من راشدى الخلفاء بهـــا لو يَليها فوق كلِّ وَفاء

نِدَاءَ امْرِىءَ أَضِي إليك مُفَوَّضًا

وَراءك لِي عَيْشًا و إِن كَان مُر ْ تَضِي (٢)

جَبِرْدِي بِهَا عَظْمِي وَكَانِ مُهِيَّضَا (٢)

تَحُقُّ لشَكْرَى أَن يَطُولَ ويَعْرُضَا

وذكر أبو الحسن ثابت بن سنان قال . لما ظهر من الاختلال في أيام الخاقانيِّ مَا ظهر ، كتب أبو محمد الحسن بن روح إلى المقتدر بالله رُفِّمة يضمن فيهـــا الخاقانيَّ وأسبابه بما يعجِّل منه خسمائة ألف دينار ويقول:

أنا أقتصر على الوزارة ، وتسكون الدواوين إلى على بن عيسى ، فتمشى الأمور، وتستقيم الأعمال .

وسلم الرقعــةَ إلى أم موسى القهرمانة لتوصلها ، وتُحُرِّ ز الأمر في مضمونهـــا .

<sup>(</sup>٢) فراك : فناؤك ورحامك . (١) منتضى: مساول ،

<sup>(</sup>٣) ميش : مكسور .

<sup>(</sup>٤) اعتلال القضاء: ضعف القدر وتطله .

فَــَلَّمَهَا أَمُّ مُوسَى إِلَى الخَاقَانَى ، فأَنفذ إلى منزل ابن روح وكبسه ، وقبض عليـــه وحبسه ، وصرفه عن ديوان ضياع الخاصة .

وحكى أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب قال : قلت للوزير أبى على محمد ابن عبيد الله الخاقاني في كلام جرى : العادةُ طبيعةٌ ثابتة .

فقال لى : يا أبا عبد الله ، هذا تصحيفٌ ، إنما هو : العادةُ طبيعةُ ثانية .

وذكر أبو على عبد الرحمن بن عيسى أن أبا على كان لَيْنَ العريكة ، قليل البصيرة ، لا يَدْ فَع عَنْ شيء يُخاطَبُ فيه ، ولا يَتَصَوَّرُ عُواقب الأمور فيما يكون منه فانبسطت العامَّة عليه فَضْلًا عن الخاصة ، ولُقِّبَ بِدَقَ صدرَه ، وَوَقَّع بكل سؤال و إنفاذ لكل مُحَالً ...

قال عبد الرحمن : فحدثني سبك المفلحيُّ أن أحد القوادِ الأصاغرِ سأل أبا على الخاقانيُّ أَمْراً فقال : اكْتُبُ رُقعةً حتى أُوقِّع لك فيها . فأحضر بياضاً وقال : الوَقع الوزيرُ في آخره بالإجابة إلى المسؤولِ لِأَ كُتُبَ العَرْضَ بعسد ذلك . فوقَّم له بذلك .

وحكى عبد الرحمن أيضاً: أن نصر بن الفتح كاتب مؤنس الحادم تأخّر عن أبي على الخاقاني ، وجاءه ، فسأله عن سبب تأخره ، فاعتذر إليه بعلّة بنت له عزيزة عليه . فاتفق أن انصرف من عنده ، وعُرِض عليه صَكُ عليه لبعض الوجوه عال أُطْلِق أه ، فوقع إليه : أَطْلِق أَ كرمك الله خلك وَعر فني خبر الصّبية إن شاء الله .

وذكر عبد الرحمن عن سبك المفاحى : أنه سأله إثبات راجل معه بأر بعة ِ دنانير في المشاهرة . فقـال : أر بعـةُ دنانير ! وكررها ، وما زال يَحْسِبهـا حتى صارَتْ ثمانيةً وأربعين ديناراً في السنة . ثم وقّع بإجراء ثمانية ٍ وأربعين في المشاهرة .

وحدث أبو الفرج الشَّلَوى الحكاتب قال: حدثنى أبو العباس ابن النفاط قال: حدثنى أبو عبد الله بن أبى العلاء الحكاتب قال: كُنْتُ بحضرة الخاقاني وقد عُرِض عليه كِتَابُ كُتِب من الديوان إلى عامل النيل بحمل غَلَةٍ كانت حاصلة قِبَلَه وأ بنكر عليه تأخيرها ، فوقع إليه فى الكتاب: احل الفَلّة ، وأزرح العِلّة ، ولا تَجْلُس مُتُودً عا فى الكِلّة (1) . قال: ثم التقت إلى وقال: يا أبا عبد الله ، فى النّيل بَقُ مُتَاج إلى كِلّلَ نهاراً وليلًا ؟ فقلت : إى والله وأَى بَق و من أجله يَلْزَم الناس الكِلّل نهاراً وليلًا . قال: فَسُرَ وقال: تَحْمَدُ الله على حسن التوفيق . ونفعنى ذلك عنده .

ووقع في كتاب إلى بعض العال \_ وكان مُستزيداً له \_ : الزم \_ وفقك الله ُ \_ المنهاج ، واحمِل ما أمكن من الدَّجاج ، إن شاء الله ، قال : فَحَمَلَ العامِلُ دَجاجاً كثيراً على سبيل الهدريّة ، فقال : هذا دجاج وَفَرَتُهُ بَرَكَةُ السَّجْع . وتقدر مأن يُباع ويُورد ثمنُه في الحساب ، فأورد منسوباً إلى ثمن دجاج السجع .

قال : وسأله رجل كِتاب شفاعة إلى أمهوسى القهرمانة ، فكتبله ، وَعْنَوْ نه: لأبى موسى . قال : وكان لها أخ يَجلس فيلقاء الناسُ وأصحابُ الحوائج ليأخُذَ رقاعهم وقصصهم إليها. فلما دَفَع إليه ذلك المستشفعُ الكتاب نظر إلى عنوانه وضحك وقالله: احْمِلْه إلى صاحبه . قال : وأين منزله ؟ قال : في مقابرِ الخيرزان . قال : أحمله إلى أهل

<sup>(</sup>١) السكلة: الستر الرقيق وهو أشبه يما يسمى « الناموسية » .

القبور ؟ قال : فإذا كانذلك إلى أهل القبور، تحمله إلى سكان الدُّور ؟ وأُخَذَ الكتابَ منه وشاع خبرُه .

ومن أحاديث الحاقابي المشهورة أنّ أبا الحسن على بن عيسى جلس معه يوماً في طيّارِه ، وأراد الحاقاني أن يُحَيِّيه بتفاّحة كانت في بده ، وهم أن يَبْصُق في الماء ، في طيّارِه ، وأراد الحاقاني أن يُحَيِّيه بتفاّحة إلى الماء . وقال : إنّا لله ، غَلِطْنا . فقال : على بن عيسى ، ورمى بالتفاحة إلى الماء . وقال : إنّا لله ، غَلِطْنا (١) .

ومن أحاديثه أيضاً أنه مر فى طَيَّارِه مُنصرفاً من دار السلطان عند صلاة المغرب، فرأى مَلَّاحِين يُصَلُّون فى مسجد على دَجِلة بمشرعة القصب، فقدَّم وصَعِد وصلَّى معهم وكان صائماً. فأنفذَت إليه بدعة الكبيرة ماء مثاوجاً لِيُفطِر عليه، فَرَدَّه وشرِبَ ماء حارًا من دَجَلةً.

وقيل: إنه كان يدخل إليه الرجلُ الذى قد عرفه طويلًا فيسلِّم عليه و يسأل عنه ، فيقول أو يقال له : هــذا فلان ، أو إنه فلان . ثم يلقاه بعــد يوم فتكون حاله معه مثل الحال الأولى (٢٢) .

وحدث أبو الحسين على بن هشام قال: سمعت أبى وأبا إسحاق و إبراهيم بن عيسى بن داود بن الجراح وأبا القاسم سليان بن الحسن يحدثون ، قانوا (٢٠) : لما تقلّد أبو الحسن على بن عيسى الوزارة صارِفاً للخاقاني عنها ، وجد (٤) في أبدى القواد والحاشية والرعية توقيعات كثيرة بخطّه وخطّ عبد الله وعبد الواحد ابنيه ، ومحمد وأحمد ابنى سعيد حاجبه ، و بنان بن بنان و يحيى بن إبراهيم المالكي وعلى بن عيسى الزنداني ، كُتّابِه ، في فَكّ و إثبات وتقرير و إيجاب ومظالم وتسويغات و إقطاعات

<sup>(</sup>١) أصنا بالثلط وهو البراز .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الأولة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : قال .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن الأثنر حوادث سنة ٣٠٠

ومُقَاطَعات مِمَّا مِثْلُه بِأَ تِى على ارتفاع الملكة (') . وقد كان الخاقاني أذِن لهذه الجماعة في التوقيع عنه بكُلِّ ما رأوه ، وكانوا على فاقة وضَغْطَةٍ وخُروجٍ من نكبة وعُطلة ، وغَرضُهم الارتفاق وأخذ ما لاح ، وأغْلَظ الأمْرُ وكَثْرَ الحرَجُ . وتأمَّل على بنُ عيسى هذه التوقيعات ، فأسقطها ، وكان منها ما ثبت في الدواوين وما لم يثبُتْ، وعَمِل على إعدام المقتدر بالله ما على الملك و بيتِ المال من الوَهَن والنقْصِ بإمضائها واستئذانِه في رَدِّها و إبطالها .

قال هشام: وكنت متحققا به إذ ذاك فقلت: لا تفعل فإن الخليفة على ما تعرفه من التدبُّر بآراء النساء، والقَبُول من الحاشية، وأكثر هذه التوقيعات لهم وللمتعلَّقين عليهم، وللملتجئين إليهم، فاعْدِل إلى أن تنظر ما قد أنْشِئ الكِتَابُ به من ديوان الدار إلى أصحاب الدار فَتُمْضيه، وماكان بخلاف ذلك أبطلته، فإنك تُمْضى القليل وتُبطِل الكثير، وتأمن عداوة الناس، ومتى استأذنت الخليفة لم تأمّن أن بأمُرك بإمضاء الكل فتقم في الطويل العريض.

فلم يقبل ، ومضى فطالع المقتدر بالله بالصورة ، واستأمره فى إسقاط التوقيعات ، وقد كان الحواشى سَبقوا إليه بالشكوى ، فقال له : ارْجِع إلى الحاقاني وابنه ف عرفاك أنه بتوقيعها أمضيته ، وما كان بتوقيع أصحابهما رددته فأمر على بن عيسى أصحاب الدواوين بجمع الرقاع ، فجمعت فى أيام ، وأنفذها إلى الحاقاني وابنه مع إبراهيم بن أبوب كاتب حضرته وابن الماسح ليقرضاها عليهما ، ويسألاها عنها . فلما دُخَلا على الخاقاني وابنه وجدا الحاقاني قائما يصلى صلاة الضّحى وكان يُطيلها فلما دُخَلا على الخاقاني وابنه وجدا الحاقاني قائما يصلى الرقاع على حُكم ما كان وابنه عنده جالساً فعدلا إليه ، وأدّيا الرسالة ، وأعطياه الرقاع على حُكم ما كان عليه من الاستبداد بالأمور في خلافته لأبيه . فأخذ يتأمّلها و يميزها ، ويُغرد الأقل عليه من الاستبداد بالأمور في خلافته لأبيه . فأخذ يتأمّلها و يميزها ، ويُغرد الأقل

<sup>(</sup>١) يعنى أن هذا كله يستغرق لمبرادات الملكة

و يطرح الأكثر، ولحظه أبوه ، فحقف الصلاة ثم صاح عليه وقال له : أفسَدْتَ أمرى فى نظرى ، وتريد أن تفسده فى حبسى ! وأقبل على الرسولين وقال لهما : ما أحسنها الفعل . فإن لم أنفذتما إلى فعدلتها إلى ولدى عنى ، و إنما كان خليفتى . فقاما إليه وعرقاه ماحضرا فيه . وأقرآه الرقاع . فجعل يتأمَّل التوقيعات خاصَّة ، حتى إذا استوفى النظر فيها قال لهما : قُولا للوز بر \_ أيده الله \_ هذه التوقيعات صحيحة ، وما وُقع بها إلَّا بإذنى ، فإنه ما كان أحدُّ من كتابى يُقدم على أن يُوقع عنى بما لاأعلمه ولا أرسمه والذى فعلته هو ما رأيته صلاحًا لنفسى وخدمةً للخليفة \_ أطال الله بقاءه \_ في استالة قاوب حاشيته ورعيته ، واستخلاص نِيَّتهم فى موالاته وطاعته ، والأمرُ الآن الله فافعل ما تراه

قال: فقاما وعادا إلى على بن عيسى، وأعادا عليه قوله: فقامت قيامَتُه منه، واضطُرَّ إلى إمضاء الأكثر، وإسقاط من استضعف صاحبه واستلان جانبه، ولم تكن له حِهَةُ تشفع فى بابه. وعرف الحاشيةُ ذلك، وشكروا الخاقاني وتعصبوا له، وقاموا بأمره مع المقتدر بالله حتى تُورِّرَتْ مصادرته وأطلق بعد أربعة أشهر.

وقال الخاقاني (١) لابنه بعد انصراف ابن أيوب وابن الماسح: أردت يابني أن تُبَغِّضَنا إلى الناس بغير فائدة ، ويكون أبو الحسن على بنُ عيسى قد لَقَطَ الشَّوْكَ بأبدينا ! نحن قد صُرْفنا ، لم لا تَتَحَبَّبُ إلى الخاصة والعامَّة بإمضاء ما زَوَّرُوه علينا ؟ فإنْ أمضاه كان الحمدُ لنا والثقلُ عليه ، وإن أبطله كان الحمدُ لنا والذَّمُ عليه .

وقد كان الخاقاني مُتَخَلِّفًا عامِّيًا إلا أنه كان خبيثا داهيا ، ولم يكن له إلا هذه الأفعالُ الثلاثةُ: في أمر ابن الفرات، وأمر ابن أبي البغل ، و تَلاَفي الحاشية بعدالنكبة. وقد حُفظ من سقطاته وحكاياته ما كان أعداؤه يُشَنَّعون عليه به . وقد أوردنا ما سمعناه وتأدى إلينا منه .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير حوادث سنة ٣٠٠

## على بن عبستى بن دا وُ د بن كرّاح

أبو الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح <sup>(١)</sup>.

وأبو الحسن من أهل ديرُقنَى ، ومولده يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى . سنة خمس وأر بعين ومائتين ، والطالع العقرب بد والرأس فيه ح د والقمر فى القوس طلح والمُشترى راجع فى الدلوكا ، يد ، والذنب فى النورح د ، والشمس فى الأسد يوح ، وزُحل فيه بط لا ، وعُطارد فى السنبلة ا يه ، والزهرة فيه كط والمريخ فى الميزان دلح ،

وكتب في الدواوين ، وتقلد كثيراً منها رئاسة . وقد مضى من ذكره في أخبار أبي الحسن بن الفرات ما لا حاجة بنا فيه إلى الإعادة . ولما أشار مؤنس باستدعائه من مكة ، وتقليده الوزارة ، وأنفذ يلبق لاستقدامه إلى الحضرة ، ورد في اليوم العاشر من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة . ووصل إلى حضرة المقتدر بالله ، وخاطبه بما أراد خطابه به ، وقلده وزارته وتدبير أمره . وخرج أبو الحسن ومؤنس معه وأبو على الحجاب وخواص الغلس الذي كان يجلس فيه قبل الوصول إلى الخليفة \_ وقال للحجاب وخواص الغلمان : اتبعوا الوزير وامشُوا بين يديه . فارتاع أبو على وقال : من الوزير ؟ فقال له مؤنس : أبو الحسن على بن عيسى . فقال أبو على : الله الله الله مؤنس : أبو الحسن على بن عيسى . فقال أبو على : الله الله الموضع الذي أعبرت عليه . فأجابه جوابا سكته فيه ، و نقل إلى الاعتقال في الموضع الذي أعِد له . ومضى أبو الحسن على بن عيسى إلى داره ، والناس في موكبه ، و بكر إلى الدار

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۱/۱ه۳\_ه ۳۵ ومعجم الأدباء والفخرى ۲۳۱ وصلة عريب ۲۲ . ( ۲۰ \_ الوزراء )

من غَدِ وخُلعت عليه الخلع السلطانية ، وركب إلى الدار المعروفة بسليان بن وهب ، فجلس فيها ، وركبت إليه الأمراء والقواد في النواحي ، وكتب إليهم بإقرارهم في مواضعهم من ولاياتهم وأعمالهم ، وحمَّهم على استخراج الأموال وحمَّها . وسُلِّم إليه أبو على الخاقانيُّ وولداه ، وأبو الهيثم بنُ ثوابة ، وطالبهم مطالبةً رفيقه . وسئل في أمر عبد الواحد بن أبي علي ، فأطلقه بعــد مُديدة في ليلة الحيس لنسع ِ خلون من جمادى الآخرة ، ثم أطلق أبا القاسم أخاه ليلةَ الجمعة مُستَهَلَّ شوال ، وحمل أبا الهيثم بنَ ثوابة إلى الكوفة ، وسلَّمه إلى إسحاق بن عمران صاحبِ المعونة ، فكان عنده إلى أن تُوُفِّي يوم الأحد لليلة بقيتُ من ذي الحجة . وأجرى المقتدرُ بالله لأبي الحسن على بن عيسي خسة آلاف دينار في كل شهر ، وارتجم الضِّياع العباسية التي كانت جُمِلَتُ لابن الفرات وأبي على" الخاقاني " ، ورتب أبو الحسن على بن عيسى الأمور والدواوين على ما رأى فيمه الصلاح والسَّدادَ ، وكان رَجُلًا عاقلا مُتدَيِّناً مُتَصَوِّنا ظَيِفاً (1) مُتِعَفِّفاً ، عارفا بالأعمال حافظا للأموال ، كثيرَ الوقار والجِدُّ بعيداً من التَّبَذُّلُ والهزل ،على شُحِّ غالبٍ في طباعه ، ونجَهُم ظاهر في أخلاقه. وما كان يُخِلُّ بصلاة الجماعة والجمعة في كل يوم جمعة ، ولا يدع المناوبة في ذلك بين المساجدِ الجامعة ، حتى قيل : إنه كان يستعمل الوضوء في أيام الجمعات التي يكون فيها محبوساً ، ويستوفى طهوره ، ويلبس ثيابه ، ويقوم ليخرج من موضعه ، فيردُّه الموكُّلُون به و يمنعونه ، فيرفع رأسه إلى السماء ويقول : اللهم اشْهَدُّ .

وعَمَد في نظره إلى تحفيف المُوئن ،وحَدْفِ الـكُلَفِ ، ونَقْصِ الخَرْجِ ، والمضايقة في الجارى والرِّزق ، ورَدَّ كثيرا مما وقَع به أبو على الخاقائيُّ من الإثبات والزيادات ، فأوحش بذلك خواصَّ المقتدر بالله وعاداهم ، وكثرت به السعابةُ عليه والوقيعةُ فيه

<sup>(</sup>١) ظلِفًا : تـكف نفسه عن الأمور .

واستثقل أكثرُ الناس موضِعَه ، وضاقت صدورُهم بنظره ، وَوَقَعَ الشروعُ في إِفسادِ أمره ، وتغييرِ رأْي المقتدر بالله فيه ، وردِّ ابنِ الفرات . وعرف (١) أبو الحسن على بن عيسى ما يجرى في ذلك ، فبدأ بالاستعفاء والخطاب عليه ، ومواصلة القول فيه . و تُحُدِّث في دار المقتدر بالله بأن ابن الفرات شديدُ العلة ، واتفَق أن مات هارونُ الشارِي الذي كان محبوسا في دار السلطان ، وكان (٢) التدبيرُ في أمر الشراة أن أن يُكُمّ موت مَنْ يؤخذ من أثمتهم ، لأنهم لا يرَوْنَ إقامة غيره وهو حَيُّ ، فأظهر أنه ابنُ الفرات وكُفِّن وأخرجت جنازتُه على أنها جنازةُ ابن الفرات . فصلى عليه على بن عيسى ، وانصرف مُوجَعاً إلى داره وقال لخواصه : اليوم مات الكتابة .

ومضت (٣) أيَّامُ ووقف على بن عيسى على أنه حى وقد تمَّ السمى له مع المقتدر بالله ، فعجب ابن عيسى وقال : ما يَنبغى لأحد أن يُحَدِّث بكل ما يَسمع ، و يُصَدِّق بَجميع ما يُخْبَر .

فاما طالب الجند عند أخذ الحسين بن حمدان بما طالبوا به من الزيادة ، واستعملوا ما استعملوه من الشغب وخَرْقِ الهيبة ، و بلغ لهم فى ذلك ما بلغ من الإرادة وكثرت النفقات ، وتضاعفت الاستحقاقات ، ولحق الشّوب (٤) غلاّت سنة أربع وثلاثمائة ، تأمّل على بن عيسى الأمر وخاف أن يُطالَب بما لا يكون له وَجُه ، وأن يَحُدُث من الفساد مالا يقوم له به عُذر . فوقف أملاكه ، وأعتق عبيداء ، وشرع وأن يَحَدُث من الفساد مالا يقوم له به عُذر . فوقف أملاكه ، وأعتق عبيداء ، وشرع

 <sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/٣٩.

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/٠٤ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٤) الشرب منا : الخيانة والغش .

فى الاستعفاء، وراسل فى ذلك المقتدرَ بالله، فدفعه عنه دَفْعاً وعَدَه فيه بالمعونة على تَمْشية الأمور.

وكان فيا وَقع إلينا من رقاعِهِ في ذلك رقعة الى السيدة نُشخَتُها:

بسم الله الرجمن الرحم . أطال الله بقياء السيدة وأدام عِزَّهما وتأييدها ، و كِلاَ ءتها(١) وحراستها ، وأسبغ نِعَمه عليها ، وزاد في إحسانه إليها ، ومواهبه الجيلة ، وَآلَائه الجزيلة ، وأقسامِه الهنيئة \_ وفوائده السّنِيَّة عندها ، و بأَمْها في سيدنا أمـير المؤمنين \_ أطال الله ُ بِقاءه وأدام له العِزُّ والمُمكين ، والنصر والتأييد \_ غاية محبَّتِها وأفضلَ أَمْنيَّتِهَا ﴾ ووصل أيام سرورها بعافيته ، واغتباطَها برؤيته ، ووقاها فيه وفي نفسها وفي الأمراء ٰ \_ أستودعهم اللهُ وأستوهبه إيام \_ كلَّ سوء محذور ومحوف ، بمَنَّهُ ورأفته . وطُلت الرقعة \_ أعز الله السيدة \_ وعرفْتُ ما تضمَّنَتْ . فأما الفتنة التي كانت ملتحمة مع أعظم الأعداء مَضَرَّةً ، وأقرَبهم محلَّةً ، وأشدهم عَلَى المطالبة جُرْأَةً ، فقد تَكَلُّفْتُ الإِنفاق عليها ، وقمت بتدبيرها ، حتى بلُّغ اللهُ أميرَ المؤمنين والسيدة كَيْجِيمها الحبَّة ، وانتظمتْ في صدور الأعداء شرقاً وغرباً الهيبة ، وما أنفقت مع ذلك من بيت مال الخاصة بعد الذى رددتُه إليه نصف عُشر ما أنفقه محد ابن عبيد الله الخاقاني وابنُ الفرات قَبْلُه ، وأنا عامل بعون الله على رَدِّ ذلك عن آخره . ومتى لم ينفق المعتضدُ بالله في أسفاره على مائدة أعدائه من بيت مال الخاصة أضعاف هذه النفقة ؟! وقد أنفق المكتنى بالله \_ وكان من النظر في القليل اليسير وعلى ما عُرِ ف به ـ من بيت مال الخاصة جملةً بعد جملة ، مع قِلَّة النفقات في أيام المعتضد بالله . وما أقول قولًا يُدْفَع ، لأن الدواوين تَشْهِد به وحُسبانات بيوت الأموال تَدُلُّ عليه ، ومؤنس خازن بيت مال الخاصة منذ أيام المعتضد بالله و إلى هذه

<sup>(</sup>١) كلاءتها : رعايتها وحفظها .

الغاية ِ يَمْـلمه ، و إِن سُئل عنه صدق . هذا مع رِفْتِي بالرعية ، وعمارتي النواحيّ المختلَّة ، و إزالتي عنها كلَّ ظلم ومؤونة ، حتى صارت أيام أسـير المؤمنين \_ أطَّال الله بقاءه \_ منذ خدمتُه أيامَ الخير، وفيها الآثار الموصوفة ، وامتلأت قُانُوبها هيبةً بعد أن كانت تَتُب على الرؤساء ، وتُرَ مى بالحجارة على ماقيل لى عند اجتيازهم فى دجلة . وأما الاستحقاقاتُ المتأخرة فلستُ أعرفها ، وبباب أمير المؤمنين الكثير من الغلمان والحاشية والفرسان والرجالة ، وما أحسب صِنفًا من هذه الأصناف يَقْدِر أن يقول : إنه قبض في وقت من الأوقات قَبْضًا متصلًا ، وليس يقول أحدٌ منهم إنه دُفِع عن استحقاق ولا تَأْخَّر له شيء من رِزقه ونُزُ لِه . وكذلك الفرسان والعساكر الخارجة مع مؤنس وغيرد مستوفية ، وأكثر من بالحضرة هذه سبيلهم به . وقد حضروا منذ مدة بباب العامة ، وطالبوا ، فأدخلتُ طائفَةً منهم وَنُوظرَتْ ، فلم تَكن لهم حُجَّةٌ فى الاستحقاقات ، و إنما التمسوا الزيادة والنظرَ والصِّلَّة ، وهذا خارج عن الواجب ، ونو مُنع بعضهم فلم 'يُعْطَ شيئاً لـكان ذلك واجباً صالحاً . ومتى كان الجند يُوَفَّون حتى لا يكونَ لهم شي؛ متأخر ؟ ماكان هذا فيزمنِ من الأزمان وما تركت أن قُلْتُ لِسيدنا أميرِ المؤمنين \_ أعزه الله \_ فى ذلك مايجب أن أقوله ، وخاطبتُ أمّ موسى مرَّةً بعد مرة فيه ، وأما ما قبل للسيدة \_ أعزها الله \_ في استعفائي فلم أستعف نَصًّا ، ولو ُحَّلْتُ الرماد على رأسي لما تَكرَّ هْتُ ذلك ولا تأبَّيْتُهُ ، و إنى لَٱلْزِم نفسي الصبْرَ على كلَّ نائبة في خدمة سيدنا أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ وأرى ذلك ديانة ، ولكنى \_ أعز الله السيدة \_ أُضْجَر كما يضجر الناس إذا خوطب بما لا يُحِب، وأنا أبلغ جهدى في النصيحة و تأدية الأمانة ، فإن كان ذلك واقعاً مَو قَعَه فهو الذي أُقصد ، و إن كان يُظَنُّ بِي غيرُما أَنَا عليــه فهي المصيبة . وقد يُحْرَم الإنسانُ ثمرةَ اجتهــاده ، ويَقَعُمُ مايفعلَه على خلاف مذهبه واعتماده ، وما يَسَعُنى ولا يَحِلُ لى أن أَوْخر الصــدق

في جميع الأحوال ، قاصياً بذاك حق الله عز وجل ، وحق سيدنا أمسير المؤمنين - أطال الله بقاءه - وحق السيدة - أعزها الله - وأسأل الله أو لا وآخراً أن يُصلح لهما أمورها ظاهراً و باطناً ، صغيرها وكبيرها ، ويَكْفِيهما اللهم ويُسَهّل الصَّلاح بهما وعلى أيديهما بمنة وقُدْرته وجُوده وكرمه.

وقرب عيد الأضى واحتيج إلى ماجرت العادة بإطلاقه للحرم والحاشية ، فاءته (١) أم موسى القهرمانة في آخر ذى القعدة سنة أربع وثلاثمائة مخاطبة على ذلك ، ومقررة للأمر فيه ، وكان محتجباً، فلم يقدم سلامة حاجبه إلى الاستئذان لها ، واعتذر إليها عذراً لطيفاً ، وصرفها صرفاً جيلًا ، فغضبت وانصرفت . وأعلم على بن عيسى خبرها في حضورها وانصرافها فأنفذ إليها واستعذرها فلم تعذر، وصارت إلى المقتدر بالله و إلى السيدة وأغرتهمابه ، وتكذبت عندها عليه ، وأدى ذلك إلى القبض عليه فى غداة يوم الاثنين الثامن من ذى الحجة سنة أربع وثلاثمائة عند ركو به إلى دار السلطان، واعتقاله عند زيدان، فكانت مدة وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماً .

وكان بما فعله فى وزارته هذه أن أسقط المَـكُس (٢) بمـكة ، والتـكلة بفارس وسوق بحر بالأهواز وحِصن مهدى ، ونهر السدرة ، وكان يُفتَرض فى هذه المواضع على ما يُجَهَّزُ إلى البحر ويرد منه ، وتؤخذ الضرائب السُرْفة عنه ، وأزال جباية الجمهور بديار ربيعة . وأشار على المقتدر بالله يوقف (٢) المستغلات بمدينسة السلام وغلّتُها نحو ثلاثة عشر ألف دينارٍ \_ والضياع الموروثة بالسواد الجارية فى ديوان

<sup>(</sup>١) تجارب الأم د/١٠.

<sup>(</sup>٢) المكس : ما يؤخذ من الباعة من نفود على ما يبيعونه « ضريبة » أو عند ما يدخلون يضائعهم إلى المدن « جرك » . (٣) أي يجعلها موقوفة علمها .

الخاصة \_ وارتفاعُها نيِّفْ وثمانون ألف دينار \_ على الحرمين والثغور ، فقيل رأيَّه وأشهد بذلك القُضاة والشهود على نفمه ، ونصبَ علىُّ بن عيسى لهذه الوقوفِ ديوانا سمَّاه ديوانَ البِرِّ ، وردَّه (١) إلى أبى شجاع أبن أخت أبى أيوب

ولما كان بمكّة وجد الماء ضيقاً على أهلها ، وأصحابُ السلطان يُسخِّرون جِمالَ الناس وَحميرَهم لنقله من جدَّة إليها ، فابتاع عددا كثيرا من الجال والحمير ووقفها على حمّل الماء ، وأقام لها العُلُوفَة الراتبة ، ومنع من السخرة وحظرها ، وحغر بئرا عظيمة في الحنَّاظين ، فخرجت عذبة شرُوبا (٢) وسماها الجرَّاحيَّة . وابتاع عينا غزيرة بألف دينار ، وفتحها ووسَّعها حتى كَثَرُ ماؤها ، واتسع الماء بمكة ، ووصل الرَّفْقُ به إلى أهل الضَّفف والمسكنة .

وكان فيما أُ قُطِعَه على بن عيسى من إقطاع الوزارة أربعة أحجارِ أَرْحاء بالعباسية تُعْرَف بالعباسية ، وتُعرف باليُوسفية ، قيمتها عشرةُ آلاف دينار . فتظمَّ مجاوروها من أخذها الماء وقصوره عنهم ، و إضرار ذلك بزروعهم ونقصه من ارتفاع ضياعهم ، وتأذَّى أهل الشَفَة بهذه الحال أيضاً ، فأمر بهدمها ونقضها وعَلَى مسجدٍ في موضعها، وتوفَّر الماء على أهل الضياع والشَّفَة .

وحدث أبو على عبد الرحمن بن عيسى قال: لما ابتاع أخى أبو الحسن على بن عيسى من تركة نازوك ووالدة القاسم بن عبيد الله الشُّلُثَ من حصتها فى قصر القاسم فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، وأضاف إليه حصصا ابتاعها الزوجات و بعض الأولاد الأصاغر ، وعمل ذلك داره المعروفة بباب البستان ، وكانت مسناة (٣) القصر

<sup>(</sup>١) أى جعل الإشراف فيه لأبن شجاع .

<sup>(</sup>٢) الماء الشروب الصالح للشرف.

<sup>(</sup>٣) المسناة هنا: المشرعة أو المجرى والفناة .

القديمةُ بعيدةً من حجلة فأخرج أحمد بن بدرعَمُ السيدةِ أمَّ المقتدر بالله مسناةً لداره المجاورة له إلى الماء،، وفعل عبيد الله بن القاسم مثل ذلك من الجانب الآخر ، و بقيت دار أخي مستورة بينهما ، فخاطبه أبو إسحاق إبراهيم أخونا في ذلك ، وأعلمه ما في إخراج المسناة \_ حتى توازنهما \_ من الزيادة في قيمة العقار ، وكانت الذراع على دجلة في المواضع الرذلة على ذلك العهد تباع بدينار عَيْنا . فقال له : قَدِّر لها ولما 'يُدِّنَي عليها ما يُحْتَاج إليه من النفقة . فقد ر لذلك مائة ألف درهم ، وصَوَر البناء ، وأحصره الصورةَ والتقدير . فأقامأ بو إسحاق يَحتُّه على إطلاق المال والابتداء بالعمل ، والوزيرُ يَعِدُه و يَدُّ فَعه ، حتى إذا اجتمع في خزانته ما جعله لذلك من ارتفاع ضيعته ، تقدُّم إلى خازنه بإحضاره ودعا بعبدالوهاب نأحمد بن ماشاء الله ، فأعطاه إياه ، وأمره بصرفه في ضُعفاء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فقراء المسلمين ومساكينهم بعد أن أثبتهم في ديوانه ، فقعل ، وأخرج جميع المال وفرقه عليهم . وحضر أبو إسحاق ، فذكُّره بالعَمَل والأمر بتقديمه قبل زيادة دجلة ، فضحك إليه وقال لا بن ماشاء الله: حَدِّثه ياأبا القاسم بحديث العقار الذي ابتعنا ، وتجاوُزه في النفع هذا البناء الذي لا يزيد اللهُ مَنْ حاوله إلا إتما و بُعدا . فحدثه ، فحار أبو إسحاق ، وما أمكنه الجواب، وعلم أنه كان من وَعْده على غرور. و بقى ماء داره محبوسا، وسُمِّيَ الفضاء ين المناتين الستيني .

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن ُ هـ لال جَدّى ابتاع دارَ عبيد الله بن القاسم من أبى الحسن بن أبى عمرو الشرابى حاجب الحـ لافة بخمسة آلاف دينار ، وكانت مسناتُها طاعنة في دجاة لا يُفارقها المـاء في سائر أوقات السنة .

## ذكر خلافة أبى الحسن على بن عيسى لحامد بن العباس وتفرُّدِه بالأمور من بعد ذلك (١)

قد أوردنا في أخبار حامد عنــد وزارته ما جرى أمر أبي الحسن بن الفرات معه (۲) و بعده ، وما انتهى ذلك إليه من القبض عليه (۳) واعتقاله عنـــد زيدان القهرمانة . وراسله المقتدر بالله بأن يَصْدُلُق عن أمواله ، فكتب رُقعة يذكر فيها أنه لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار . واتفق من ورود القرامطة 😲 إلى البصرة ، ودخولهم إليها واستيلائيهم عليها ونقلهم ما وجــدوه فيها ثم انصرافهم بعــد أيام عنها، ما دعا إلى إخراج 'بنيِّ بن نفيس لقتالهم ودفُّمهم، ووصل وقد عادوا إلى بلدهم . فكتب إلى ابن الفرات بذلك ، وبأنه أَسَرَ قوماً منهم ، وحكى عنهم أنهم قالوا: إن عليَّ بن عيسي كاتبهم بالمسير إلى هناك ، وأنفذ إليهم في عدة أوقات هدايا من سِلاح وآلات . فلما وافي (٥) هؤلاء الأسراء ، وعرض ابن الفرات على المقتدر بالله كتاب 'بُنِّيِّ بن نفيس فَذَكُرهم وذكر ما حــدَّثوا به عن عليٌّ ابن-عیسی ، أمر بالجمع بینه و بین القوم الیواجهوه بما قالوا فیه ، فأُخْر ج وُجِمِم بینه وبينهم بحضرة ابن الفرات . فقال على بن عيسى : من كانت صُورَ تُنهُ صورتى في سَخْطِ السَّلطَانِ وانحرافِ الوزير عنه لُقِّي بالحق والباطل . ثم عدل ابن الفرات إلى خطابه في أمر الأعمال فقال له : قد كان على بن أحمد بن بسطام أخمذ خطوط

<sup>(</sup>١) راجع تجارب الأمم ٥/٥٥ وما يعدها والفخرى ٣٠٧ وابن الأثير حوادث ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) معه : أى مع على بن عيسى . (۲) أى من القبض على على بن عيسى راجع تجارب الأمم ٥/٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) كان قائدهم أبا طاهر سليهان بن الحسن الجنابي انظر تجارب الأمم ٥/٤٠٠ .

<sup>(</sup>ه) تجارب الأمم ه .

المادرا يُتِّين في وزارتي التانية بألف ألف وثلاثمائة ألف دينار صُلْحًا عن خراج ضِياعهما بمصر والشام ، وما أخذاه من المرافق عنــد تقلُّدها الأعمال في أيامك الأولى . وبقى عليهما من المصادرة التي واقفهما أبو على الخافانيُّ عليها ، وأدَّيا في أيامي بحو خسمائة ألف دينار ، وكانا على أداء تَدَيَّة المال ، حتى صَرَفتَ ابن بسطام ـ ساعة وَلِيتَ \_ عن الدواوين ، وقلَّدْتَ هذين العاملين الخائنين المجاهِرَ بن بأخذ أموال السلطان واقتطاعها (١) ، وكتبت عن أمير المؤمنين بإسقاط مال الصُّلح عنهما ، وذكرتَ أنه أَمَرَ بذلك ، وقد سألتُه فأنكر دَعُواك عليه ما ادَّعيته . فقال عليُّه ابن عيسى : كنتُ في الوقت كاتِبًا لحامد ، وخليفةً له على الأعمال ، ومتصرِّفا على أمْر ه في كبِّير الأمور وصغيرها ، وهو ذَّ كر لي عن أمير المؤمنين أنه أمَر بإسقاط هـــذا المال ، ووقَّع بذلك توقيعاً كُتبتُ في آخره بامتثاله كما يفعلُ خليفةُ الوزير فيها يأمر به صاحبهُ . فقال له ابن الفرات : أنت كنت تمارض حامداً في كل أحواله، وتُخاصمه في اليسير (٢) ممَّا يخرُجُ عليمه من مال ضمانه ، حتى تحدث الناس بكما ، وتَجبوا لما يجرئ بينكما ، فَلِمَ تُوكت أن تستأذِنَ السلطان في مثل هذا المال الجليل؟ فقال : كنت في أول الأمركاتباً لحامد مدَّة سبعة أشهر حتى بان لأمير المؤمنين ما رأى معه التَّعْويل على في تدبير الأمور ، وكان ما جرى من أمر المادرًا لِتَيْنِينَ في صَدْرِ أيام حامد . فقال له ابن الفرات : فلمَّا اعتمدَ عليك أميرُ المؤمنين ألَّا (") صدقته عن غَلط حامد فما غَلِطَ به وفرَّط فيه ؟ فقال : إنما تركت ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل : واقتطاعهما والتصويب من تجارب الأمم ٥/٦٠ ففيه : المحاهرين باقتطاع مال السلطان .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: السير والنصويب من تجارب الأمم ٥/١٠٦.

<sup>(</sup>٣) أَلَّا معناها : هَلَّا .

لأنني أحسدت خطَّ الحسين بن أحمد بحضرة أمير المؤمنين بألف ألف دينار عن مصر والشام خالصًا لِلْحَمل (١) ، بعد النفقات ومال الجند في تلك الأعمال ، وَكَانَ ذَاكَ غَايِةً مَا قُرَّرْتُ عَلَيْهِ . فقال ابن الفرات : أنت يا أبا الحسن تعمل [أعمال] (٢٠) الدواوين منذ نشأت وقد وَلِيتَ ديوانَ المغرب سنينَ كثيرة ، وقد تقلَّدت الوزارة ، فهل رأيت من يَدَع مالًا واجبا يُؤدِّى مُعجَّلا ويأخــذُ اليوَض عنه ضماناً مُؤَجِّلًا لا يُدْرَى ما يجرى فيه ؟ وهبك على ما ذكرت من أنك رأيت ذلك صوابا و [ هو ] (٢) خطأٌ ، فهل استوفيت مال الضمان من هذا الضامن بخس (١) سنين دبرت فيهما الملكة ؟ . فقال : قد كان حل من مال السنة الأولى صَدْراً ثم حدث من تَعَلَّب العلوى (٥٠ بإفريقية على أكثر تلك النواحي مادعا إلى خروج مؤنس المظفَّر وانصرافِ المــال في نفقاته وأُعْطِيَاتِ الجند ، وانكسر الباقى لأجل هذه الحادثة . فقال ابنُ الفرات : انهزم هذا العلويّ منذ سنتين ، فهل أدى مالهما (٦) كاملًا ؟ . فقال عليُّ بن عيسى في جواب ذلك قولًا استوفاه لنفسه ، وأخذ ابنُ الغرات خطَّه بالحجَّة عليه وله بأنه قد رَضيٌّ \_ بحكم أمير المؤمنين . ثم قال له ابنُ الفرات في آخر قوله : قد أمر أمير المؤمنين بأن تَطَالَب بِالأَمُوالِ التي اقتطفتُهَا وجمعتُها ، وينبغي أن تُمْطيِّهَا عَفُواً وتصون نفسك عن

<sup>(</sup>١) يريد ، فلحمل إلى بيت المال . كما في تجارب الأمم ٧/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تجارب الأمم .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يحتاج إليها السكلام . وفي تجارب الأ.م : وهبك أغصبت كما ذكرت ورأيت ذلك صوابا في الندير فيل استوفيت . . . .

<sup>(</sup>٤) أَى : في خَس سنين . وفي تجارب الأمم : في مدة خس سنين .

<sup>(</sup>ه) يربد به: المدى عبيد الله .

<sup>(</sup>٦) في الأسل : سلما . وفي تجارب الأمم ووجب على هذا الضامن مال سنتين كاملتين بعد هزيمة العلوى فهل استخرجت من هذا الضامن ألني ألف دينار ؟

المكروه . فقال : است من ذوى الأموال ، ومالى قُدْرَةٌ على أكثرَ من ثلاثة ِ آلاف دينار . فقال له انُ الفرات : تقول هـذا وقد وُجدَ لك عند عيسى الناقد سبعة عشر ألف دينار وأُخذ خطُّه بها وديعة كانت لك عنده ؟ فقال . هذا رجل قُلْدَتُهُ مال ضِياع البرِّ والجهْبَـذَة ، وعنده أموال حاصِلَة ، فإِمَّا أَن يَكُون المال منها أو تكونَ قد أخذ تَ مالَه ونسبتُه إلى وأكرهته علىأن كتب خطَّه بذلك . فقال له ابنُ الفرات قدأ سقطت من أرزاق أولاد القرابة والحرَّم والحواشي والخدم والفُرْسان الذين كنتُ أُوَفِّيهم أرزاقهم في أيامي الأولى والثانية مدَّة خمس سنين دَ بَرَّتَ فيها المملكة ، وأخذْتُ من ارتفاع ضِياع المِلْكِ والإقطاءع بعدما أفرد منها للأمراء ما يكون مبلَّغُه \_ مع ماكنتُ أحمله إلى أمير المؤمنين في وزارتي الثانية \_ وهو في كلِّ شهر خمسة وأر بعون ألف دينار المدة المذكورة \_ الجملة الحكبيرة ، فإما أن تكون قد احتجِنْتَ (١) ذلك لنفسك أو أَضَعْتَه (٢) لتفريطك . فقال له على بنُ عيسى : ما استغلَلْتُهُ من الضِّياع ووفَّرْتُهُ من أرزاق من يَسْتَغْنى عنه تمَّمْتُ به مجزاً أَدْخِل في الخرج حتى اعتدلتِ الحــالُ ، ولم أمدُدْ يدى إلى بيت مال الخاصَّة . وأما خسةٌ \* وأربعون ألف دينار التي كنت تحملها من المرافق فإنني لم أرّ ما رأيتَه أنت قطّ من المرافق للعمَّال ، بل حَظَرْتُهَا عليهم علْماً بأنها طريقُ إلى ضَيَاعِ الحقوق وحراب البلادوظُلْمِ الرعية، وأنت كنت تُوْمِي الحواشِي بإخراب بيت المال ، ونُحُوِّل مافي بيت مال الخاصة إلى بيت مال العامّة ، ومن الدليل على ذلك أنى كنت أتولى ضياع ديوان الخاصَّة ، قاما تقلَّدْتَ الوزارة بعد العباس بن الحسن انصرفتُ عنه فتركتُ في بيت مال الخاصَّة سبعةَ عشرَ ألف ألف دينار حاصلةً ، فلما قلَّدني أميرُ المؤمنين

<sup>(</sup>١) احتجن السال . ضمه إلى نفسه واحتواه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وضعته والتصويب من تجارب الأمم ٥ /١٠٨ .

وزارته في سنة إحدى وثلاثمائة لم أجد من ذلك المال شيئاً كبراً . فقال له ابن الفرات: اكتب خطّك بأنت خلّفت في بيت مال الخاصّة سبعة عشر ألف ألف وبنار . فبدأ يكتب ثم وقف وقال : حتى أرجع إلى الحساب وأعرف المبلغ على تحقيق . فقال له ابن الفرات . ما الأمر على ما وقع لك ، فإن المعتصد بالله تُونِي وفي بيت مال الخاصّة عشرة آلاف ألف دينار ، وتوفي المكتنى بالله وفي بيت مال الخاصة أربعة عشر ألف ألف دينار . أطلق العباس بن الحسن منها في البيعة لأمير المؤمنين ثلاثة آلاف ألف دينار . ووجلت أعمال فارس وكر مان خارجة عن يد السلطان منذ أيام المعتصد لا يحمل منها المتعمد لا يحمل منها المتعمد المتحمل منها المتعمد المتحمل منها المتعملة في عليها إلا المر والمؤمنين أموال جمعتها في خدمة أمير عن صورتها وضمينت له فتتحتها . وقد كانت لى أموال جمعتها في خدمة أمير المؤمنين أنا وأخى وأسلافي مع أسلافه ، وضياع وافرة الارتفاع ، فلما رأى أمير المؤمنين أخذها كان أحق بها ، فصح لى في بيوت الأموال في دفعتين أربعة آلاف الف دينار .

ثم أخذ ابنُ الفرات في مطالبته بالمال ، فأقام على أنه لا مال عنده ، وأعيــد إلى تَحْبَسِه .

وكانت له بعد ذلك مناظرات ، منها ماحدَّث به أبو محمد عبد الله بن على المعروف بذكويه كاتب نصر القشورى الحاجب، وأبو الطيِّب محمد بن أحمد الكوذاني كاتب بني الفرات قالا : حضر أبو الحسن بن الفرات في وزارته الثالثة في يوم الخميس لحمس ليال بقين من بُحَادى الآخِرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في أيام المقتدر بالله ، وجمع القوَّادَ والقضاة والكُتَّابَ ، فأحضِر أبو ألحسن على بن عيسى من مَحْبِسه وجمع بينه وبين ابن فلحة (١) رسو له ـ كان ـ إلى القرامطة في وزارته من مَحْبِسه وجمع بينه وبين ابن فلحة (١)

<sup>(</sup>١) الـكلمة غير واضعة النقط ف الأصل .

الأولى حتى واجهه بأنه أنفذه إلى القرامطة مبتدئًا ، وكاتبوه يلتمسون منه المساحي والطَّلْقُ (١) وغير ذلك ، فَحُمِل جميعُه إليهم ، وأخرج أبو الحسن بنُ الفرات نسخة كتاب أنشأه ابنُ ثوابة عن على بن عيسى إلى القرامطة جوابًا عن كتاب وَرَدَ منهم إليه وفيه إصلاحات بخطه ، ولم يقل فيها : إنكم خارجون عن مِلَّة الإسلام لمخالفتيكم الإجاع وعصيائيكم على الإمام . بل قال : ولكنكم خارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد. وداخلون مع أهل العناد والفساد .

وقال ابن الفرات لهليّ بن عيسى مُوجِّعًا ومُهَجِّناً: تقول \_ و يَحك \_ القرامطة الذين قد أجم الناس أنهم أهل ردة وضلالة قولًا تُلْحِقُهم فيه بأهل الملّة وهم لا يُصلّون ولا يصومون ولا يَدِينون بما يَدِين به المسلمون، و تُنفذ إليهم الطلق الذي إذا طلي به البدد ولا يصومون ولا يَدِينون بما يَدِين به المسلمون، و تُنفذ إليهم الطلق الذي إذا طلي به البدد أو غيره لم تصل النّارُ فيه ؟ قال : إنما اعتمدت بذاك المصلحة ، وأن أستميدهم إلى الطاعة بالرّفق والاستالة ، فقال ابن الفرات لأبي عمر القاضى : ما عندك في هذا يا أبا عر ؟ فتوقّف عن جوابه ، وأقبل على على بن عيسى وقال له : قد أقررت ياهذا بما لو أقرّ إمام به لسقطت طاعته وتعطّلت إمامته ، قال : فنظر على بن عيسى إليه نظر من من يكر لقوله ، لعلمه بأن المقتدر بالله بحيث يَسْم ما يَحْرى ولا يُركى ، وطالب ابن من الفرات أبا عمر بأن يكتب خطّه بشىء من هذا المول فما عندى ، فأخذ خطّه بما سمعه من الواره في أن الكتاب كتا به ، وأن الإصلاح في النسخة بخطّه .

ثم أقبل ابنُ الفرات على أبى جعفر أحمد بن إسحاق بن البهاول القاضى فقال : ما عندك يا أبا جعفر في ذلك ؟ فقال : إنْ أَذِن الوزير أن أقول ما عندى على بيان من عندى أن هذا الرجل \_ وأومأ إلى على بن عبسى \_ قُلْتُهُ . قال : افْعَلُ . قال : صح عندى أن هذا الرجل \_ وأومأ إلى على بن عبسى \_

<sup>(</sup>١) الطلق : ماتمنل الآن منه بدرة « التلك » وكذلك الجير النقي .

استخلص بكتابين كتبهما إلى القرامطة في وزارته الأولى ابتداء وجواباً ثلاثة آلاف رَجُلِ مِن السلمين كانوا مُستعبدين معهم ومُسترقين بالاستحلال منهم ، حتى رجعوا إلى أوطانهم وأولادهم ونِعَمهم وأموالهم . فإذا كتب الإنسان مثل هذه الكتب على وجه الصَّارح والمغالطة للعدو لم يجب عليه حكم . قال : فما عندك فيما أقرَّ به من أن القرامطة مُسلمون ؟ قال : إذا لم يثبُت عنده كُفرهم، وكاتبوه بذكرالله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليــه وسلم ، وانتسبوا إلى الإسلام ، وكانوا إنما يُنازعون في الإمامة ، لم يُطْلق عليهم بالكفر . قال له : فما عندك بالطَّلق الذي إذا طُلِيت به الأبدان لم تعمل النار ُ فيها يحمَل إلى أعداء الإمام \_ ورفع صوته بذلك على أبي جعفر كَالْمُنْكِرِ لَمَا جرى من قوله \_ فقال أبو جعفرِ لعليٌّ بن عيسى : أنفذت الطُّلْقَ الذي هذه صورته إلى القرامطة ؟ قال : لا . فقال ابن الفرات : رسولك و يْقَتُّكُ ابن فلحة . . (١) رُيِّرُ عليك بذلك . فدهش على بن عيسى وأمسك . فقال ابن الفرات لأبي جعفر بن البهاول : احفظ اعترافه بأنَّ ابن فلحة رسوله وثقته ، وقد أقرَّ عليه بما أنكره . فقال . أيها الوزير ، ليس هذا إقراراً إنمنا هو دعوى . قال : فهو ثقته بإنفاذه إياه . قال : إنما وثَّقَهَ في حمل كتاب ، ولا 'يُقبل قوله عليه في غيره . فقال ابن الفرات : أنت يا أبا جعفر وكيله لا حاكم . قال : ما أنا وكيل كنني أقول الحقّ كما قلته في أمر الوزير ــ أيده الله ــ لما أراد حامد في وزارته الحيلة عليه بما هو أعظم من هـ ذا . فَعَدَل ابن الفرات إلى أن قال لعليٌّ بن عيسى : يا قرْمَطيّ فقال : أنا أيها الوزير قرمطي ؟ أنا قرمطي ؟ \_ وكرَّرها تعريضاً به \_ ـ قال: نعم، وكان عندى أنك عَدُّو لأمير المؤمنين و بني العباس خاصَّةً \_ أعز الله سلطانَهُم \_ وإذا أنت عدُونٌ للمسلمين كافَّةً . فأمسك على بن عيسى خوفًا

<sup>(</sup>١) نقط الكلمة غير واضعة في الأصل .

على نفسه . وأخذ نصر (١٦) الحاجب والمحسن بن أبى الحسن بن الفرات بيــده وأقاماه بعد أن استأذنا الوزير في الخلوة به ، فأذن ، فجلسا معه على انفراد .

قال أمه الطبّ في حديثه: فقمتُ معهما ، وسمعت ما حرى بينهما و بينه وكان أن قالاله: إن رجعتَ إلى موضعك من تَعْبِسِك ولم تُقَرِّر أَمْرَكُ في صُلْحك خفناً عليك من استحارل السلطان دَمَك بعد ماسيمعه عنك . ولم يزالا به إلى أن استجاب إلى ثلاثمائة ألف دينار يُعَجِّل منها الثلثَ في ثلاثين يوماً ، ويؤدى الباتي على رَسْمٍ المصادرات ، وكتب خطَّه بذلك ، وعادا إلى ابن الفرات وعرَّفاه ماجرى فأمضاه . واستَدْعي عْلَىَّ بنَ عيسى وجعل يواقِفُه على شرائط الخطَّ ، وكان إذا امتنع الوزيرُ من شيء غمز أبو الحسن على بن عيسي يَدَه وقال : يتفضَّــلُ الوزير . فيستحي ابن الفرات و يُطْرَاق ثم يفعل \_ و إنما كان على بن عيسى يفعل ذلك إذ كاراً بعهد كان بينهما في أيام العباس بن الحسن ومعاقدة في أن يتعاضدا ويَحْرُس كُلُّ واحد منهما صاحبَه ، ولا يسعى على نفمَتِة ولا تُفسِه - حتى إذا انتهى القول إلى حَقٌّ بيت المال في ضِيّاع عليٌّ بن عيسى قال عليُّ بنُ عيسى: وعما كَثَّرَ به العمالُ عليه من حَقٌّ بيت المال في ضياعه، ووجُو به مُدَّةً ، وذَ كَرُوه في تَحَيُّفه السلطانَ في ذلك ! فقال له ابنُ الفرات: كُلُّ شيء أحتمله وأفغله إلا أن تُعرِّضني لما يَقُدَّح في صناعتي ، ويَطُرُق عيبًا على في خدمة سلطاني ، أرأيتك إن كتب العُمَّال بأنه يجب عليك من هذه الجَهَة ثلاثمائه ألف دينار ألستُ أكون قد أخسذتُ خطَّك بحق بيت المال في مِلْكُكُ لا مُصادرةً عن تصرُّفك ؟ وقد تَرَدَّدْتَ في الوزارة والأعمال الجليلة مذ عشر سنين ؛ ولكن خُذ مبلغاً في استثنائك بما يُسْتَثني به لننفسك . فقال : عشرون ألف دينار . فأجابه إلى ذلك ، وكتب على أنه : متى أوجب العالُ عليه

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٤/٩٠١ .

بالعدل والإنصاف والموافقة التي لا يعترضها تحيَّف من حقِّ بيت المال في سائر ضياعه ووقُوفه منذ وقت مِلْكِه لهما و إلى هذا الوقت ما يكون مبلّغُه من ألف دينار إلى عشر بن ألف دينار فقد دخل ذلك في مال المصادرة ، و إن زاد على هذا المبلغ كانت الزيادة خارجة عن الجلة ، ولازمة له بعدها .

ولما تقرّرَتِ النسخةُ وابتدأ على بنُ عيسى يُحَرِّرها بخطّه كتب في التعجيل: بعد ثلاثين يوماً. فقال له ابنُ الفرات: ارْفُق بنا يا أبا الحسن ماصَغُرْنا وكبرْت، أَفَادَ عُك تسعة وعشرين يوماً لا أطالبك ولا تُوَدِّى شيئاً ؟ ولكن اكتب: أصحّتُه أَوَّلا أَوَّلا في مدة ثلاثين يوماً. فقال على بنُ عيسى: على شرط من أن يكون ابتدائى بالأداء إذا خرجتُ من دار أمير المؤمنين إلى موضع يأمنُ الوزير \_ أيّده الله \_ فيه على نفسى \_ يُومِيُ ألّا يُسَلِم إلى المحسّن أو من جرى مجراه في إشفاقه وخوفه إياه \_ على نفسى \_ يُومِيُ ألّا يُسَلِم إلى المعتدر بالله فأمضاه ، وَرُدّ أبو الحسن على فتقرر الأمرُ على ذلك وأنفذ الخط إلى المقتدر بالله فأمضاه ، وَرُدّ أبو الحسن على ابن عيسى إلى محبسه ،

وقالت زيدان القهرمانة والسيدة للمقتدر بالله : إن سُلِّم على بن عيسى إلى ابن الفرات سلَّمه إلى ابنه المحسن ، ولم يُؤْمَنْ عليه منه ، وهو رجل دَيِّنْ وقد خلمك وخدم أباك ، وليس يُفْزَع اليوم إلا منه ، فلا تُسَلَّمه إليهم . وقد رتا بذلك أن تُبطلا المال الذي قر ره على بن عيسى على نفسه . فقال \_ وقد كان وقر في صدره ما سَمِعه من حديثه مع القرامطة وتَشَعَّتُ به رَأْيُهُ فيه \_ : إن أدى المال في دارى لم أسلمه ، وإن تقاعد وألط (١) مكنت الحسن في دارى وغير دارى منه وسلَّمْتُهُ إليه .

وأخذَ الحُسِّنُ في الإغراء بعليِّ بن عيسى ، فاستدعاه إليه في دار الخلافة أيَّاماً

<sup>(</sup>١) ألط: متع من الحق -

من غير حضور الوزير أبيه ، وطالبه وجَدَّ به ، فأحال عليُّ بنُ عيسي على خطَّه ومَاشُرِطَ فيه له وعليه . فقال له الحسن : هذا تقاعد ، وتريد أَلَّا تُؤدِّي في دار أمير المؤمنين ولا تُسَلِّم إلى ، وهذا أمر لايتم . فإذا أديت بحيث أنت، و إلاأخذتك إلى. فقال عليُّ بن عيسى : هذا نَقْضُ لما تَقَرَّرَ . واستدعى أحمد بن محمد بن جابى ، وكان يتولى ضيعته ، و إبراهيم بن أيوب النصراني ، وكان يكتب بحضرته ، فلما حضر أمرها ببيع داره التي في سويقة أبي الورد المعروفة ِ بدليل النَّصراني ، وعقارِ له يجاورها فلم يَرُجُ من ثمن ذلك إلَّا ألف دينار وكَسْرُ . واستعنى إبراهيم من العود فأُعْنِيَ وواصل ابن جانى . وأراد الحسنُ أن يُوحِشه ليقف أمرُ عليٌّ بن عيسى فقال له : أنت كنت كاتبه على ضياعه ، ورسولَه إلى أصحاب ودائمه ، ولا بد من أن تَصْدَق عمسا تعرفه من أموره ، وأوقع به مكروهاً غليظاً أغمى عليه فيه ، وقيل : إنه تلف ، ثُمُ أَفَاقَ وَتُرَاجِعٍ ، وَجَزَعِ الْحِسْنِ مِن ذَلِكَ فَأَطَلَقُهِ ، إِلَّا أَنَّهُ اسْتُتَرَ ، ووقفَ أَمْرُ عَلَيٌّ ابن عيسى. وواصل الحِسن القول في بابه عند المقتدر بالله ، ونسبَه إلى التقاعد في فعله ، وحضر الوزير ُ والحُسن في يوم الاثنين الثالث عشبرَ من رجب بحضرة المقتدر بالله ، فجلد المحسن القول في أمر عليٌّ بن عيسي وسكت الوزير ، وأقبل المقتدر بالله عليه وقال له : أنت رجلُ خَيْرٌ (١)، وتريد أن تتفضل عَلَى عَلِيّ بن عيسى ليقول الناس : رعى حقَّه وعرف له حُومة ما كان بينه و بينه ، وراعى ذمام الصناعة فيه . و يضيع مالى في الوسَط ، وما أُصبر على ذاك . وهذا رجل قَرْ مطى ، ودمه وماله حلالان ، و إذا وهبتُ له مالَه فلا أقل من أن يُسْتَوْفَي مالي منه . ثم قال للمحسن : اخرج أنت واجلس في الدار ، واستدِّع بعليٌّ بن عيسي ، وأُرهِبْه ، فإن أقرَّ بودائمه وخرج مما قرَّره على نفسه و إلا قيِّده ، فإن أذعن و إلا ألبسه مع القيد جُبَّة صوف ، فإن أقام

<sup>(</sup>١) الخير من معانيها الكثير الخير .

على أمره أوقِع المكروه به فى جسمه بمحضر من القواد جزاءً له على ما فارق الطاعة .

فخرج الحسن وجلس معه نصر القشورى الحاجب ونازوك والقواد ، وأحضر على بن عيسى ، فبدأه المحسن بالرفق ، ثم نقله إلى الأغلظ فلم يستجب إلى أداء شى و دار الخلافة ، وقال : ما يكننى الاحتيالُ وتصحيحُ المال إلا بحيث أن أكون فى موضع آمن فيه على نفسى ، و يمكن أن يجيئنى من أريده من كُتَّابى وأصحابى بحسب ماتقرر من شرائط خطى .

فتقدم المحسن إلى نازوك بإحضار قيد فيه عشرون رطالاً وجبّة صوف مدهونة بماء الأكارع ، فأحضرها ، وجئ بحدًاد ، وأمير بتقييده . فلما بدأ بذلك نهض نصر القشورئ منصرفاً . فقال له الحسن : ما بمثل هذا عاملتنى يا أبا القاسم لما أنفذ هذا عاملة ابن حمد حتى قيدنى بحضرتك ، وأمر على المحروه بمشاهدتك . فقال له نصر : والله ياسيدى ماندرى كيف نصنع إذا غضب مولانا على وزرائه وكتابه وأمر فيهم بأمر ، إن حضر نا عادونا إذا عادوا إلى الخدمة وسعوا في قبيحنا ، وإن امتنعنا من الحضور عادانا من إليه الأمر ، فدلُونا على ما نتخلص به منكم .

وتركه ومضى إلى حجرته المرسومة بالحجبة فى دار الخلافة . وجُعِلَ القيدهُ فى دجل على بن عيسى وضربه الحدَّادُ بالمطرقة ليستره ، فأخطأ وأصاب كعبه ، فقال على بن عيسى : يا هذا، أئ عداوة بينى وبينك حتى فعلت ما فعلت ؟ فقال له : كيف لا أعاديك وقد أسقطت من رزق ديناراً ؟ فوثب نازوك ليمضى . فقال له المحسن : أنت صاحبُ الشرطة وهذا أمر يلزمك القيام به ، فإذا تركته وانصرفت لم يكن أنت صاحبُ الشرطة وهذا أمر يلزمك القيام به ، فإذا تركته وانصرفت لم يكن لجلوسى معنى ، وإذا كنتم على هذه الحال من محبّة على بن عيسى ومراقبته ، وقد سمعتم من أمير المؤمنين لى فيه ماسمعتموه ، فألًا واجهتمونى بالامتناع من الحضور

أُولًا ؟ فقال له نازوك (١) : ما أستحسن أن أحضر مكروه رجل قَبَلْتُ بده عشر سنين ، وله عنــدى من الأيادى والفضل ، ومع ذاك فهو شيخ يتديَّن و يصوم الدهر . فاغتاظ المحسن وقال للقواد الباقين : إن جلستم و إلَّا قمت ، فلست صاحب شرطة ، فقعدوا . وأخذ ياقوت وصالح من بينهم يستعطفانه لعلى بن عيسى ، وسألاه أَلَّا يُلبسه الجبة الصوف ولا يُجرى عليم مكروها . فقال : لا أفعل إلَّا أن يكتب خطه بأداء ثلاثين ألف دينار في عشرين يوما ، إذ لا أقلَّ من ذلك ، فقال عليُّ ابن عيسى : لا أ كتب بما لا أنى به ولو قطعت يدى . فألبسوء الجبة حينئذ ، وقال له : لم يبق إلا المكروه فإن استجبت و إلَّا امتثلتُ أمرَ أمير المؤمنين في إيقاعه بك ، وكنتَ أنت الذي تُوقعه بنفسك. فقال : إذا كتبتُ بما لا أتمكَّن منه وقع المُكروه بِحُجَّةً ، وإن وقع بي الآن كنت مظاوما . فدعا الحسن بعشرة علمان كان قد واقفهم على أن يُشَدِّدوا المكروه به ، وأمرهم بصَفْعِه ، فصفعه كلُّ واحد صفعةً عظيمة ، فصاح في ثلاث: أوه . وقال في الباقي: أستغفر الله من ذنب مَكُن مثلك من مثلي . وكارث مفلح قد قام ودخل إلى حضرة المقتدر بالله قبل ما جرىعَلَى عَلِيٌّ بنعبسيوكان قريباًمن الموضع . فلماسمع المقتدرُ قوله واستغفاره باللفظ من المحسن ، وقد وقع السَّرَفُ فيما عومل به وَبَلغ منه . فاخْرُجُ وحُلُ بين المحسن ومكروهه . وردَّه إلى محسة .

وقامت القيامة على السيدة وزيدان بما جرى وقالتا: إنما صُنّا ابن الفرات ومنعنا أعداء منه لياكان يصون الوزراء ويعرف حقوقهم ، والآن فقد بسط هذا المجنون ابنه لما مخالف العادة ويُورث القباحة والشناعة .

<sup>(</sup>١) انظر تجارب الأمم ١١٠/٠.

وانصرف المحسن إلى أبيه وعرَّفه ما جرى ، وقد كان أخَّر طعامه انتظارا لحضوره . فلما وقف من الصورة على ما أخبره به قلق من ذلك قلقا شديداً وقال ('): كان يجب بابنى ألَّا تفعل ما فعلته وتقبل ما أمرت به كُلِّه ، وأنت حَدَث لم تجرب الأمور ، ومغرور لم تتدرَّب ، وقد أفسدت أمر على بن عيسى علينا . ووالله لا سلمً بعد هذا إلينا .

ووجه من وقته إلى هشام بن عبد الله فاستحصره ، وأعلمه ما كان من الحسن وجنابته في أمرِ على بن عيسى ، وقال له : ستعظم زيدان على الخليفة والسيدة ما جرى ، وتجعل ذلك طريقاً إلى نزع جُبّته وفك قيده ، وألا يُسمَّم إلينا ، فما الرأى عندك ؟ قال : أن تسكتب (٢) الساعة إلى الخليفة رقسة بخطَّك لا بخط كاتب من كتابك ، وتَذ كُر له ما انصرف به إليك أبو أحمد من خبر على بن عيسى ، وأن ذلك أقلقك وأزعجك ، وشق عليك و بلغ منك ، حتى دعاك إلى ترك الأكل ، وتنسب المحسن إلى الحداثة وركوب الخطأ فيا فعله ، وتُقرِّظ على بن عيسى ، والتحاوز عما أنكره منه ، وتر غب إليه في فك قيده و خر ماته ، وتسأله الصفح عنه ، والتحاوز عما أنكره منه ، وتر غب إليه في فك قيد و وز ع الجبة عنه . لتوهمه بذلك إنكارك للقصة ، و يشيع أن تنصية قيده وجبته بشفاعتك ، و تَمن على على بن عيسى عا صدر عنك . فأمّا متى لم تفعل هذا فيل بنير مرادنا ، وحَسِر نا الحد والمنة ، وحصلنا على القباحة والشناعة .

فقال ابن الفرات: صدقت وأصبت الرأى . وكتب الرقعة وأنفذها مع صافى الخادم، وكان يحمل رِقاعه إلى المقتدر بالله ، فأخذها مفلح منه ، وأوصلها ، وعاد الجواب

<sup>(</sup>٢) انظر تجارب الأمم ١١١/٠ .

<sup>(</sup>١) انظر تجارب الأمم ٥/٠١٠

من وقته بخط نعمة الكاتبة ، يتضمن شُكُر المحسن على ماكان منه ، وذم (() على ابن عيسى ، واستصفار ما جرى عليه ، وأن المحسن لو لم يمتثل ما أمر به فيه لأفسد حاله عنده ، وأنه مع ذلك قد شفَع أبا الحسن بن الفرات فى على بن عيسى ، ووهبه له وأمر بنزع الجبة والقيد عنه .

ومضت عشرة أيام ، وأنفذ على بن عيسى إلى ابن الفرات ، وقبل له : قد مُحل إليك لتطالبه بالمال المقرَّر عليه وكان الباطن أن زيدان قالت لابن الفرات لولا ما استعمله المحسن ابنك بعلى بن عيسى لَسُلِّم إليك إقامة جاهك لئلا يَظْهَرَ مِن منعك عنه ما تَضْعُ به يدك ، وأشارت عليه بنقله إلى دار شفيع اللؤلؤى من وقته ، وأن يُظْهر اختيار على بن عيسى لذاك وسؤاله إياه . ووعدها ابن الفرات بلعمل على رأيها ، وأحضر على بن عيسى دار ابن الفرات وهو في دار حُرمه ، بالعمل على رأيها ، وأحضر على بن عيسى دار ابن الفرات وهو في دار حُرمه ، فجلس في رواق بقرب من مجلس ابن الفرات ، ومعه فائق وَجُهُ القَصْعة وفلفل ، وكانا يشهدان عند القضاة . ولما رأى كُتّاب ابن الفرات على بن عيسى قاموا إليه ، وسلموا عليه ، وأذن بصلاة العصر ، فقام على بن عيسى وصلى بقوم اجتمعوا خلفه ، ودخل هشام إلى ابن الفرات وقال له : أهنىء الوزير أيده الله . فقال : بأى شيء ؟ ودخل هشام إلى ابن الفرات وقال له : أهنىء الوزير أيده الله . فقال : بأى شيء والله : تقلّد على بن عيسى الصلاة في دارك ، و نمس ٢٠٠ على الخدم والعامة بذلك . قال ابن الفرات : ما أراد إلّا التفاؤل بأن يقيم حقًا في هذه الدار و يأمر و يهى .

ثم خرج ابنُ الفرات من دار حرمه إلى مجلسه ، وقام إليه فائق وفلفل وأوصلا رقعة المقتدر بالله إليه بإنفاذه على بن عيسى ليؤدِّى ما قُرِّر عليه وكان فيها : إن عليًّا و إن كان قد أخطأ وأذنب فله خدمة وحرمة ، وأريد أن تُراعِيّه

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٢) عُس تنميساً : ابس عليهم الأمر ابسا .

فه مطعمه ومشر به ، وتتفقد أجل تفقد وأحوطه ، فقد ضَين الإسراع إلى أداء المال به فلما قرأ ابن الفرات الرقعة استدعى على بن عيسى ، وقر به حتى صارت ركبته مع مر فع الدواة ، واجتمع الناس ينظرون ، ووافى المحسن ، فقام على بن عيسى ، وقد كان الأمراء والفواد وسائر الطبقات يقومون المحسن فى مجلس أبيه ، فلم يُنكر ابن الفرات قيام على بن عيسى لا بنه ، وأعاد ابن الفرات قراءة الرقعة الواردة ، ودفعها إلى المحسن حتى وقف عليها وردها بعد ذلك إلى أبيه ، فأقبل ابن الفرات على الخادمين وقال : ما أقبح ماؤسيت به من تفقد أبى الحسن فى مطعمه ومشر به ، فإن الخادمين وقال : ما أقبح ماؤسيت به من تفقد أبى الحسن فى مطعمه ومشر به ، فإن كان ذلك لتقصير يُظن بى فها هذه سبيله فا أبعدنى عن مثله ، و إن كان لكناية عن أمر آخر فأرجو ألّا أكون فى منزلة من يستجيزه أو يُطنِقه . وقد سُلِم حامد إلى مع ما بينه فى العداوة لى واستعال القبيح معى فعاملته بالجيل الذى عُرِف ، ومعلوم فرق ما بينه و بين أبى الحسن عندى .

وقد كان ابنُ الفرات قطع لحامد لما سُمَّ إليه ثيابًا بعشرة آلاف درهم ، وأصلح له فُرُشًا وثيرة ، وأجلسه في دار كبيرة ، وأخدمه عدَّة غلمان وخدم ، وكان يُبخَّرُه في كل يوم دفعات ، ويُقدِّم إليه أحسن وأوسع طعام ، فاستخرج بذلك منه ألف ألف وثلاثمائة ألف دينار لا يَعْلَمُ بها أحدْ غير حامد ، كان منها أر بعمائة ألف وكسر من آبار بواسط ومائة ألف دينار وكسر من ودائع . و إنما جرى عليه المكروه من الحسن بغير إيثار ابن الفرات ، ولأن المقتدر بالله أقام على أنه لا بدَّ من تبليمه إلى الحسن ، فإنه ضمنه منه بعد ما أخذه أبوه منه بخمسائة ألف دينار . وخرج من المكروه إلى حدٍ علم به أن الغرض نفسه لا ماله فأقام على التَّبلُج (١) من المكروه إلى حدٍ علم واحدا . وجرى عليه بواسط ما أدى إلى هلاكه ، وقيل:

<sup>(</sup>١) النبلج : الإعياء والعجز وإظهار أنه لاشيء عنده .

إنه طلب فى الطريق ما يأكله فأتوه ببيض مسموم فأكله (١) ، ولم يَزَل يقوم (٢) حتى مات فى دار البزوفرى .

وكان قول ابن الفرات ماقاله قبل تسليم حامدٍ إلى الحسن.

ونرجع إلى استهام حديث على بن عيسى . وقال له ابن الفرات : والله لقد استأذننى جامد فى الفصد عندى لوجع لحقه فى ضرسه فحفت أن مجتمع عليه الفصد وعلو السّن فيضعف ويتلف ، فلم آذن له ومنعته . مالنا ولهذا (٦) إذا كنا نخاف على النفوس ؟ فوالله لا أقام هذا الرجل فى دارى . وَقَعْ ياأ با عبد الله \_ وأومأ إلى زنجى \_ إلى شفيع الكبير \_ يعنى اللؤلؤى \_ بالحضور ، فَوقع آليه . وقد كان شفيع عرف الخبر من دار السلطان فلما جاءه التوقيع أنفذ قيصرا خادمه فأجاب بالاعتذار وقال : قد أنفذت من قتى وهو يقوم مقامى ، فا يراد منى ؟ فرد إليه الوزير : بأن لا بُد من حضورك . وحضر ، فسلم إليه على بن عيسى ، ووصاه محفظه ليُوردي المال المقرد عليه عنده .

وقب ل ذلك أعطى (٤) على بن عيسى ابن الفرات تَذْ كِرَةً له كان أولها: الكتاب إلى العمال بالإفراج عن وقوفي .

فلما قرأ ذلك دعا بساكن صاحب دواته وقال: هات الكتب التي كُتِبَتْ أمس من ديوان المقبوضات وأُمر تُك بحفظها. فأحضرها، وإذا هي بالإفراج لعلي ابن عيسى عن وُقوفه وقال (٥): قد فعلتُ ذلك قبل أن تسأله، وعملتُ فيه ضداً

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٦/١٨٤ وتجارب الأمم ١٠٤/٥ وابن الأثير حوادث سنة ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أى فلم يزل يتوجع وهو من قولهم مثلاً لهم به ظهره أى أوجعه ويراد بقوله يقوم . إفراط الإسهال ، وفي ابن الأثير : فأصابه إسهال فلما وصل إلى واسط أفرط القيام به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ولما أنا هذا . ﴿ وَلَمْ ذَلِكُ مَا أَعْلَى مَ

<sup>(</sup>٥) انظر تجارب الأمم ١١١٥ .

ما عاملتنى به ، لأن أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ أمرك فى نكبتى بالإفراج عن بعض وقوفى فرجعت ودافعت ، حتى إذا مالم تجد مَدْفَعًا استخرجْتَ مافيها وردَدْتها فارغة وأنا قد أطلقتها لك بغلاً تها وأموالها ، وما استحللت إطلاق أيدى العال فى وقوف . فشكره على بن عيسى وقال : أيها الوزير فني الحديث إلا هذا . ودخل المحسن فى القول فى الزيادة من (1) توبيخ على بن عيسى فى فعله، فقال له قولا لاطفه فيه وفى عرضه : أنا والله أستحليك (٢) فغلظت هذه اللفظة على المحسن وغاظته . فأجابه المحسن جوابا حَشَمه (٣) فسكّته أبوه . ثم أقبل على على بن عيسى فقال له : أبو أحد (١) كاتب أمير المؤمنين وصنيعته \_ ووصف موضعه منه ، وتفويضه إليه \_ فاعتذر على ابن عيسى من كلته أشد اعتذار ، ورجع أبو الحسن إلى قراءة التذكرة .

وكان الباب الثانى منها: الإفراج عن دُورى وعقارى ببغداد. فقال له ابن الفرات أما دورك وولدك فما عُرِض لهم. وأما عقارك فأنا أُطْلِقُه. ووقع بذلك .

وكان الباب الثالث: كُتُب أمان لأولادى وأسبابى. فقال له ابن القوات: أما أولادك فلا عُلْقَة (٥) عليهم ، لأنك ما صَرَّ فْتَهم فى أيامك ولا قلاتهم شيئًا من أعالك ، ولكنى أستظهر لك ولهم بالأمان، وأما أسبابك فَسَمَّ مَنْ تريد بمن لاتبعة عليه . فَأَشْمَى جَاعةً . وكتب الأمان لهم ولأولاده .

 <sup>(</sup>١) فى تجارب الأمم ١٩١/٥ وكان المحسن حاضرا فأطنب فى توبيغه وتقريمه على هذا الباب فأجابه بمثل ما أجاب به والده وزيادة وقال فى حرض كلامه : أنا أستجليك .

<sup>(</sup>٢) أستعليك : أجدك حلوا .

<sup>· (</sup>٣) حشمه : آذاه وأغضبه بنسيعه ما يكره . وحشمه أيضاً : أخجله .

<sup>(</sup>٤) يمنى بذلك المحس ابنه . ويعنى : أتقول هذا الكلام فى المحسن وهو كاتب أمير المؤمن وصنيعته ؟ ثم أخذ يصف موضع المحسن من المليفة ومتراته . هذا وق تجارب الأمم : نقامت على المحسن القامة من هذه الكلمة وغلظت على أبيه أيضاً فأجابه المحسن بجواب فيه غلظة ... أبوأ عد... وأخذ يصف محله . . .

<sup>(</sup>٥) العلقة : التعلق ، ويقال : لم يبق عنده علقة أيّ شيء.

وكان الباب الرابع: إطلاق عُلَّة إِنْ كَانَتْ بَقِيتْ فَى ضياعى. قال ابن الفرات: هـذا لا يجوز لأننى لا أطلق الضياع ولا الغلة إلَّا بعد أن تؤدِّى مال التعجيل، ولكنى أكتب إلى العال بأن يُحَصِّلوا مَوجودَ الارتفاع لِيُحْسَبَ ذلك من مال التعجيل، فهو أعود.

وكان الباب الخامس: إطلاق ضياعى بديار ربيعة والموصل والشام . فقال ان الفرات: أما ما كان بديار ربيعة والموصل فأنا أطلقه بعد أن تؤدِّى ثلاثين ألف دينار، وأما ما بالشام فهو نُحْتَلِط ولا أعرف ارتفاعه ، ولكن عَرِّفني مبلغه لأقفه عنك ، فإنني أثق فيه بقولك . فقال : هو في هذه السنة ناقص العمارة ومقداره مائة ألف درهم، فقال : أنا أقف هذا القدر عنك .

والباب السادس: إطلاق ضيعتى بالسود إذا أدَّيتُ ثلاثين ألف دينار. فامتنع أبو الحسن من ذلك ، وَوَقَّع في الأبواب الأول بما ذكرناه.

وعرض فائق وفلفل عليه رقاعا في حوائج لهما ، فشُغل بهما و بمن جرى مجراها من أرباب المطالب ، وأقبل الحسن عَلَى عَلِيَّ بن عيسى وقال له : ألست رعمت أن حامد بن العباس أسقط عن المادرائيين ألنَّى ألف ومائتى ألف دينار مصابرة ، وكتب لهم مؤامرة بذلك إلى الخليفة ، وأخَذ توقيع الخلافة فيها ؟ وأنت و إن كنت إذ ذاك من قبله فقد جَحَد حامد هذا القول منك . فقال له على بن عيسى : يححد وهو الناظر الآمر ! فقال له : فألَّل عارضته ومنعته ؟ لأرف الخليفة أقامك للاستظهار عليه . فقال : ما كنت في الوقت إلَّا مِن قبله ، فلما ضمن اعتمد الخليفة على " في استيفاء ما استوفيته ، ومع هذا فصناعتك تر " تَفع عن أن تلزمني في مثل ذلك دَرَ كا لو كنت فعلته متعمداً ، فإن المال يَلْزَم مَنْ هو عليه .

وعلا صوتاها بالقول ، فأقبل ابن الفرات عليهما وقال : فى أى شىء أنها ؟ فعرفه المحسن الصورة . فقال ابن الفرات : المادرائى وابن أخيه واردان ، وإذا وَرَدا كان الخطاب معهما والمناظرة لهما ، وقد أسقطت المصادرة عن أبى الحسن كُلَّ تبعة ، وكفاك ماعاملته به فأمسِك عنه . فقال المحسن : هو شيخى ، وقد علم الله أننى ما آثر ث ما جَرى . فقال له على بن عبسى : كذلك الظَّنُّ بك ياسيدى .

ثم رجع ابنُ الفرات إلى قراءة ما بقى من التذكرة التى لعلى بن عيسى ، فإذا فيها : يُو ذن للكتاب وأصحاب الدواوين الولاة والمعطين والقواد وكتابهم فى الاجتماع معى ولا يمنع واحد منهم عنى . فقال ابنُ الفرات : أما أصحاب الدواوين الولاة فلا يجسرون على لقائك فزعا منى إلّا رجلا واحداً هوجارالموضع الذى أنت فيه . يعنى ابن الصريفيني صاحب الجيش لأن دارد كانت مجاورة لدار شفيع اللؤلؤى التى فى مشرعة القصب على دجلة ، وانتقلت من بعد بلى أبى بكر محمد بن بدر الحامى وسيصير إليك سرًا . وأما القواد فعليك فى مجيئهم إليك شناعة . فقال : إنما أريدهم لابنياع ضياعى ، ومنهم داود بن حمدان ، وهو يرغب فيا بديار ربيعة منها ، ولاشناعة فى مثل ذلك ، فقال : يلى ، وربما صار منه حديث ، وكُتّابهم يجيئونك ، وفيهم فى مثل ذلك ، فقال : يلى ، وربما صار منه حديث ، وكُتّابهم يجيئونك ، وفيهم فى مثل ذلك ، فقال : يلى ، وربما صار منه حديث ، وكُتّابهم يجيئونك ، وفيهم

وتبع هذا الباب من التذكرة: كتاب يكون فى يدى بما تقررت عليه مصادرتى، وأنه مُزيلُ لكل تبعة وتأوُّل عنى وعن كُتَّابى وأسبابى . فضحك ابن الفرات وقال: ما أطرف هذا بين أن تَضِج وتتظلم وتقول : إنه لا يجب عَلَى مِثلك مصادرة ، ثم تحتاط لنفسك فى التَّبعة بأن تتنجَّز بها كِتابا . فقال : إى لعمرى ماهى واجبة على "، ولا ارتزقت فى مدَّة خس سنين إلَّا مثل مال التعجيل وهو مائة ألف ، ولك ارتزقت لى مدَّة في ولأسبابى فى هذا الكتاب حُجَّة فى نفوسنا وأملاكنا .

فاقبل ابن الفرات على المحسن ابنه وقال له: أنت تتولى لأمير المؤمنين ديوان المصادرين ، فاكتب له يما يريد . فقال أُوقِع بُ بأن يُكتب له ذلك . قال : لا ، بل تكتبه بخطك . قال : فكيف أدعو له ؟ قال : بالدعاء التام . فكتب له الحسن بخطه عن نفسه كتابا بالمصادرة ، ودعا له في صدره ، ثلاثة أسطر ، وترجمه بالدعاء النام ، وكتب : من المحسن بن أبي الحسن . كما يكتب إلى الناس كُلّم ، ودفع المحادرين . الما أبي غانم سعيد بن محمد المعروف بابن الشاشي خليفته على ديوان المصادرين .

وبينها ابن الفرات محادث على بن عيسى خرج أبو على الحسن بن أبى الحسن ابن الفرات ، من دولة (١) ، وسنه إذ ذاك بضع عشرة سنين. فقام إليه على بن عيسى ، فأ كبر ذاك أبو الحسن بن الفرات وقال : يا أبا الحسن - أعزك الله - هذا وَلدُك . فقال على بن عيسى : قد خدمت السيد الماضى أبا العباس (٢) - رحمه الله - وخدمت الوزير أيده الله ، وأرجو أن أعيش حتى أخدم هذا السيد أعزه الله . فشكره ابن الفرات على قوله ، وأخذ قرطاساً ووقع فيه إلى هارون بن عران بأن محسب عليه من مال ضيعته بألنى دينار محملها إلى أبى الحسن على بن عيسى - من غير دعاء - (٦) معونة له على مصادرته فقال على بن عيسى : ما أحب التنقيل على الوزير - أيده الله - ولكن لا أرد تفضله مع الحاجة إليه . وأخذ الحسن الدواة وكتب له بألف دينار ، وتقدم ابن الفرات إلى هارون بن عران بأن يكتب له قبضاً بهذه الثلاثة الآلاف الدينار من مال مصادرته ، ونهض على بن عيسى بعد أن قبّل يد

<sup>(</sup>١) دولة : هي أمه والحبر في تجارب الأمم ١١٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) يمنى بذلك أحد بن محمد بن الفرات أَخَا أَبِي الحَسن على بن محمد بن الفرات .

<sup>(</sup>٣) يسى أنه لم يكتب دعاء بجوار اسم على بن عيسى كأن يقول : أعزه افة ، مالا .

أبى الحسن بن الفرات ، وضمّة ابن الفرات إليه ، وأكبّ على بن عيسى على رأس المحسن فتطاول له تطاولًا كالقيام ، وقام معه كلُّ من كان بحضرة ابن الفرات إلا وجوء أصحاب الدواوين ، ومشى بين يديه الحجبّاب والحواشى ، ومضى إلى دار شفيع . ولم يَبْعُدُ أن قام ابن الفرات لصلاة المغرب ، فلما صلَّى دعا بهشام وابن جبير وابن فرجويه وقال : رأيتم مثل رُجُلة (۱) على بن عيسى وتطأمنه (۲) للنكبة واستعانته عليها بالاستعطاف والتذلل ؛ وهذه طريقة لا أحسنها ، لأن كبدى في المحن كأكباد الإبل ، لا جَرَمَ أنها تزداد وتتضاعف .

ثم دعا بالعباس الفرغانى حاجبه وقال له : حَدِّتهم . فقال : نعم ، لمَّا نزل على ابن عيسى إلى طيَّار شفيع اللؤلؤى أجلسه فى صدره وجلس بين يديه . فقال ابن الفرات : هـذا غيرُ منكر لأنَّا ما عاملناه بقبيح فيتصنَّع لنا شفيع بإذلاله ، وهو مع ذلك شيخ قد رأس عليهم ، وكان مُعظَّماً فى أيام عبيد الله بن سليان وله أبُوَّنهُ وصِناعته .

وأقام على بن عيسى فى دار شفيع إلى أن أدَّى ثلاثمائة ألف دينار المصادرة ، وأُطْلقت ضياعه . ثم أبعد إلى مكة ، وأُطلق له ابن الفرات عشرة آلاف درهم . نفقة سلَّم إليه ، وأعطى فى أجر الجمّالين ونفقات المُو كَلين ثمانية آلاف درهم . فلما حصل بمكة أُعيد قبض الضياع وأمر بإخراجه إلى صنعاء . وإثما تم ذلك عليه بعد خروج مؤنس إلى الرقة كالمبعد .

وذُ كِر أَن على (1) بن عيسى لم يقبل لأحد من الكتاب في نكبته هذه معونة

<sup>(</sup>١) الرجلة: من معانيها الرجولية .

<sup>(</sup>٢) تطأمنه : انخفاضه وانحناؤه .

<sup>(</sup>٣) في تجارب الأمم ١١٣/٥ سبعة آلاف درهم.

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ١٩٢/٠ .

مع بذلهم ذلك له ، إِلَّا ابن فرجو يه فإنه جمل إليه ألف دينار . وحمل إليه الفضل والمحسن (١) ابنا ابن الفرات ألف دينار . وكان أبو الهيجاء بن حمدان أنفذ إليه عشرة آلاف دينار فردها وقال له : لوكنت متقلداً فارس لقبلتها ، وأعلم أنها تُجْدِف بِمَا لَكَ ، ومَا أُحِبُ ۚ تَمْلَكَ (٢) . فَلَفَ أَبُو الهَيجَاءَ أَنْهَا لَا تُرجِعِ إِلَى مِلْكُهُ فَفُرٌّ قَتْ على الطالبيِّين والصَّعفاء . وحمل إليه هارون بن غريب ُجُمَّلة قَبلَهَا . و بذل له شفيع ٣ ألني دينار فامتنع منها وقال له : لا أجمع عليك مؤونتي ومعونتي .

ولأبى الميمون سالم بن عبد الله في عليِّ بن عيسى لما أُخرج إلى مكة :

سُيِّرَت الشمسةُ بالنَّحْس فأطلعتْ سعداً على الأنس فأبعد الله الذي سيرَّت فالأرض أقصى مطلع الشمس مضى ذميًّا خاسئًا خاسرًا مصاحبًا بالتعس والنُّكس لَّمَا غدا أهاوه في مأتم أصبحَتِ الأُمَّة في عُرس فلا كَلَاه الله من داهب ولا رعاه الله من جبس (٣) أطلع في أيامه كلهـ على البرايا كوكب النحس وضَيَّقَ الدنيــــاعلى أهلها كأنها العالم في حَبْس يُضَيِّع الأموال من عُجبـــه ويَنْظُر السَّاقِط من فَلْسِ (١٠)

أهلكه اللهُ ولا رَدَّه فَهُلْكُه أَطْيَبُ للنفْس ما يُؤْمَنُ الشَّرُ ولا يَنْقَضِى حَتَّى يُوارَى النَّذْلُ في رَمْس

**数 数 数** 

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم : الفضل والحسين فإنه قبل من كل واحد منهما خسائة دينار .

<sup>(</sup>٢) ثلمك : إحداث خلل بك .

<sup>(</sup>٣) لاكلاه : لاحفظه . والجيس : الجبان واللئيم .

<sup>(</sup>٤) الفلس: قطعة من النقود تحاسبة صغيرة القيمة .

## وزارة أبى الحسن على ابن عبسى الثانية (١)

لما قبض على أبى الحسن على بن عيسى بعد نظره مع حامد بن العباس جرى أمره مع أبي الحسن بن الفرات وابنه الحجسن على ما ذكرناه . ثم أخرجاه إلى مكة ، ومنها إلى اليمن ، فكان هناك إلى أن قُبِض عليهما . ووزر أبو القاسم الخاقاني ، فسأل مؤنسُ الخاقانيُّ أن يأذن لعليٌّ بن عيسى في الرجوع إلى مكة ، ففعل ، ثم سأل مؤنس القندر بالله من بعد تقليد م الإشراف على مصر والشام ، فأمر الخاقاني ا بذلك ، وكتب إلى على بن عيسى به ، وأجرى له ألني دينار في كل شهر . وكان عامل مصر يومئذ أبو أحد الحسنُ بنُ محمد الكرخي وعاملَ الشام محمدُ بنُ الحسن ابن عبد الوهاب . وتقلد أبو العباس الخصيبي الوزارة (٢) فأقره على ذلك . وفسد أمر الخصيبي ، فأشار مؤنس ملى المقتدر بالله باستقدام على بن عيسى وردِّ الأمور إليه والتعويل فيها عليه . ونُدِب سلامةُ الطولونيُّ للنفوذ إلى دمشق في طريق البَرُّيَّةِ و إحضار على بن عيسي منها ، ونفذ في يوم السبت ثالث عشرذي القعدة ، واستقر (٣٠) الأمر في مراعاة الأعمال إلى حين وصوله على أن استدعى المقتدرُ بالله عبيدَ الله بن محمد الكلوذاني في يوم الخيس الحادي عشر من ذي القعدة ، وعرَّفه تقليدَه أبا الحسن على بن عيسى الوزارة ، وأمره بالنيابة عنه إلى حين وروده ، فانصرف أبو القاسم إلى دار الوزارة بالمخرَّم في طيَّار الخصيبي المقبوض عنه ، وجلس ونظر في الأعمال ،

 <sup>(</sup>١) صلة عريب ٦٦ – ٦٧ والمنتظم ٢٠٢/٦ وتجارب الأمم ١٤٩/٥ وابن الأثير
 حوادث ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) نولي الحصيبي الوزارة بعد الخاتاني سنة ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) صلة عريب ٦٦ والمنتظم ٢٠٢/١ وتجارب الأمم ١٤٩/٠ .

وقرأ الكتب الواردة ، ووقع في الكتب الصادرة ، وكتب إلى عمال الخراج والمعاون وعُرَّاض الجيوش وأصحاب الأخبار والبُرد والقضاة بما رُدَّ إلى على بن عيسى ورُسم له من خلافته ، وأمر ونهى وعزل وَوَلَى . وظهر في هذا اليوم أبو على بن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جعفر ، وجاءا إلى أبى القاسم وسلَّما عليه ، وحضر هشام بن عبد الله ونظر فيما كان ينظر فيه للخصيبي . ولم يزل الكاوذانيُ يدبر الأمور حتى مشى كثيرا واستخرج صدراً كبيرا .

وسار على بن عيسى من دمشق إلى جسر منبج ثم انحدر في الفرات إلى بغداد ، وخرج (١٦) الناس لتلقيه في سلخ الحرم وأول صفر من سنة خمس عشرة وثلاثمائة ، فمنهم من لقيه بالرحبة ثم بهيت ثم بالأنبار . وورد إلى الحضرة في يوم الثلاثاء خامس صفر ، و بدأ بالمقتدر بالله ، فوصل إليه بعد العشاء (٢) الآخرة ، ومعه مؤنس الُظَفَّر ، فحاطبه خطابًا جميلًا وانصرف إلى منزله ، فحمل إليه المقتدر بالله من الثياب الفاخرة والفرش الجليل والمال ماقيل: إن ثمنمه وقدْرَه نحوُ عشرين ألف دينار ، وأمره بالاستعانة بذلك على إصلاح أمره و إقامة تجشُّلِه ، وخلع عليمه خِلع الوزارة في يوم الخيس لسبع ليال خلون من صفر ، وسار معه مؤنس المظفر إلى أن بلغ إلى داره بسوق الثلاثاء ، ثم حلف عليه على بن عيسى فتأخَّر عنه ، وسار بين يديه هارون بن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياقوت ونازوك وجميع القواد والغامان إلى داره بياب البستان. وقَدِم بقدُوم على من بن عيسى أخوه عبدالرحمن \_ وقد كان خرج إليه عند تقلُّدِ الخصيبيِّ الوزارة من غير أن يلقاه ، وسلمان بن الحسن . \_ وقد ذكرنا حاله فيما تقلَّد من أعمال الشامف وزارة الخضيبي \_ وعبيد الله بن عبدالله بن الحارث ، وأبو زنبور الحسين بن أحد المادرائي . و بلغ هشامَ بن عبد الله أنه قد ذُكر عند أبي الحسن عليٌّ بن عيسي

<sup>(</sup>٢) في الأصل عشاء .

بما أفسد رأيه فيه ، وذُكر بما كان كاشفه فيه في أيام ابن الفرات الأخيرة ، وماعامل به إبراهم وعبد الله أخويه من القبيح قولًا وفعلًا ، فاستوحش وأشفق واقتصر على أن وقف لعلي بن عيسى في الطريق ، وترجَّل له ، وعاد إلى منزله ولم يَجْسُر على حضور داره . وكان يتقلَّد مع ديوان المصادر بن كتابة أحمد بن بدر العم ، فلما تأخر عن على بن عيسى وقع إليه : لم أرك مد الله في عمرك أحضر تنى عَمَلًا للمصادرات التي تتقلَّد ديوانها ، ولا أنفذت إلى كتابًا بالمطالبة بشى ومن مالياً ، ولا أخرجت إلى ماتما مل ما تما الله من أحوال ضمانات الضمناء التي ضمنوها ، و بلغني أنك متشاغل عن هذه الأعمال بغيرها ، فينبغي – أكرمك الله – أن تُحرِج إلى سائر ما قبلك ، وتجري على عادتك في خدمتي وملازمة حضرتي إن شاء الله .

فأجابه هشام: بأنه حضر الدار للخدمة فوجد الوزير قدقام من مجلسه ، وعزم على الرّواح وملازمة الخدمة التي يتشرف بها وأنه إنما أخّر إخراج ما على المصادرات لعِلِمه عذهب الوزير في البحوث عن الظلم .

وَعَمِلَ عَلَى المُشَافَعَةِ بَمَا عَنْدَهُ لَيُخْرِجُ مِنَ المُصَادِرَاتُ مَا هُو وَاجِبُ ثَمَا لَمْ يَجْرِ فَيهُ تَحْرِيفُ وَلا حَيْفَ . فَوَقَعَ إِلَيْهِ : أُخْرِجُ مَا عَنْدُكُ كَاثُنّاً مَا كَانَ ، وَبَيِّنَ وَجُوهَهُ وأسبابَه لاَّ تَقَدَّمَ فَيْهِ بَمَا يُوفَقَ اللهِ إِنْ شَاءَ الله .

وحضر هشام مجلسه ، فقال له : ليس من مذهبي أن أذكر إساءة أحد ، ولمّا خلّصني الله تعالى من صنعاء وَعُدْتُ إلى مكة عاهدْتُه سبحانه على تَوْكُ مقابلة كلّ مَنْ سعى على في ولايتي و نَكبتى ، وَوَكُلْتُ جيعَهم إلى الله . ولك خدمة قديمة توجبُ لك حقّا ، وعليك أضعافه ، فإذا لم ترّع مايلزمك لم أدع رعاية مايلزمني . ثوجبُ لك حقّا ، وعليك أضعافه ، فإذا لم ترّع مايلزمك لم أدع رعاية مايلزمني . ثم قالله : أموال الصدقات بفارس وكرمان معقودة على أبي عيسى أحمد بن بدر العم،

وقد حلَّ منها ثلاثمائة ألف درهم ، والضرورة فَأَنْدَة إلى مطالبته بأداء ذلك في بيت مال العامَّة لِأُسَبِّبَ له عِوضَـه على السمعيُّ من مال ضَمَانَة الضَّياعِ <sup>(١)</sup> والخراج بفارس، وأريد أن تكتب لى خطَّك بعشرة آلاف دينار من ذلك . فكتب له بمائة ألف درهم ، ووقع لأهل الصدقات بالعوض منها على المسمعيُّ ، ثم ذكر له هشام أَنْ عَلَى إسحاقَ بن إسماعيلَ من مال ضمانة النهروانات، وعَلَى نصير بن على من مال ضمانة طريق خراسان ومَوَاتِ جلولا ، وعَلَى محمد بنالحسن الحَرْخَيِّ الملقِّب بالجرُّو من مال ضمانة نهر بُوق والزاب الأسفل ، وعَلَى ابن عرفة خليفة ِ محمد بن القاسم الكرخيِّ من مال الأعمال التي يتولاها صاحِبهُ ، وعَلَى محمــدٍ وجعفرِ أَبْنَى جَعْفَر الكرخيِّ من مال مصادرتهما ، وعَلَى محمد بن الحسن كاتب المسمعي من مال ضمانة أعمال فارس وكرمان ، وعَلَى خليفيته ابن رستم من مال أصبهان ، أموالًا كثيرة ، وأنهم لم يُؤَّدُوا منذٍّ وقع اسمُه على الوزارة إلَّا شيئًا يسيرًا . وأنه قد أحضر خُطوطَهم بأعيانها، وعَمَّلًا بأصول ماعليهم وما أُدَّوه ، و بقى خطوط المصادّر بن بما تقرّرَتْ عليه أمورُهم ، وعَمَلًا مُفَصَّلًا بما بتي منها على كل واحدٍ منهم . وقال : سبيل ذلك كُلِّه أن يُسْتَوْفَى. فأمره على بن عيسى بتسليم الخطوط إلى صاحب دواته بثبت ، ونَسَلّم هو العَمَـكَيْنِ بيده ، وقرأها ، وتقدم إلى أبى القاسم الكلوذانيُّ بالاجتماع مع هشام على المطالبة بالمال والجِدِّ في ذلك حتى يَصِحَّ في ثلاثة أيام .

وأخرج على بن عيسى جميع الأعمال إلى أبى القاسم الكلوذاتى ، ولزم أصحاب الدواوين مجلسه فى دار على بن عيسى حتى ظن أنه خليفته على الدواوين كلمًا . فلما أخرج الكلوذاني كل ما عنده إلى على بن عيسى وتشاغل بما أمره به من مطالبة الضمناء والمصادرين قال له على بن عيسى : إليك أجل الدواوين ، و إن ارتسمت

<sup>(</sup>١) في الأصل : ضيانة والضياع .

بخلافتی اختل ما إليك منها ، وليس يقوم أحد مقامك في ذلك ، فينبغی أن تَتَوَ قُو على ذلك فَسُر الكلوذانی بهدا القول لأنه خاف أن يَرُد ديوان السّو اد إلى عبد الرحمن أخيه على ماكان فعلَه في وزارة حامد ، و يخصُل هو على خلافة لا يُوفيه على بن عيسى حُكْمَها ، لأن من مذهبه أن يَنْظُر في الأعمال بنفسه ليلاً ونهاراً ، وعَوْل على عبد الرحمن أخيه وسليان بن الحسن في على من الأعبال للضمناء والمُمَّال على عبد الرحمن أخيه وسليان بن الحسن في على من الأعبال للضمناء والمُمَّال على أيُرْ جه إليهما أصحابُ الدواوين ، وفي مُكاتبة عُمَّال الخراج والضياع والمعاون في نواحي المغرب عنه ، والنظر في سائر أعمال المغرب كا ينظر صاحب الديوان ، في نواحي المغرب كا ينظر صاحب الديوان ، في نواحي المغرب عنه ، وتبدد إشفاق هشام واستيحاشه ، وذاك أنه بلغه حضور فتحققاً به ولا زما مجلسته ، وتجدد إشفاق هشام واستيحاشه ، وذاك أنه بلغه حضور أبوم العمل معي في وزارة حامد طلباً للسلامة فلم ينفعه ذاك وأفقره ابن الفرات شم سلّه أبوم العمل معي في وزارة حامد طلباً للسلامة فلم ينفعه ذاك وأفقره ابن الفرات شم سلّه الى من قتله ، فقال له من كان بحضرته : الذي جرى عليه من هشام – مَكُرُوها وشمًا له ولال الجراح كُلّهم – أعظمُ من القتل .

وخفف هشام الحضور فى دار على بن عيسى ، وكان يُنفذ إليه الأعمال من غير أن يلقاه . وزاد ما يتأدّى إليه من ذِكر أصحاب على بن عيسى له وتَضْرِيتِهِمْ (١) إياه عليه ، فاستتروستر حُرَمه ، ولم يَعْرِض له على بن عيسى ، ووقع إليه بعد أيام من استتاره توقيعاً جيلا فأجاب عنه بأنه قد كان واثقاً بتفضل الوزير عليه وصفحه عنه .

وعَمِل على ملازمة الخدمة إلى أن أكثر أعداؤه من الإغراء به والوقيعة فيه ، فأقام في منزله واثقاً بِنبِيَّتهِ وَمُعَوِّلًا على عَفْوه ورأفته . فوقع إليه: ماصرفتك أكرمك (٢٠)

<sup>(</sup>١) تضريتهم يراد بها هنا تسليطهم من قولهم ضرى الوحش جعلة إضاريا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ماصدقتك .

الله فإن أحببت الحصور والخدمة و إلافالله كل بالرشد . فلم يسكن وأقام على الاستتار . ونظر على بن عيسى فى الجارى والأرزاق ، فَمَرَل (۱) أصحاب الدواوين من النائين إلى النصف ، وجعل لأبى القاسم السكاوذانى من خسائة دينار كان يقبضها فى كل شهر عن ديوان السواد خسة آلاف درهم ، وقر رّ لأبى الفتح الفصل بن جعفر عن ديوان المشرق مائة دينار فى كل شهر ، ولأبى على بن مقلة عن ديوان الخاصة والمستحدثة مائة دينار . وكان حامد أجرى له ثلاثة آلاف درهم فى كل شهر برسم مشيخة الكُتّاب ، وكان يقبضها إلى أن نكبه ابن الفرات . وأسقط أرزاق كل من كان يقبض برسم الدواوين من الكتاب وأولاد الكتاب الذين يحضرون ولا يعملون ، وغلمان وأسباب وأجحاب الدواوين ، واقتصر بالغلمان على جارى عشرة أشهر فى السنة . وبأصحاب البرد والمنفقين على ثمانية أشهر . وحذف من كان جاريا بالفرسان والرَّ جالة برسم النوبة من الكتّاب والتجار ومن لا يحسل السلاح ، وأرزاق الأولاد الذين في المهود ، وجميع أرزاق الخدم والحشم والجلساء والندماء والمُفتَّين وأصحاب العنايات .

ثم إن على "بن عيسى رأى من اختلال النواحى فى وزارة أبى القاسم ابن الخاقانى وأبى العباس الخصيبى و نقصان الارتفاع ، وتضاعف النفقات ، وما زيده الرّجّالة عند ورود القرمطى وهو مائتان وأر بعون ألف دينار فى السنة ، ما استعظم الصورة فيه ، وعلم أن الأمور لاتستقيم معه ، وتبيّن انحراف نصر الحاجب عنه لميل مؤنس المظفر الله وقيامه بأمره . فاستعنى المقتدر بالله من النظر استعفاء دفعه عنه وقال له : أنت عندى بمنزلة المعتضد بالله ، ولا بد من أن تصبر و تحتمل . فترك مُدَيْدة ثم عاود وواصل عندى بمنزلة المعتضد بالله ، ولا بد من أن تصبر و تحتمل . فترك مُدَيْدة ثم عاود وواصل

<sup>(</sup>١) في الأصل فترك .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير حوادث : ٣١٦ . وتجارب الأمم ٥/١٨٤ والمنظم ٢/٦/٦ .

وشاور المقتدرُ بالله مؤنساً فيمن يُقلِّده ، وقال له : قد أُسْمِيَ لي الفصلُ بنُ جعفر فلم أردُه ، وابن ُ مقلة فما عندك فيه . قال : هو حدث خاَمل ، والوزارة تحتاج إلى شيخ له ذكر وفيه فَضْل. فقال له : محمدُ بنُ خلف النيرمانيُّ وقد بَذَل تحصيلَ أَلفِأْلفِ دينار من مال النواحي في مدة أربعة أشهر . قال : هذا رجل متهوِّر ولا يُحسن أن يَكْتُبُ الْعِمْهُ . وأشار بمداراة عليٌّ بن عيسى . وخاطب مؤنثُ عليٌّ بن عيسى ، فقال : لو كنتَ مقياً بالحضرة لعمِنْت وعوَّلت على معاونتك ومعاضدتك ، فأما وأنت خارج إلى الرَّقة فلا يتمُّ لى أمر . و بلغ أبا على بن مقلة ذلك ، فجدَّ في السعى عَلَى عليٌّ ابن عيسى . وشاور المقتدرُ بالله نصراً الحاجب في الثلاثة الذين هم الفضلُ بن جعفر وابنُ مقلة ومحمد بن خلف النيرماني ، فقال : أما الفضل فما يُدْفَع عن مَحَلَّ وصناعة ، ولكنك قتلتَ عَّه بالأمس ، و بنو الفرات كلُّهم يَدِينون بالرَّفْض ، و يميلون إلى القرمطيِّ ، وابنُ مقلة فلا هيبةَ له . وأشار بمحمد بن خلف ، فلم يتقبَّله المقتدرُ بالله ، لأن مؤنساً وهارونَ بن غريب نَفَّراه منه . وعرف ابنُ مقلة طعنَ نصرِ الحاجب عليه ، فواصل مداراتة واستصلاحه ، وواقف أبا عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري على ملاقاةِ أبي محمد دلويه كاتب نصرِ واستعانتهِ على إصلاح صاحبه . وأشار مؤنسُ بأبي زنبور المادرائي ، فكرهه نصر وانقاد لأبي على بن مقلة والمشورة به ، وقال : يُقَلَّدُ فَإِنَ استقلَّ بِمَا نُدُبِ إِلَيْهِ وَ إِلا صُرِفَ وَاسْتَبُدَلُ بِهِ . فَاضْطُرَّ الْمُقتدرُ إلى أن استوزره . وحصلت له وسَيلة أخرى قوَّت أمره ، وذاك أن (١) المفتدر بالله كان شديد التَّطَلُّع إلى معرفة أخبار أبي طاهر القرمطيُّ ، ولم يكن يَقِفُ عليها إلَّا من جهة الحسن ابن إسماعيل الإسكافي عامل الأنبار وما يكتبه منها إلى عليٌّ بن عيسي في كل أيامه (١)،

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم: ٥/٥٨ والمنتظم ٦/٦١٦ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : فى كل أيام .

فأنفذ أبو على بن مقلة طيوراً إلى الأنبار، وعوّل على قوم من أهلها في مكاتبته بأخبار القرمطي على الساعات. فكان يرد من ذاك ما يُنفذه لوقته إلى نصر الحاجب، و يَمْرضه نصر على المقتدر بالله و بجعله طريقاً إلى تقريظه و إطرائه حتى قال له: إذا كانت هذه مراعاته لأمورك يا أمير المؤمنين ولا تَعَلَّقَ له بخدمتك فكيف بكون إذا اصطنعته واستكفيته ؟

فلما كان (١) وقت الظهر من يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول من سنة ست عشرة وثلاثمائة أنفذ المقتدر بالله هارون بن غريب إلى على بن عبسى للقبض عليه ، فصار إلى داره ، ومعه أبو جعفر بن شيرزاد وهو متعطل إذ ذاك ، فلما قرب هارون منها قدَّم أبا جعفر أمامه إليه ، وعرّفه ما أنفذ فيه حياء من لقائه به ، وعرّفه أبوجعفر الحال ، فقال : أنا جالس أتوقّعه . ولبس عمامة وطيلسانا وخُفًا ، وأخذ في كُمّت مُصحفاً ومقراضاً . ووافي هارونُ فدخل إليه ، وسأله صيانة حُرَمه وولده ، ففعل ، ومنع من التعرّض لشيء من الدار . ولم يجد في مجلسه ولا داره أحداً من كُمّا به وأسبابه ، وبصر بأبي على عبد الرحن في بيت من الدار مُطّعاً في شُبّاك ، فهجم عليه وأخذه ، وحملهما إلى دار السلطان ، وسلم على بن عبسى إلى زيدان القهرمانة ، واعتقل عبد الرحن عند نصر الحاجب ، فسكانت مدّة وزارة على بن عيسى هذه سنة وأربعة أشهر و يومين .

وادَّعی نصر (") الحاجب ــ بسو، رأیه فی أبی الحسن علی بن عیسی ــ أنه وجد رجلًا يُعْرف بالجوهرِی ، وأقر بأنه رسول لقرمطی وسفیر بینه و بین علی بن عیسی، وحكی عنــه أن علی بن عیسی كان بُـكاتب القرمطی علی یده ، وجع بینه و بین

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم أه / ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٥/١٨٦ .

على بن عيسى حتى واجهه بذلك . فقال على بن عيسى : كذب على و بَهَ تَنَى ، وما خلق الله له قاله أصلًا ولا فرعاً ، وعاوَن أبو على بن مقلة نصراً الحاجب إلى أن كاد المكروه يتم على على بن عيسى ، وهم المقتدر بالله بأن يضر به بالسوط على باب العامّة بحضرة الفقها والقضاة وأصحاب الدواوين . فتوصّلت السيدة الى كشف ما ادُّعي عليه ، حتى وقفت على بطلانه ، وقررت ذاك في نفس المقتدر بالله ، فزال ما كان اعتقده فيه .

وتقلَّبت بعلیّ بن عیسی من بعــدُ أمورٌ قد ذكرناها فیما أوردناه من أخباره المنثورة وأخبار الوزراء .

وَرُدَ إِلَيه (1) في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة \_ في خلافة المتنى لله و إمارة بخركم (٢)، ونَظَر أبي عبد الله الكوفي (٢) \_ النَّظَرُ في المظالم ، فجلس لذلك ونَظَر في خصومات بين عوام ، ورَدَّ مايتَعَلَّق بعاملٍ وصاحب ديوانٍ وجندي إلى أبي عبد الله الكوفي ، و بالحكم إلى الحكام .

فلما انهزم (1) أبو عبدالله البَرِيدى من كورتكين (۵) وتكينك ، وخلَتِ الوزارةُ من نَاظِرٍ فيها ومُرَسَّم ِبها ، استَدْعى المتقى لله أبا الحسن على بن عيسى وأبا على عبد الرحمن أخاه وأمرها بالنظر ، وكان أبو على عبد الرحمن يُدَبِّر الأعمال وعلى بن

<sup>(</sup>١) انظر تجارب الأمم ١٨/٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمه في المنتظم ٢/٠٢٦ وقتل سنة ٣٣٩ وقد كان أمير الجيش وكان يلقب أمير
 الأمراء قبل ملك بني بويه وانظر ابن الأثير حوادث السنوات ٣٣٦\_٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) كان كانباً لبَجكم وكان إليه التدبير أكثر من الوزَّواء انظر ابن الأثير حوادث ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ابن الأثير حوادث ٣٧٩ وتجارب الأمم ١٧/٦\_١٨ وانظر ابتداء حال البريدى
 وضبط اسمه والاختلاف فيه في ابن الأثير حوادث ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) في تجارب الأم كورنكيج ١٧/٦ أما في ابن الأثير فكالأصل.

عيسى يصل إلى حضرة المتقى لله ، وجرى الأمر على ذلك تسعة أيام ثم تقلّد أبو إسحاق القرار يطى (١) الوزارة ، ولازما منزلها .

وتُونِّقُ أَبُو الحَسن على بن عيسى فى يوم الجمعة لليلة خلت من ذى الحجة سنة أر بع وثلاثين وثلاثمائة عن تسع وثمانين سنة وستة أشهر ، لأن مولده كان فى جمادى الآخرة سنة خمس وأر بعين ومائتين .

## أخبار أبى الحسن المنثورة

حدث أبو على عبدُ الرحمن بن عيسى قال : كان مجمد بن جعفر العبرتائى مبن عمال أبى الحسن بن الفرات وخواصه ، وكان يُعاَمِل أخى أبا الحسن على بن عيسى فيما ضَمِنه من طَسَاسيج طريق خُر اسان الجارية في الخاصّة ، فاستوفى عليه استيفاء تشدّد فيه ، واجتهد في إصلاح نيسّته وقبول مبرّته بكل ما يجتهد مثله مع مثله ، وأحى يُمتنع ويقول : ياهذا الرجل إنما بيننا أمر هذا الضمان فإن وفيّت به وحرجت منه فأنت أجل الناس عندى وأقر بهم منى ، وإن أقت على أمرك في المغاورة (٢) والمدافعة فأنت أبعدهم من قلى وأشقاهم بى .

فحضر عنده فى بعض الأيام وكان يوم ثلاثاء ، وأحى خال من العمل ؛ وجرى ذِكُرُ البلدان وما خُصَّ به كُلُّ واحدٍ منها من الطُّرَف والألوان ، فقيل : لمصرَ دُهْنُ البَلسان (٢) وللبضرة النخلُ والبساتينُ ، ولكسكر زَكاً - الأرضِ وجودةُ الغَلَّات

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد الإسكاني وانظر وزارته في تجارب الأمم ١٨/٦.

<sup>(</sup>٧) الناورة: الإغارة.

<sup>(</sup>٣) البلسا : شجرً له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد يستخرج منه دهن عطر الرائحة .

وللكوفة القُسوب () وللأهواز القَنْدُ ()، ولتُستر الديباجُ والفاكهةُ ، ولجندِ يسابُور الدستنبو () ولنهاوند الكُمَّثرى والزعفران ، ولِقَطْرَ بل الشراب . وذكر محمدابن جعفر «كلواذى » ووصف أُ تُرُجَّها وتجاوُزَه فى القَدِّ والكبر مافى « السُوسِ » منه ، فقال أخى على مَجَازِ القول: أحب أن أراه ، وتقوَّض المجلس .

فلما كان وقت المغرب حضر بابَ أخى رسولٌ لمحمد بن جعفر . قال عبد الرحمن لحدَّ ثنى ما هر الخادم \_ وكان عاقلا تُحَصَّلا \_ قال : جاءني البوَّابُ فقال : بالباب من يَطلُبُكُ . فخرجت فإذا صاحب العبرتائي قد حضر ، ومعه كَمَاطر ما رأيتُ أدقُّ ولا أحسنَ منها ، وفيها أُتُرُجُ قد أنفذَه ، ومعه رُقعةٌ إلى مولاى ، ورقعةٌ إلى يسألني إبصال القماطر وَوَضَعَها بين يَدَى مولاى ، و إذا معه خسون ديناراً لي على التوصُّل إلى القبول. فدعَوْت بالغامان وأشالوها (٤) إلى حضرته ، وأوصلتُ رُقمَتَه فقرأها وقال: افتح. ففتحنا بعض القماطر، وأخرجنا منها أُ تُرُجًّا مثل المَساور(٥٠) اللطيفة لم يُرَمثلُها حُسْناً وَ نُبْلًا وَ كُبْراً . فقال بعض الخدم : فيها شيء أثقل من شيء . فقال : تأمَّاوها . فتأملناها ، و إذا فيهاعشرُ أُ ترُجَّاتُمُقَوَّرَةٌ تَخيطةٌ ، فسللناالخيوطَ و إذافي كل أُ ترجَّة ديباجٌ فيه ألفُ دينار . والجيع عشرة آلاف دينار ، فتقدُّم بردِّها كما كانت ، ودعا بالرسول وأمر بتسليمها إليه بحضرته ، فتسلُّمهاوقال له : قل له : لم يَذْهَبُ على ما أردتَه بهذا الفعل، وأنت عارف مجذهبي وستعرف خَبَرَك . قال ماهر : فبادَرْتُ مع الرسول حتى خرج ورددت عليه الخسين الدينار . فقال : أنت قد فعلتَ ما يجب عليك فَلِمَ تَرُدُّ

<sup>(</sup>١) الفسوب : نوع من التمر يابس يتفتت في الفم .

<sup>(</sup>٢) القند : عسل قصب السكر إذا جد .

<sup>(</sup>٣) الدستنبو: عطر.

<sup>(</sup>٤) أشالوها : رفعوها .

<sup>(</sup>٥) المساور : جم مسور ومسورة : متكا من جلد .

الدنانير وهي يسيرة في جَنْب استحقاقات . فقلت : ما أَجْسَرُ على قَبول شيء مع ما جرى. و سَكَرَ أَخَى إلى الديوان ، وابتدأ بالنظر في أمور الأعمال التي في ضمان محمد ابن جعفر ، وأخرج إليه ما ألزمه فيه عند المناظرة نحْو خمسين ألف دينار .

وحدث أبو محمد الحسن بن محمد الصُّلْحي قال : حــدثني أبو الحسن بن ظفر الكرُّخي بمصر قال: كنت أكتب لأبي على الحسين بن أحمد المادراني . ووافي أبو الحسن على بن عيسى من مكة في أيام وزارة أبي القاسم عبـــد الله بن محمد ابن خاقان للإشراف على مصر والشام ، فدخل إلى مصر وتحته حِمَارٌ وعليه طَيْلُسَان . وكان المتولى للمعونة تُسكين ، فتلقَّاه وترجَّل له ، وعظَمت هيبتُه في النفوس جدًا . وجلس ونظر أن ثم ركب في بعض الأيام متفرِّجًا وعاد ، فحين دخل من باب الدُّهْلِيزِ وَنحن مجتمعون في داره لانتظاره صاح : اللصوص . ففزعنا كلُّنا خوفا مِن أَن يَكُونَ قَدْ وَقَفُّ لنا على خيانة . فلما استقر في مجلسه قال : يا معاشر الناس اجْنُرْتُ الساعة على جسر قارون \_ وهو بَزَنْد من البَزَنْدَات ، وتسمى البزَندات بمصر جسوراً لله فقدَّرت النفقة عليه عشرة دنانير ووجدت العمَّال محتسبون عنه على السلطان ستين ألف دينار في كلِّ سنة . وكرر ذلك وأكثر التعجُّب منه والقولَ فيه ، وكان أبو على حاضراً ، فلم يجبه عن كلامه ، فقال : الشأنُ أنني أقول ما أقوله فلا تجيبني عُنــه يا أبا على ! فنهض وانصرف . واغتاظ أبو الحسن على ا ابن عيسى من ذلك ، وأطبق دواته وقال : لعن الله أمرَ السلطان إذا انتهى إلى هــذا الحدُّ . وقام ودخل ، وانصرف الناسُ ، ومضيت إلى أبي على قَلِقًا بما شاهدتُه وسمعتُه ، ووجدته قد أنفذ خادماً إلى على بن عيسى يستأذنه في حضوره عنده على خَلْوة . فأَذن له ، ومضى وأطال ، فجلست أنتظره . فلما عاد سألته عما جرى

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبد الله بن عجد .وهو تحريف .

فقال : دخلت إليه وقلت له : لم أترك جوابك سُوء أدب عليك ، ولا استهانةً بقولك ، و إنما كرهتُ أن أعترفَ بحضرة الناس فألزِم نفسي مالا يَلْزَمُها، أو أُجيبك بِمَا حَضَرَتُ الْآنَ لِذِكُرِهِ فَيَكُونَ مَا عَلَيْكُ فَيْهِ أَكُثَرَ مِمَا عَلَى قَيْمَ ، فامتنعتُ إكراما لك وصيانة . ثم قلت له : كم جاري ؟ ؟ . فقال : ثلاثةُ آلاف دينار في الشهر. فقلت : يمكنني وأنا عامل مصر أن أكون بنيركُتَّاب ولا عمال ولا كُرَّاجِ ولا جمَال ولا إعطاء ولا إفضال ؟ . قال : لا . قلت : أفلا تعلم أن لي حُرَما وأولاداً وأقارب وأهلا أحتاج لهم إلى مؤونة ؟ . قال : بلى . قلت : فَأَخْلُو مِن أَن يَرِدَ علىَّ زوارْ ۗ بِكُتُبِكُ وَكُتِبِ أَمِثَالِكُ مِن الرؤساء فَتَقْتَضَى المَرُوءَ أَنْ أَبَرُهُمْ وأُصِلْهُم ؟ . قال : المِلَى لَمَسْرَى . قلت : فهذا الجبَّار الذي أجاوره وفائق خادمه له ثمانون مر ُقَداً وهو متسلِّط على الأمرِ كله يمكنني أن أقيمه على الطاعة وأمنعَه إدخال اليد في الضِّياع إلا بمؤونة أتكلُّفُها له وأولادِه وخدمه وكُتَّابه حتى يستقيم ما بيني وبينه ؟ . قال : هــذا ما لا بُدَّ منه . قلت : فالخليفةُ والسيدة والخالة والقهرمانة ومؤنسُ ونصرُ " الحاجب وكُتَّابهم وأسبابهم يجوز أن لا أهاديتهم في كل سنة ؟ . قال : هذا رسم لا يمكن الإخلالُ به . قلت : فالوزراء إذا تقلد الواحد منهم هل يدخُلُ داره شيء قبل ما يَحْمِلُه خليفتي إليه ؟ وإذا نُكِب فهل يُؤكِّدي من مال مُصادرته شيئا قبل ما يَسْتَدعيه منِّي ؟ وهــذا أنت\_أيَّدَك الله \_ وأنت أعفُّ الوزراء ومن لا يُعرف له نظير \_ ألم أحمل إليك في وقت كذا وكذا وفي وقت كذا وكذا ؟ وأُجْر على عيالك في مدة كذا وكذا ؟! فقال : أنا والله شاكر لذاك . فقلتُ : ما ذكرت هذا اعتداداً عليك ، و إنما ذكرته لتعلم أنه يلزمني لغيرك مثلُه وأكثرُ منه . وهذا حقُّ بيت المال فى ضِياًعك بمصر والشام \_ وهو بضعة عشر ألف دينارٍ فى السنة \_ أدَّيْتَ منها درها واحداً ؟ . فقال : ما أدرى ، فقلتُ : هذا مال عظيم ولست أبرحُ أو أعْلَمَ أنه

قد حُصِّل لك ، أو كان أصحابك خانوك فيه حتى أرتجعه منهم للسلطان ؟فأعاد الشكر ـ فقلت : يا سيدى فمصادرتى فى كل وقت تزيد على ألف ألف دينار هل (١) من الثلاثة الآلاف الدينار الجارى تكون ؟ . فقال : دع هـذا يا أبا على فإن كبار الرجال يُغْضِى لهم السلطانُ عن كثير الأموال .

وما سمعناه بعد ذلك أعاد في شيء من أمور أعمالنا قولاً .

وحدث أبو محمد الحسن الصلحي قال : حدثنى بعض أسحابنا قال : قال لى أبو القاسم الخاقانى في وزارته : أشرت على القتدر بالله بتقليد أبي الحسن على الن عيسى الإشراف على مصر والشام ، فرأيته مُتَكرها لذاك ثم قال : افعل ما ترى . فأقبلت أصفه بالموالاة والنقة لأعرف ما عنده في أمره على حقيقة ، فقال : هو كما تصف ولكن أحفظنى (٢ عليسه أن سُمّتُهُ تَقلّد وزارتى في أيام حامد ابن العباس فامتنع ، و تقل على المتناعه ، وشاورته فيمن يراه لهذا الأمر فقال : أبو عمر محمد بن يوسف القاضى . فعلت أنه غشنى ولم ينصح لى . فقلت : وما لحمد ابن يوسف يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لَمَمْرى إنه عالم ثقة الا أننى لو فعلت ذاك الأفتضَحت عند ماوك الإسلام والكفر ، لأننى كنت بين أمرين إما أن تتصور تكملكتى بأنها خالية من كاتب يصلح للوزارة فيصغر الأمر في نفوسهم ، أو أننى عدلت عن الوزراء إلى أصحاب الطيالس ، فأنسب إلى سوء الاختيار .

وحدث القاضى أبو على المُحَسِّن بن على التَّنوخى قال : حدثنى أبو طاهر المحسن بن محمد بن الحسن الجوهرى المعروف بالقنعى أحد الشهود قال : حدَّ ثنى أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى أنه كان يرتفع لأبيه من ضِياعه فى كل سنة عند الاعتزال والعُطَّلة بعد ما يتصرَّف فى النفقة ثلاثون ألف ديناد. ويرتفع من ضِياع

<sup>(</sup>١) في الأصل : هم . (٢) أحفظني : أغضيني .

أبى الحسن على بن محمد بن الفرات إذا قُبضت عنه ألفُ ألفِ دينار ، وإذا وَزَر ورُدَّت عليه أَضعفت .

قال القاضى: واتفق أن حضر هذا الحديث منه أبو الحسن أحمد بن يوسف ابن الأزرق الأنبارى فقال: حدثنى جماعة من أصحاب أبى الحسن على بن عيسى أن جميع ماكان يرتفع له فى السنة نَيفُ وثمانون ألف دينار يخرج منها فى أبواب البر وسُبلِ الخير وتفقّد الطالبيين والعباسيين والأنصار وأولاد المهاجرين ومصالح الحرمين نيفُ وأر بعون ألف دينار ، ويبقى الباقى لنفقاته . وأنه كان يسمع الكتاب يقولون فى ضِياع أبى الحسن بن الفرات: إنها ترتفع فى وزارته بألف ألف دينار وعند القبض عليه ودُخول بد العال فيها بمانمائة ألف دينار وأقل وأكثر .

وحكى أبو (١) الحسن ثابتُ بن سنانِ قال ؛ قال لى أبو الحسن على بن عيسى يوما ، وهو متعطّل فى أيام الراضى بالله فى عُرْض حديث كان يجارِينيه بعد إقرائى العمل الذى عَمِله فى سنة ست وثلاثمائة لارتفاع الدنيا ونفقاتها : قال لى ابن الفرات يوما وقد أُخْرِجتُ إليه من دار السلطان بعد صَرْفه إيّاى : أبطلت الرُّسُوم وهدمت الأرتفاع ، فقلت : أيَّ رسم أبطلتُ وارتفاع هدمتُ ، قال : المَكْسُ (٢) بمكة فقلت له : قد أزلتُ هذه وأشياء كثيرةً ، منها ومنها وعددت الأبواب التى وتفقات وكان مال ذلك فى السنة خُسمائة ألف دينار فلم أستكثرها مع ما حططتُه عن أمير المؤمنين من الأوزار بها ، وغَسَلتُه من الأدران عن دولته فيها ، ولكن عن أمير المؤمنين من الأوزار بها ، وغَسَلتُه من الأدران عن دولته فيها ، ولكن انظُر مع ما حططتُ وأبطَلْتُ إلى ارتفاعى وارتفاعِك ونفقاتي ونققاتيك .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٥/٢٩.

<sup>(</sup>٢) المكس : أموال تؤخذ من الباعة أو عن أشياء معينة عند بيعها أو إدخالها المدن « الضريبة والجرك » .

قلت: فبأى شيء أجاب. قال: خرج الخادم ففر ق بيننا قبل أن يجيب. وحدث أبو عمر أحمد بن الحسين البصرى قال: لما تُولِي القاضى أبو الحسين بن أبى عُمر ركب أبو الحسن على بن عيسى إلى أبى نَصْرٍ وأبى عمر البنية يُعزّيهما به فلما نهض متصرفا قال: مصيبة وجب أجرها خَيْر من نعمة لا يُؤدّى شُكرُها.

وحدث (١) أبو الحسن أحمد بن يوسف بن الأزرق الأنباري قال: كان أبو عيسي أخو أبي صغرة جاراً لنا ببغداد ، وكان عظيمَ الحال ، كثيرَ المال ، كاملَ الجاه ، معدوداً في شيوخ الكتاب ، وقد تقلَّد كِبَار الأعمال ، وخَلْفَ إسماعيلَ ابنَ 'بُلْبل على الوزارة فلما وَزَرَ أبو على محمدُ بن عبيدِ الله الخاقاني قلَّده ديوانَ السَّواد، ثم صُرِفَ أبو على وَوَرَدَ أبو الحسن على بن عيسى من مكة وزيرا. فلم يرِه أهاًً لهذا الديوان لنقصان صناعته ، وكان يَنُضُ منه إذا حضر في مجلسه ، ولا يُوَفِّيهِ مَا يَقْتَضِيهِ عَمَلُهُ ، و إذا أراد عملا أو خراجا أو حسابا استدعاه من كُتَّابِه وواقفَهم وخاطبهم عليه بمشهد منه فلا يَتْرُكُ له هذا الفعلُ جاهاً . ثم إن عرض عَمَلُ بَعْلُم أنَّ كتابة أبي عيسي لاتنهض به وقَوْ لَه لا يُعَبِّر عن غرضه فيه خاطَبه عليه على رُؤوس الأشهاد لِيَتَبَيِّن له نقصُه وعَجْزُه ، فطال ذلك على أبي عيسي وزادَ احمالُه له فجلس عنده يوما إلى أن تقوَّض مجلسُه ولم يبقُّ فيه غيرُه وغيرُ إبراهيم بن عيسي أخي أبي الحسن، فقال له أبو الحسن ألَّك حاجَةٌ ؟ قال: نعم، إذا خلا مجلس الوزير ذَ كُرْتُها. فَأَخْبِرْتُ عَن إبراهِمِ أَنه قال : فلما سمعت ُ قوله نهضت وانصرفت ُ وعُدْتُ من غد إلى مجلس أخي فوجدت أبا عيسي مُتَصَدِّراً فيـه بِأَمْرِ ونَهْيِ وتبسُّطِ وعملٍ ، وخطابُ الوزير معه دون الـكُتَّاب، وقد انتقل من الثري إلى الثريًّا، فدعتني نفسي

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة ١/١١ ـ ٢٧ .

إلى مسألة الوزير عن أمره حتى إذا خلا قال : تقول يا ُبنَىَّ شيئًا ؟ . قلت : أسأل عن فَضُول . قال : إن كان فضولا فلا تَسَل عنه . قلت : لابُدَّ . قال : فقل . قلت : خلا بك أبو عيسى أمس لِما لم أعرِ فه . ثم رأيتُك اليوم مُقبلًا عليه ومُعاملًاله بضدٌّ ما كنتُ تُعامله به ، فما سبب ذلك ؟ قال : نعم ، إنه خاطبني خطابًا عظم في نفسي به ، وعلمتُ صدقَهُ فيــه فرجعتُ له . قال : وقد خلا بي ، أنا \_ أيَّد الله الوزير \_ رجل من شيوخ الكُتَّاب ، أعرف قَدْر صناعتي في الكتابة ، و إنني في جملة المتأخرين عن الغاية ، وما يخني على سُوه رأي الوزير في واعتمادُه الغضَّ مني ، وطَلَبُ فضيحتي بالرجوع إلى الكتاب في أمور ديواني وقَصْدِي بَمُنْضِلات الأمور إبانةً لعجزى وقُصُورى . ويجب أن يعلم \_ أيده اللهُ \_ أن باطن حالى ومالى أوفَرُ من ظاهرها على كثرته وَوُفُوره ، وما أتصرُّف طلباً لفائدة ، ولا حاجةً إلى مكسب ، و إنما أريد قيام الجاه ونُفُوذَ الأمر، وقد عشت طول مامضي من عرى مَسْتورا فيأمري مُقَدَّما عند السلطان على كثيرٍ من نُظَرائى ، وخَلَفْتُ إسماعيل بن بلبل على الوزارة ، وتقلَّدْتُ كِبار الأعمال واحدا بعد آخر ، وسلَّتُ على الوزراء وسلَّوا على ، وقد تمكَّن فى النفوس من موضعي ومنزلتي مالا يخرج منها ، ولا يمكن أحداً إزالتُه عنهـا ـ وأنا بين أمور ممَّا لحقتني الفضاضة به ، إما أنْ تَوَصَّلْتُ إلى إزالته بمــا يَثْقُل على الوزير فيزداد سوء رأيه ؛ أو استعفَيْتُ ولزِمْتُ منزلى فلم أكَّنْ خامِلًا ؛ وجعلت نفسى حيننذ بحيثُ أختـاره من الكُون في أولياء الوزير أو أعدائه ، أوْ عاد إلى الأولى به ووفًّا ني حقوق ما قلَّدَنيه . فقلتُ له : ليس ترى بَمْد ذلك يا أبا عيسي شيئًا تُنكره ، وسأرْجع في معاملتك إلى أفضل ما تُؤثَّره . وَ بكر إلى َّ ليمتَحين وعدى و بختبر ما عندي ، فكان ما رأيت .

وحدث القاضي أبو على التنوخي عن أبيــه وأبى الحسين بن عياش قالا : كان

أبو الحسن على بن عسى مجعل فى كلِّ باب من ورائه مِسْوَرَةٌ و يُسْبل عليها سِتراً طويلا يُقطِّيها ، فإذا جلس فى أُخْرَيَات النهار مجلساً حافلاً ألصق بها ظهره من وراء السِّتر لئلا يشاهد مُستنداً ، تمشُّكاً بالوقار .

وقيل: إنه ما رُئِي قطُّ متبدًّلًا في مجلسه ، ولا مُتَخَفَّقًا في مَلسه ، ولا فارق الدرَّاعة (١) [ إلا ] والقدص من دونها ، والمُبطَّنة من دُونه و [ لا ] الخف في أكثر أوقاته إلّا إذا أَوَى إلى فراشه أو قعد مع حُرَمه .

وقد فعل أبو الحسن على بن عيسى مع أبى على بن مقلة مُشْبَهَا بمــا فعله مع أبي عيسي أخي أبي صخرة ، وذلك أنه بلغه عَمَلُ القتدر بالله على صرفه بأبي على \_ وكان متقلَّدًا له إذ ذاك على عدَّة دواوين \_ فاستدعاه وطالبه بأعمال يعملها له ، فوعده بها . وحضر مجلسَه بعــد أيامٍ فاعتمد الغضَّ منــه بأن قال له على ملإ من الناس : كنتُ المّستُ منك أعمالافأخّر تمها ، فإن كنت عاجزاً عنها وغير ناهض بها فاصْدُ في عن نفسك . فقال أبو علي : قد أحضرتُها وهاهي . ووضعها بين يديه وأخذ يقرؤها ويواقفه على غَلَطٍ بعد غلط فيها ، ويُقْبِلُ على مشايخ الكتاب فَيُمَحِّبُهُم من ضعف صناعتــه وقلَّة بصيرته ، وحتى قال له في بعض القول : هذه حِياً كة لا كِتابة . وضرب على عمل ، بعد عمل ورسم في تصاعيفه ما يجب أن يُبني عليــه نَظْمُهُ وترتيبه ، والكُتَّابِ الحاضرون 'يثنون عليـه بحُسُن الكفاية ، وَيَغْمزُون عَلَى أَبِي عَلَيْ بِضَعْفِ الْمُرْفَةِ . ثم رمى بهما إليه وقال له : قُمْ فَاعْمَلُها عَلَى هذا المثال وَحَرِّ رُهَا وَجَنْنَيْ بَهَا ، فقام يُجُرُّ رَجِلِيهِ . فلما ولَّى قال أبو الحسن : إن أمرًا مجرَ عنه ابن الفرات ونحنُ فيه مرتبكون ، وَيدَّعي هـ ذا القيامَ به لأمرُ عجيب ، فما مضى على هذا المحلس أربعةُ أو خسةُ أيامٍ حتى قُبض على أبي الحسن عليٌّ بن عيسى

<sup>(</sup>١) الدراعة : حبة مشقوقة القدم .

وسُلِّم إلى أبى على بن مقلة . فأراد الغضَّ من على بن عيسى بأمْرٍ يُظْهِرُه وشى و يقدح فيه به ، فلم يستطع ذلك ، ولا قَدر على أكثرَ مِن تلقِّيه بالقبيح ، ومعاملته بالمكروه الفظيع .

فدّ أبو أحمد الفضل بن عبد الرحن بن جعفر قال : كنت بحضرة أبى على ابن مقلة في وزارته ، وقد دخل إليه على بن عبسى ، فجلس بين يديه . وكان أبوعبد الله الموسوى العلوى وأبوعلى الحسن بن هارون حاضر ين ، فقال أبوعلى بن مقلة المحسن بنهارون : اكتب رُقعة عن أبى عبدالله يَشْكُو فيها إخلال ضيعته وقصور مراده منها وفائد به . ومشل له إيجاب مظلمة وإطلاق معونة . فكتبها الحسن وعرضها فوقع على ظهرها بإخراج الحال ، وأنفذ التوقيع إلى الكاتب . فأخرج ماصد ق فيه وعشرون كرًا حنطة وعرى أبى عبد الله ، ووقع أبوعلى تحت ذلك بأن يُطلق له عشرون كرًا حنطة وعشرون كرًا شعيرا معونة ، ويُحتسب له بكذا منسوباً إلى المظلمة . فاستحسن وعشرون فيله وما تكرّم به على رَجُلي عَلَوي ، وأخذ أبو الحسن على بن عيسى الحاضرون فيله وما تكرّم به على رَجُلي عَلَوي ، وأخذ أبو الحسن في وزارتك ؟ فنهض يشكره . فقال له مجيبا . فلم لم تفعل مثل هذا يا أبا الحسن في وزارتك ؟ فنهض أبو الحسن وقال : أستودع الله الوزير . وانصرف .

وقيل: إن أبا نُحَر دخل إلى أبى الحسن على بن عيسى يوماً وعليه قيص دَبِيقِي شُقَيْرِي (١) مُو تَفَسِعُ النمن (٢) جدًا ، فأراد أبو الحسن أن يُخبطه فقال له : بكم اشتريت أيها القاضى شِقَّة هذا القميص ؟ قال : بمائة دينار ، فقال أبو الحسن : ولسكنه اشتريت لى شِقَةُ هذه الدُّرَّاعةِ والقميص الذى تحتها بعشرين دينارا . فقال له أبوعم

<sup>(</sup>١) الشقيرى نسبة إلى شقير كان يتولى البريد ويسن الصياع انظر اليعقوبي ٢/٥/٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الثوب ".

مسرعاً: الوزير \_ أعزه الله \_ يُحمِّلُ الثياب فلا يحتاج إلى المبالغة فيها ، ويخدمه الخواص الذين يعلمون أنَّه يَدَعُ الكثير عن قُدْرَةٍ ، ونحن نتجمَّل بالثياب ونُعالى فيها ، ونلاقى العوامَّ الذين يساسون بما يَرُوق عيوبَهم من جَلَالتها ، وتُقام الهيبةُ بما يَرُوق عيوبَهم من جَلَالتها ، وتُقام الهيبةُ بما يَرُوق عيوبَهم من جَلَالتها ، وتُقام الهيبةُ بما يَرُوق عيوبَهم من جَرَا فا ، أعاد عليه قولًا يَكُبُرُ في صدورهم من في امتها . فَكَا ثما أَلْقَمَ أَبا الحسن حَجَراً فا ، أعاد عليه قولًا ولاردَّ جواباً .

وحدَّث القاضي أبو على التنوخي قال : حدثني أبو بكر محــد بن عبد الرحمن أبن قريعة قال : حدثني مُكرم بن بكر بن عمر أبو يحيى بن مُكرم القاضي قال(١): كنت أُحتص بأبي الحسن عليٌّ بن عيسي ور بَّما شاورني في أموره . فدخلتُ له بوماً فرأيتُه، مَهموماً فقدَّرت أنه بلغه عن القتدر بالله ما يَشْغَل قلبه فاقتضى تَقَسُّمَه فقلت: أرى الوزير \_ أيده الله \_ مفكِّراً ، فهل حدث شيء ؟ \_ وأومأت إلى جهة الخليفة \_ . فقال : ليس ما أنا مغموم به من ذلك الجنس ، بل ليماً هو أعظم في نفسي منه . فقلت : إن جاز أن يُعرُّ فَنيه الوزير فليفعل، فلعلَّه يجدُ عندى فيه رأيًّا أو قولًا. قال : نعم . كتب إلى عامِلنا بالثَّنر بأن أسارى المسلمين كانوا في بلد الروم على حال رَفَاهَة وصيانة إلى أن وَ لِيَ مُلْكَ الرومِ آنفًا حَدَثانِ منهم ، فَعَسَفًا وعاقبًاهم وأجاعاهم وأُعرِيَاهُم ، وطالباهم بالتنصُّر ، وأنهم في بلاء وجَهْد، وهذا أمر ٌ لاحيلة فيه ، ولا مَقدرَةَ على دفع ما أظلَّ هؤلاء المساكين ، ولو ساعدنى الخليفةُ على إنفاق الأموال وتجهيز الجيوش إلى هؤلاء الكفَّار لفعلت ُ في ذلك غاية ما أوجبه الله ُ علينا من بَذْل الوُسْم والإمكان. فقلت: عندي أيها الوزيرُ رأْيُ في هذا الأمر ربما نَفع وكان أسهـَلَ مما تَحْسِب وتُقَدِّر . قال : قل يامُبارك . قلت : بأنطاكية عظيمُ للنَّصار؟ كُمْ عِي البُطْرُكُ

<sup>(</sup>١) القصة في المنتظم ٦/٢٥٦ .

وبِبَيْتِ المقدس آخر يقال لها القائليق (1) ، وأمرهما يَنفُذُ على ملك الروم ، لأن أمورهم لا تَتِمُ إلا بهما ، والطاعة لا تلزّمُ جمهورَ رَعِيَّتهم إلا بقولهما ، وربما خرّما الواحد منهم فَيُحْرَم عنده . والرَّجلان في ذِمَّينا وتحت سلطاننا ، فيسأمر الوزير بمكاتبة عاملي البسلدين بإحضارها و إعلامهما مايجرى على الأسارى في بلد الروم وأنه مما لم تَجْرِ به عادة ، ومتى لم يُزَلُ ذلك عنهم وتُسْتَأْنَفُ حُسْنُ المعاملة معهم طُولِبا بجريرة ما يُفعَل هناك ، وسُلِكَ في معاملة النصارى مشلُ ذلك ، وننظر ما يكون الجواب .

فاستَدْعى فى الحال كاتباً وأملى عليه كتابًا فى هذا المعنى وكِيدة (٢) ، وأنفذها وقال لى : سَرَّيت عنى قليلًا (٢)، وخفَفَّتَ عن قلبى شُغلا .

فلما كان بعد شهرين وأيام وقد أنسيت الحديث \_ جاء بى فراني من بابه يستدعينى . فركبت وأنا متشوق إلى معرفة مايريد بى له ، فدخلت وهو مسرور ، ووجه مُشفِر ، فين رآنى قال لى : أحسن الله جزاءك عن نفسك ودينك وعتى . فقلت : ما الخبر ؟ قال : كان رأيك في أمر الأسارى ببلد الروم أصوب رأى وأصحة ، وهذا رسول العامل \_ وأومأ إلى رجل بحضرته \_ قد ورد لذ كر ماجرى فى بابهم . وقال له على بن عيسى : عَرَّفْنا الصورة . فقال الرجل : أنفذى العامل مع رسول البطرك والقائليق الذى أنفذاه إلى قُسطنطينية ، وكتبا على يده إلى مَلْكى الروم : البطرك والقائليق الذى أنفذاه إلى قُسطنطينية ، وكتبا على يده إلى مَلْكى الروم : بأنكا قد فعلمتما بأسارى المسلمين عندكا ماهو مُحَرَّم عليكا ومخالف وصيدة المسيح عليه السلام فى أمثالهم ، وأمر و فيمن جَرَى تَحْراهم . فإما زُلْتًا عن هذه

<sup>(</sup>١) في هامشالطبوع : في حاشية : الجائليق .

<sup>(</sup>٢) وكبدة صفة السكتاب على إرادة معني الرسالة .

<sup>(</sup>٣) قد تـكون محرفة عن ﴿ ثقلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الفرانق يريد به الرسول .

الطريقة وعَدَلْتُما عنها إلى ما تقتضيه الشُنَّةُ الما تورة وأحسنتما إلى من فى أيديكما ، وتركتماهم على أديانهم ، والم تُكْرِهاهم على خلاف آرائهم ، وإلا لعنَّا كما وتبرَّأْنا منكما وحَرَمْنا كما .

فلما وصلنا إلى القسطنطينيــة أوصِل رسُولُ البطركُ والقــاثليق إلى المُلكدين وحُجبتُ وحَاوًا به ووقفا على ماورد معه ، وتزكانا أيَّاما ثم أحضراني إليهما ، فسلمت عليهما وقال لى تُرجَّمانُهما : الملكان يقولان : الذي أُدِّي إلى ملك العَرْب من فعلنا بأساري المسلمين كَذِبُ وشناَعة ، وقد أَذِنَّا في دخوالك دارَ البلاط لتشاهدَ هم وتسمع شكرَهم وتعلم استحالة ما ذُكرِ لكم في أمرهم. وحملت إلى دار البلاط فرأيتهم كأنهم خارجون من القبور ، وقائمون إلى النشور ، ووجوهُهم دالَّة على ما كانوا فيه من الضَّرِّ والعذاب، إلا أنهم في حالِ صِيانةٍ مُسْتَأْ نَفَةٍ ، ورفاهَةٍ مُستَجدَّة ، وتأمَّلت ثيابهم فكانت جُدُدًا كُلُّها ، فتبيَّنْتُ أنني أُخِّرت ذلك التأخير حتى غُبِّرَ أمرُهم وجُدِّد زِيُّهُم ، وقالوا لي : نحن شاكرون للملِكَيْن \_ فعل اللهُ لهما (١) وصم \_ مع إيمائهم إلى بأن حالهم كانت على ما تَأَدَّى إلينا ، و إنما خُفِّف عنهم وأحسن إليهم بعد حصولي هناك . وقالوا لي في عُرْض قولهم : كيف عُرِ فَتْ صُورتنا ؟ ومن تَذَبَّهُ على مُراعاتنا حتى أنفذك من أجلنا ؟ فقلت : وَلَى الوزارةَ الوزيرُ أَبو الحس على ُّ ابنُ عيسى و بلغه خبرُ كم ، فأنفذ وفعل كذا وكذا . فصحُّوا بالدعاء له ، وسمعت امرأة منهم تقول: قَرَّ ياعلي بن عيسى، لانسي الله لك هذا الفعل. قال أبو يحيى بن مكرم: فلما سمع الوزير ذلك بكي بكاء شديداً ، ثم سجد لله تعالى شاكرا وحامداً ، و برَّ الرسولَ وصرَّفه . وقلت لعليٍّ بن عيسى : أَسْمُعُك أَيِّهَا الوزير تتبرَّم بالوزارة في خَلُواتك، وترغب في الانصراف عنها تَحَرُّجا (٢) من آثامها، فلو كُنْتَ معتَرَلًا

<sup>(</sup>٢) في الأصل تحرياً .

لها ومُتَخَلِّيًا منهاهل كنت تقدر على مثل هذه الحال الجامعة لجال الدنيا وثواب الآخرة وطيب السمعة وحسن العاقبة؟

وحدث القاضى أبو على قال: حدثنى الفضل بن أحمد الحيّانى قال: قال لى أبو بكر الشافعى صاحب أبى الحسن على بن عيسى: كان الحسن بن على ابن محمد بن الفرات قبض على فى نكبة أبى الحسن على بن عيسى ، وصادرنى وأوقع بى مكروها ، وجعل التّأوُّل على اختلاطى بأبى الحسن وصُحبتى إياه . فلما أخرِ جنا من المحنة ، وعاد أبو الحسن إلى الوزارة ، طلبت الانتفاع بأمور أخاطب فيها ، وأخلف بعض المصادرة منها ، فتصدَّ يت لأخذ الرّقاع بالحوائج ، وعرضها على أبى الحسن . فاتفق أن عرضت عليه فى بعض الأيّام شيئًا است كُثرَه وضجر على به ، فقلت : أيها الوزير إذا كان حظّنا من أعدائك فى أيام نكبتك الصّفم ، ومنك فى أيام ولا يَيتك المنع ، فتى – ليت شعرى – يكون النفع ؟ فضحك ووقع لى فى جميع الرّقاع ، وما استثقل شيئًا رفعتُه إليه بعد ذلك .

وحدث القاضى أبو على قال : حدَّ ثنى أبو السرى عربن محمد القارى و قال : حدثنى أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى قال : قال لى أبى : عرض على أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشى فى بعض أيام وزارتى رقعة التمس فيها محالا ، وقبّل بدى ، وتر كُتُها من يدى مفكرا فيا أفعله مما أبلُغ به غرضه ولا يَلْحَقُنى عيب فيه . وعرض لى رأى فى الركوب ، فنهضت ، فلما رأى ذلك قبض على بدى وقال : أنا رقي من العباس إن تركت الوزير يركب إلا بعد أن يُوقَّع فى رُقعتى أو يُقبّل يدى كما قبّلت يده . فوقَّ ث له قائما بما أراد ، وعجبت من سوء أدبه وشد قواصته .

قال القاضي أبو على : وشاهدت أنا أبا بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز هذا

في سنة خمسين وثلاثمائة ، وقد تقلّبت به الأيام و بأهل بيته ، وهو محضرة أبي محمد المهلي ، وقد كان العَيَّارون ثاروا عدينة السلام وأوقعوا فتنا عظيمة ، أصلها أنْ عَرْ بَدّ رجلٌ عباسي على رجل عَلَوى في خنـــدق طاهر وهما على نبيذ ، فقُتُل العاوى ، ونفر أهله واستغاثوا لأجله ، ودخل العامة بين الفريقين ، وشَرِفَت (١) القصةُ إلى ما احتيج معــه إلى إقامة الديلم في الأرباع وترتيبهم في كثير من الأصقاع ، وحتى أغلق العباسيون باب المسجد الجامع بالمدينة ، ومنعوا من صلاة الجمعة ، وزادوا في إشعال النائرة . ودبر أبو محمد الأمر بأن قبض على جماعة من وجوه العباسيين وكثير من الستورين والعيَّارين ، وأدخل فيهم عدَّة قُضاة وشهود وصلحاء عباسيين، وكان منهم أبو بكراً بن عبد العزيز . ثم جلس لهم وأحضرهم وناظرهم ، وسامهم أن يُسَمُّوا له العيارين وَحملةَ السكاكين ليقتصر على أخذهم ، ويفرج عن الباقين ، وأن يضِمَنَ أهلُ الصَّلاح منهم أهلَ الريبة ، ويأخذُوا على أيديهم أخذًا يحسم به موادَّ الفتنة . فأخذ القاضي أبو الحسن محمد بن صلح الهاشمي يقول قولًا سديدا لطيفا فى دفع ذلك واستعطاف أبى محمد المهلبي وترقيقه ، والرفق به وتسكينه ، واعترض أبو بكر بن عبدالعزيز الخطاب، وقال قولًا فيه بعض الجفاء والغلظة. فقال له أبو ممد: « يا ماص كذا وكذا ، ما تدع جَهلك وتبشُّطك ، ولا تُخْر ج هــــذه الخيوط من رأسك ، كأني لا أعرفك قديمًا وحديثا وأعرف مُعقَك وَمُعْق أبيك وتدرُّعك (٢) في مجالس الوزراء و إيثارك أن تقول : قال الوزير وقلت . ولعلك تُقدِّر أن المقتدر بالله على السرير ، وأنني أحد وزرائه ، ليس ذاك كذلك ، السلطانُ اليومَ الأميرُ مُعزُّ الدولة (٢) الذي يرى سفك دمك قُرَّبَةً إلى الله تعالى وينزلك منزلة

<sup>(</sup>١) شرفت: ارتفيت. (٢) التدرع: الدخول في الشيء.

 <sup>(</sup>٣) هو معز الدولة بن أبى شجاع بويه بن فنا خسرو البويهـى : انظر ابتداء دولة البويهيب
 ق ابن الأثير حوادث ٣٢١

ال کلت یا علمان رحله هجر رحله محل حصرول فقال القاصی و فقد رأت فلسوه کال علی رسه وقد سقص سم فال طبقو علمه روه و عود بانی عمان و فقبلت الحماعه لده و سأنته الصفح عله ، و رسله لمطبع لله - رحمة الله عليه - في أمره مراسلات رددت بانی أن برکه وأثرمه لمته ، وأخد حطوط العباسيين جميع ما کان سمهم باياد وامتنعو مله ، وقيص من عد علی جماعة کتيره من أحداث العباسيين وأهل العياره والد عاره ملهم ومن نعامه ، وجعلهم في روار من مصفة مسمتره ، وأنفذهم باني برود و تصنى ، وحسبه هناك في دور تحري تحري القازع و مضامير ، وكالوا فيها ، ومات كثير ممهم . ثم أطلقت نقيمهم لعد وفاة أبي محمد المهلبي للمين ، ورالت الفتر في تلك الأبام

وحدث القاصى أبو على قال . حدى أبو احسين عبد الله س أحمد س عيّاش القاصى قال : كانت عاده أبى الحسن س الفرات فى كلامه أن يقول للإسان : بارك الله عليك ومن عادة أبى الحسن على بن عيسى أن يقول : « والك » أو « والك » حسن الناس يقولون : لو لم بكن من الفرق بين الرجلين إلّا حسن اللقاء وصر ف (١) ما بين القولين .

وحكى أبو محمد الصلحى قال . ما صرف الراصى بالله أبا على عبد الرحمن (٢) ابس عيسى عن ورارته وسكبه وسكب أبا الحسن على بن عيسى وصادر أما الحسن على ألف ألف درهم (٢) وعبد الرحمن على ثلاثة آلاف دينار \_ وكان ذلك طريقا \_ وحصل أبو الحس مُعتقلا في دار الخلافة ، وخاف أبو الحس أن يكون في نفس

<sup>(</sup>١) الحلها : وظرف

<sup>(</sup>٢) كانت ورارته للراضي في سنة ٣٢٤ وقيس عليه في سنة ٣٢٤ أيصاً.

<sup>(</sup>٣) ق اس الأثير حوادث سنه ٣٢٤ أنه صادر أما الحس على بن عيسى على ماثة ألف دينار

الراضي بالله عليه ما يُريد معه قتله ، فراسَلني يقول : هــذا أبو محمد ــ وكان إذ ذاك كاتب أبي بكر بن زائق \_ يسألني خطاب الراضي بالله عن صاحبي في نقله إلى دار وزيره إلى أن يؤدّى ما قُرِّر عليه أمره . قال : فَجْنُت إلى الراضي بالله وقلت له : يا أمير المؤمنين ، على بن عيسى خادِمُك وخادم آبائك ، ومن قد عرفت محلَّه من الصناعة ، وموقّعه من جال الملكة ، ومن حاله وأمره كذا وكذا . فقال : هو كذلك ، ولكن له عندى ذنوب . وأخذ يعدد ذنوب عبد الرحن : فقلت له : يا مولانا ، وأَى دَرَكُ يلزمه فيما قصَّر فيــه أخوه ؟ قال : سبحان الله ، وهل دبَّر عبد الرحمن إلا برأيه وأمضى شيئًا أو وَقَفَه إلَّا عن أمره أو أمرى إياه بألَّا يَحلُّ ولا يعَقد إلَّا بموافقته ؟ وأقبلت أعتذر له وأجعل بإزاء كل ذنب حجة . قال : دع ذا ، ما خاطبني قَطُّ إِلا قال « واك » فهل يُتَلَّقَىٰ الحَلفاءِ بمثل ذاك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا طبع له قد أُرِلفَ منه وحُرْيِظ عليه،وعِيب به في أيام خدمته للمقتدر بالله \_ رحمة الله عليه \_ وما استطاع أن يفارقه مع شَبَّه (١) عليه وتعوُّده إياه . فقال: اعْمَل على أنه خُلُق، أما كان يمكنه أن يُفَيِّره مع ما وصفَّتَه من فضله وعقله، أو يتحفُّظ معى خاصَّة فيــه مع قلَّة اجتماعي معه ومخاطبتي إياه ؟ وما يفعل ما يفعله إِلا عن تهاون وقلَّةُ مبالاة . فقبلت الأرض مراراً بين يديه وقلت : اللهَ اللهَ أَنْ يَتَصُوَّرَ مُولانا ذلك فيه ، و إنما هو عن سوء توفيق ، والعفُّو من أمير المؤمنين مطاوب . ولم أزل إلى أن أمر بنقله إلى دار وزيره، وَ ُنقِل وَصحَّحَ مَا أُخذ به خطُّه ، وصرف إلى منزله .

وحدث القاضي أبو على قال: حدثني جماعة من أهل الحضرة أن (٢) رجلا

<sup>(</sup>١) قَالأَصَلُ نَشِهِ . وَشَبُّهُ : عُوهُ .

 <sup>(</sup>۲) الفرج بغد الشدة ١/٤٥١ والمنتظم ٦/٤٥٢.

عطارا مشهورا بالمتر والصيانة رَكِبه دَيْنُ ، فقام عن دُكَّانه ولزم منزله ، وأقبل على الصلاة والدعاء عِدَّة ليال ، فبينما هو قد صلى ذات ليلة ودعا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له: امض إلى على بن عيسى الوزير ، فقد أمرته بأن يدفع إليك أر بعائة دينار تُصْلِح حالك بها . قال العطار : وكان عليَّ ستائة دينار دَيْناً ، وأصبحت فقلت: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي » فلم كل أمضى إلى الوزير وأعرف ما عنده ؟ قال : فضيت ، فلما وقفت على بابه مُنقت الوصولَ وجلسْتُ إلى أن ضاق صدرى، وهمتُ بالانصراف ، فأنا على ذاك إذ خرج الشافعيُّ صاحبُه وكان يعرفني معرفةً قريبة (١) فقمت إليه وعرَّفته خبرى فقال: ياهذا إن الوزير يطلبك منذ السحر، و إلى الآن قد سأل عنك كلَّ واحد ، والرسل مبثوثة في الْيَما سِك ، فكنْ بمكانك. قال : ودخل ، فاكان بأسرعمنأن دُعي بي، فدخلت إلى الوزير أبي الحسن ، فقال لي : مااشمك؟ قلت : فلان بن فلان العطار . قال : من أهل الكرخ ؟ قلت : نعم ، قال : أحسن الله ياهذا جزاءك في قَصَّدك إياى ، فوالله ما تهنَّأْتُ عيشا منذ البارحة ، لأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى في منامى : أَعْط فلانَ بن فلانِ العطَّارَ بالكرخ أر بعائة دينار يُصْلِح بها شأنه . فكنت اليوم منذ الغداة و إلى هذه الغاية أسأل عنك ، وما عرفنيك (٢) أحد. ياغلام هاتِ ألف دينار . فجيء به عيناً ، فقال : خذ منهأر بعائة دينار امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والسُّنَّأَنَّة الباقية هدَّيةٌ منى إليك ـ فقلت : أيها الوزير ماأحب أن أزداد شيئاً على عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنى أرجو البركة فيه . فبكي وقال : ما أحسن هذا اليقين ، خُذْ ما بَدَا لك. فأخذت

<sup>(</sup>١) في الفرج بعد الشدة : ضعيفة .

<sup>(</sup>٢) في الفرج يعد الشدة : وما عرفك :

أر نعائة دينار وانصرافت، وقصصت قصتى على صديق لى ، وأريته الدنابير وكلفته أن يحبر عرمانى دمرى ، و نتوسط ما بيسهم و بيبى . فععل و بدلوا له تأخيرى بما لَهُمْ ثلات سنين ، فقات : لا بل يأحدون منى الثُّنْ و بنظرونى بالباقى . فعر قت عليهم مائتى دينار وفتحت دكانى وأدرته بالمائتين الباقية معى ، فما حال الحول إلا وقد بلغ مالى ألف دينار ، فوفيت غرمائى ما بقى لهم ، وما زالت حالى سمو ومالى يريدولله الحمد .

وكان الحنابلة بَنَوْ الصحداً ، وجعنوه طريقاً إلى النشاعة والفِتنة ، فَتَظَلَّم إلى أَلَى الحَسن على بن عيسى من أمره ، فوقَع على ظهر القصة: أحق بِماء بِهَدَّم ، و تَعْفِيَة رسم ، بنالا أُسِّس على غير بَقوى من الله . فَنْهُدْحَقْ فقواعده إلى شاء الله .

وكان أبو الحسن بن بيداد تقلّد كُورَ الأهوار، فترنص بأرْدٍ مر ارتفاع الناحية ، فوقعت فيه النار واحترق ، فكتب إلى على بن عيسى كتاب أقام فيه عدره ، وسجع في كتابه سحعاً راد فيه ، فوقع على بن عيسى على ظهر الكتاب: أنت يا أبا الحسن تَكْتُب فُتُجيد ، والاسم الحميد حير من الكلام السديد، صَيّعت علينا أَرْزا حصّلْتَهُ ، وعَوّلْت بِنا على كلام ألّقته، وحطاب سحعته ، أوْجَبَ صَرْ فَك عا توليته ، والسلام .

فقال أبو الحسن بن نيداد : ماصرفني عير الــحع . وكتب إليه .

وصل كتاب سيدنا الوزير \_ أطال الله بقاءه \_ مشتملًا على وَصْف وصرف . فأ ما الوصف فهو منه \_ أدام الله تأييده \_ مع تحله من الصناعة بهاية الفحر والسعادة . وأما الصّرف عن الاعتذار ، مما جرى به المقدار ، ثما جراء مَن اعتدر مِنْ حَالٍ لادَرَك عليه فيها أَنْ يُصْرَف عن ولامة للا حِنا يَة منه عليها ، والاعتدار بلفظ الصواب، أولى من الاحتجاج بسوء الخطاب

فوقَّع على بنعيسى عن جوابه : قدأدَّته البلاغةُ إلى الإرادة ، فَلْيُكْتَبْ بإقراره على العمل ، و إسعافه بالأمل ، إن شاء الله .

وورد الحضرة قوم من أهل ديار ربيعة يتظامون من حَيْفٍ لحقهم فى معاملاتهم ، فكتب على أيديهم إلى الحسن بن محمد بن عينو نة العامل هناك كتاباً نسخته .

بسم الله الرحمن الرحم . في عِلْمك \_ أكرمك الله \_ بما أمر الله به من العدل والإحسان ، ونهى عنه من الجور والعُدُوان ، وعاقب به الظالمين في سالف الأزمان ، غَنَّى لك عن التنبيه والتوقيف ، والوعظ والتخويف : وفيما رسمتُه لك مشافهة ومكاتبة فى إنكار الظلم و إزالته ، و إظهار العدل و إفاضته ، كفايةٌ و بَلَاغ . وقد ورد الحضرة \_ أكرمك الله \_ جماعةُ من وجوه التُّنَّاء والْمزارعين بديار ربيعةَ مُتَظلِّمين ممــا عُوملوا به فيسني إحدى واثنتين وثلاثَ عشرةً وثلاثمائة ، من إكراههم على تضمُّن غَلَّاتِ بيادرهم بالخزْرِ والتقدير و إلزامهم حقَّ الأعشار في ضِياعهم على التربيع ، واستخراج الخراج منهم على أوفر عِبْرَة (١) قبل إدراك غلاتهم وتُمارهم ، و إكراه وجُوههم وتُجَّارهم على ابتياع الغــلاتِ السلطانية بأسعارِ مُسْرِفَة نُجِحفة . فأُقلقني ما أفاضوا فيه من الشكوى ، وآلمني ما انتهى إلىَّ وَصْفُه من عظيم البلوى ، ووجدته \_ مع قبيح ذِكْره وعظيم وِزْره \_ عائدا بخراب الضِّياع ، ونقصانِ الارتفاع . فينبغي \_ أكرمك الله \_ أن تُجْرِي سائرَ رعيتك على المماملات القديمــة ، وتحملهم على الرُّسومالسليمة ، حتى يعودوا إلى أفضل حال عهدوها ، وأجمل سيرة حَمِدوها ، وتُزيل السُّنَ الجائرة وتُبطِّلها ، وتَقطع أسبابها وتَّحْسِمها ، وتكتب إلىَّ بما يكون منك في ذلك فإننى على اهتمام به ، ومراعاة له ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) المبرة من معانيها الأصل الذي ترد إليه النظائر ويراد هنا على أوفر ما يكون المحصول .

وكتب إلى عبد الله بن على الجر حَرّاني عامِل الصلح والمبارك.

وصل كتابك \_ أكرمك الله \_ جواباً عن الكُتُب النافذة إليك فما نظلم منك فيه جماعة من الرعيَّة ، وواصلوه من الشَّكيَّـة ، بما دَلَلْتَ عليه من بُطلان أقوالهم ، وشدَّةِ أطاعهم ، وحكيت من وجو به عليهم بالخجج الواضحة ، والشواهد اللائحة ، وفهمتُه . فا ما وصفتَه من استعالك الحقُّ في قولك وفعلك ، وحلك وعقدك ، فَانْظُرُ أَىَّ دعوى ادعيتها لنفسك ، وماذا تحتَّجُ به غداً عندر بك . واعلم أن أقبح الناس في الدنيا ذِّ كُرًّا ، وأعظمهم عند الله و زراً ، مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وأَتَى جَوْراً ، وأحْسَنَ قَوْلًا وأساء فِعْلًا . وأما ماذكرت أن هؤلاء المتظلِّين أوقعوا فيه النَّعَابنة ، وابتاعوه من أراضي المزارعات مصابرة ، فارتجعته منهم لتبيعه بالثمن الوافر ، والنَّقْد الحاضر، فقد عدلتَ في أمرهم عن طريق الحكم، إلى أشنع جهات الظُّلم. ولو بانتْ دعواك وظهرتْ ، وقامت البيِّنةُ عليهما ووضحت ، لما جار أن تَمْنعهم عما مَلَكوه ، ولا تحول كينهم وبين ماابتاعوه، إلا بعد أن يختاروا فَسْخ البيع ويَرْضُوه، ويُؤثّروه ولا يَأْبَوْه ، وترد عليهم من الثمن ما وزنوه ، وتدفع إليهم معه ما أنفقوه . فَسَلُّم اليهم \_ عافاك الله \_ مِـُلـكُمهم ، وَوَفِّهم حقَّهم ، واقنع فيما بينك وبينهم بنَظَر محمد بن محمد ابن حمدون ووساطته ، ولاتعدل عن قبول رأيه ومَشورته . وأمَّا ما أنفذته من العمل لبقاياسنة ِ ثَمَانِ وثلاثمائة وماقبلهاو بيَّنت أنمعظمه على الطائفة المتظلِّمة منك، فقد وقفتُ عليه ، وأَحوال هذه البقايا مُختلف ، والحكم فيها واضح منكشف ، وسبيل ماكان منها على الجهابذة والبلدية ، وسُكان الستغلات السلطانية ، أن تستخرجه في أسرع الأوقات، وتستوفيه على تَصَرُّف الحالات . وما نَقَّاهُ الْمَحَمَّاون وأصحاب الناثر (١٠

<sup>(</sup>١) لعله بعنى بأصحاب المناثر هم الذين مجمعون ما تساقط وتناثر من المحاصيــل بعد نقل الأجران. أو ما حولها وما شابه ذلك .

عن نَفَائض قُناب (١) الحاصل، ووصفوا أن تصحيحه واجب على أر باب البيادر، فسيلُك أن تُجر به مجرى أسلاف البذور التي تستنظفها ، مع التوثَّق منها بعد شهور. وما بقي من الأسمـــاء المجهولة ـــ ولا أشكُّ أنه من خراج نخل وخضر في أقْرحة (٢) معروفة \_ فيجب أن تطالب مُزارعي تلك الأقرحة حتى يُصَحِّحُوه ، أو يكشفوا حاله و يوضحوه ، فاعمل فى ذلك بما رسمتُه، ولا تتجاوز ماحدَّ دْتُه ، إنشاءالله . وأمَّاما ذكرتَ أن ابن المشرف الذارع أشار عليك بإيقاع المساحة عليه من حَرِيم الأنهار، المحفوف بالنخلوالأشجار، لتطالب إبتياعه، مَنْ تَجِدُه قد فاز بارتفاعه ، فقد غَشَّك هذا الذَّارع في مشورته ، ودلَّك على سوء سَرِيرته . وجميع نواحي واسط \_ أصلحك الله \_ من السواد المفتتح عَنْوَة ، وليس المسكه السلطان \_ أعزه الله في الأنه فَي للسلمين يقوم مقام الوَّ قَفَ عَلىجيعهم ، و إنما تَبَايُع أهليه فيه يَجْرِي تَجْرِي الشَّكْني لِأَجِل ما أَدَّوْه و يُؤَدُّونه من الخراج وهو الكِرَّاء ، ومن غَرَّس في هـذا الحريم نخـلا أو شجرًا ، أو زرعه غَلَّةً أو خضرًا ، فقد نفع سلطانه ــ أعزَّه اللهُ ــ وانتفع ، وثمَّر ماله بمــا صَنَع . فاحدر أن يَخْطُرَ هذا الباب ببالك ، أو يَجرى ذِكْرُه على لسانك ، وإرْجِع عمَّا يَمْزُب عنك فَهْمُه و يُشْكِل عليك حُكْمه إلى الفقها. ، لِنَسْلَمَ من سِمَةِ السَّبَّة ، وتأمن سُوء اللَّفَّبَّة ، إن شاء الله .

وحدث أبو الحسن على بن هشام قال (٢): أقرأنى أبو عبد الله أحمد بن محمد الحليمي كتاباً بخط أبى الحسن على بن عيسى ذَكر أنّه كتبه إليه فى وزارته الأخيرة وهو يتقلّدُ طَسَاسِيجَ طريق خُراسانَ ، يَحثُه فيه على خَمْل المال وكانت نُسْخَتُه :

<sup>(</sup>١) الفائض جمع نفاضه وهي ماتساقط من الورق والثمر . والقناب : الورق المجتمع الذي فيه السنبل .

<sup>(</sup>٣) الأفرحة جم قراح وهي الأرض .

<sup>(</sup>٣) نشوار المحآضرة ١٠/٨ .

قد كنت \_ أ كرمك الله و عندى بعيدا من التقصير ، غنياعن التنبيه والتبصير راغبا فيا خَصَّك بالجال ، وقد من على نظرائك من العمّال ، واتصلت بك نقتى ، وانصرفت نحوك عنايتى ، ورددت الجيل من العمل إليك ، واعتمدت في المُهمّ عليك . ثم وَضَع عندى من أثرك ، وصح عندى من خبرك ، ما اقتضى استزادتك ، ورَدِفه ما استدعى استبطاءك ولا ثمتك ، وأنت تعرف صورة الحال ، وتطلّى \_ مع شدة الضرورة \_ إلى ورود المال . وكان يجب أن تبعثك العناية ، على الجدّ في الحباية ، حتى ترد محولات ، ويتوصَّل ما نتوقع وروده من جهتك . ونشدتك (١) بالله لما تكرف من سائر جهاته وتحصّل ، وتبادر به وتحمِله ، فإنّ العين إليه ممدودة ، والعدر في تأخّر م ضيّق ، وأنا عليك من شوء العاقبة مشفق ، والسلام .

وحدث أبو الحسين على بن هشام قال (٢): سمعت أبا عبد الله الباقطائي يقول: لما غلب السَّجْزِيَّةُ (٤) على قارِسَ ، جَلَا قومْ من أر باب الخراج عنها لسوء المعاملة ، فَفُضَ (٥) خراجُهم على الباقين ، وكَمُل بذلك قانون فارسَ القديم، ولم تزل هذه التسكلة تُستوفى على زيادة تارةً ، ونقصان أخرى . وافتتح أبو الحسن ابن الفرات فارسَ في وزارته الأولى سنة ثمان وتسمين ومائتين على يد وصيف (٢) كامه ، ومحمد فارسَ في وزارته الأولى سنة ثمان وتسمين ومائتين على يد وصيف (٢) كامه ، ومحمد

<sup>(</sup>١) نشده افة ونشده بافة : سأله وأقسم عليه به .

<sup>(</sup>٢) لما معناها إلا : قال ابن برى : وقد حكى سيبويه نشدتك الله لما فعلت بمعنى إلا فعلت .

<sup>(</sup>٣) نشوار المحاضرة ٨/٨.

 <sup>(</sup>٤) السجزية نسبة إلى سجز وهو اسم لسجستان . ويريد المؤلف بذلك بنى الصفار وانظر ابتداء أمرهم ق ابن الأثير حوادث سنة ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) يقال فض الشيء على القوم : فرقه وقسمه .

<sup>(</sup>٦) انظر الطبري حوادث ٢٩٨ وابن الأثير حوادث ٢٩٧.

ابن جعفر الْعَبَرْتَاوِى (١) قَأْجُرَى الأمر على رَسْمِه، وفعل مثلَ ذلك محمد بن عبيد الله الخاقاني وعلى بن عيسى في صدر وزارته الأولى . فلسا مضى منها مُدَيْدَة ، وَرَدَ عبدُ الرَّحِن بن جعفر الشَّيرازى إلى الحضرة ، فت كلَّم عَلَى محمد بنِ أَحمد بن أَبى البغل ، وقدَح فيه ، وكان يتقلَّد فارس إذ ذاله ، وخَطَب العمل ، و بذل توفير بُجلة من المال ، فعقد على بن عيسى الضان عليه ، وصَرَف ابن أبى البغل وقلّده أصبهان من المال ، فعقد على بن عيسى الفهان عليه ، وصَرَف ابن أبى البغل وقلّده أصبهان أخر عبدُ الرحمن بن جعفر المال واحتج بتظلُّم أَهل فارس من التَّكلة المذكورة ، وامتناعهم من أَدائها ، فكتب على بن عيسى إلى أبى المنذر النعان بن عبد الله وهو يتقلّد كور ورائه المورد المعان بن عبد الله على عمله ، والنفوذ إلى فارس ، ومطالبة عبد الرحن بما حل عليه من المال ، والنظر في أمر التكلة التي وقعت الظلّامَةُ منها ، وشَرْح أمرها وحَلَّ ضمان عبد الرحن ، وعَقْد البلد على أحمد بن محمد بن منها ، وشَرْح أمرها وحَلَّ ضمان عبد الرحن ، وعَقْد البلد على أحمد بن عمد بن رستم بأن يصير من أصبهان إلى فارس ، ليفقد [له] (٢) عليه .

فلما وصل النّمان إلى هناك وجد قطعة من التّكُملة على عبد الرحمن . وقد رأم أن يَكُسِرَها ، فَعَسَفه (٢) و باع شيئا من أملاكه حتى استوفى ما عليه ، واستخرج منال التكلة من الناس ، وكتب إلى على "بن عيسى بأنّ العال يَستضعفون قوما من أر باب الخراج فَيُلْزِمونهم من التكلة أكثر بما يَلْزَمهم ويَرْهَبُون آخرين فيُحَمِّلُونهم أقل بما يَخَمَّهم . وقال هو وابن رستم : وإن من طرائف ما يجرى بفارس مطالبة الناس بهذه التكلة وهى ظُلْمُ لا شك فيه ولا شبهة ، ومما سنه الخوارج حُوراً

<sup>(</sup>۱) فى الأصل عبر تاى . ولـكن النسبة إلى عبرتا : عبرتاوى أوعبرتى ، وفى ابن الأثير حوادث ۲۹۷ الفريايي .

 <sup>(</sup>٢) يقال عقد له الرئاسة في قومه : جعلها له . وعقد له على الجيش رأسه عليه .

<sup>(</sup>٣) عسقه : ظلمه .

ومجازَقَةً (١). و إن هناك مما قد أغضى عنه لأربابه، والمطالبة به أوْلَى وأحق ، وهو خَرَاجُ الشَّجَرِ ، لأَن فارسَ افتتُحَت عَنْوَة ، وهي في أيدى المزارعين على سبيل الإجارة ، ولا حُجَّة لهم في دفعهم إلَّا دعواهم أن المهدى أسقطه عنهم.

وعرف أهلُ بلادِ فارس ما يجرى من الخوض في هذا الأمر ، فورد قوم من أَجْلَاهُم إلى حضرة على بن عيسى ، ودخلوا عليه في يوم جلوسه العظالم وقالوا : نُمْنَعُ عَلَاتنا وتُمْتَاق في الكناديج (٢) حتى تهلك وتصير هكذا \_ وطرحوا من أكامهم حِنْطَة مجترقة \_ ونطالب بتكلة ما أوجبه الله علينا فتدعونا الضرورة إلى بيع نفوسنا وشعور نسائنا وأدائها حتى تُطْلق الْغلَة وهي على هذه الصورة من رموا من أكامهم تيناً يابساً وخوخاً مُقَدَّداً وَلَوْزاً وفُستقا و بندقا وغُبَيْرًا، وَنبقا وعُنتابا \_ وقالوا : وهذا كله بلا خراج لقوم آخرين ، والبلد فُتيح عنوة فإمًّا تساوينا في العدل أو الجور .

فأنهى على بن عيسى ذلك إلى المقتدر بالله ، وجمع القضاة والفقها، ومشايخ الكتّاب والعال وجلّة القوّاد فى دار الوزارة بالمخرّم \_ وقد جعلها ديوانا \_ وتناظر الفريقان من أر باب الشجر \_ وقد ورد منهم قوم \_ وأر باب التكلة . فقال أر باب الشجر : هذه أملاك قد أنفقنا عليها أموالنا حتى نَبَتت الغروس فيها ، وحصل لنا الشجر : هذه أملاك قد أنفقنا عليها أموالنا حتى نَبَتت الغروس فيها ، وقد كان المهدئ الاستخلال منها ، ومتى ألزمت الخراج بَطَلَت قيمتها ، وقد كان المهدئ أزال المطالبة ورَسْم الخراج عنها . وقال المطالبون بالتكلة ما شكوا به حالهم فيها ، واستمرار الظلم عليهم بها .

ورُجع إلى الفَقهاء في ذلك فأفْتَوْ ا بوجوب الخراج و بطلان التَكْلَةِ . وقال

<sup>(</sup>١) يراد بالمحازفة : بدون نانون ولا تبصر ولا تقدير صحيح .

<sup>(</sup>٢) الكناديج : أوعية من الطين لخزن الغلال = صوامع .

الكُنَّابُ: إن كان المهدئ شرط شرطاً لمصلحة رآها في الحال ثم زالت متقط الشرط ورجَع الحكم إلى الأصل. وقال لهم على بن عيسى: أليس احتجاجُكُم بأنَّ المهدى إمام رأّى رأياً فيه صلاح ففعله ؟ قالوا: بلى . قال: فإن أمير المؤمنين الإمام قد رأى أن من الأحوط المسلمين إلزام الشَّجَر الحراج و إزالة التَّكملة. فقام الزَّجَاج وَوَكِيع القاضى فَدَعَوا له وأثنياً عليه . وقال وكبع: لقد فعل الوزير في هذه القصة كفعل أبى بكر الصديق رضى الله عنه في مطالبته أهْلَ الرِّدَة بالزكاة .

وأنهى على بن عيسى والقضاة ما جرى المقتدر بالله فى يوم الموكب ، واستأذنه فى كتب الكتاب بإسقاط التكلة عاجلًا إلى أن يتقرر أمرُ الشجر. فأمره بكتب ذلك فى الحال بحضرته ، وأحضرت له دواة - وكان رسمُ الوزراء إذا أرادوا كتب كتاب بحضرة الخليفة أنْ تُحْضر لم دواة لطيفة بسلسلة فيمسكها الوزير بيده اليسرى ، ويكتب بيده اليمنى - و بدأ على بن عيسى يكتب بغير نُسْخة ، فلما رآه المقتدر بالله وقد شَقَ ذلك عليه أمر بإحضار دواته وأن يقف بعض الخدم معه فيمسكها إلى أن يفرع من كتابته ، وكان أول وزير أكرم بهذا ، ثم صار رشمًا للوزراء بعده فيكانت نسخة ما كتبه على بن عيسى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين إلى النعمان بن عبد الله، سلام عليك، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يُصلِّلَ على محد عبده ورسو له صلى الله عليه وسلم.

أَمَّا بعد فَإِن أَفْضَلَ الأعمال قَدْراً ، وأَجَمَلَها ذِكُوا ، وأَكَلَها أَجْرا ، وأَذْخُرِها ذُخُرها وأَذْخُرها ذُخُرا ، ما كان لِلتُقى جامعا ، وللهدى تابعاً ، وللورى نافعاً ، وللباوى دافعاً ، وقد جعل ذُخُرا ، ما كان لِلتُقى جامعا ، وللهدى تابعاً ، وللورى نافعاً ، وللباوى دافعاً ، وقد جعل ذُخُرا ، ما كان لِلتُقى جامعا ، وللهدى تابعاً ، وللورى نافعاً ، وللباوى دافعاً ، وقد جعل

اللهُ أمير الؤمنين فنما استرعاء من أمور السامين مُؤْثِرًا مَا يُرْضيه ، مثابرا على مايُزْ إِنْ الله ، عنده و يُحْظِيه ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله ، عليه يتوكل ، و به يستدين . وقد عُرِفَتْ حالُ السَّجْزِيَّةِ والْخَرَّمِيَّةِ الذين تَعْلَبُوا عَلَى كُورَ فارسَ وكرُّ مَان ، واستعملوا الجوروالعُدوان ، وأظهروا العتُوَّ والطُّغيان ، وانتهكوا الحارم ، وارتكبوا العظائم، حتى أنفذ أميرُ الؤمنين جيوشُه إليهم، وتورَّد بهـا عليهم، فأزالهم وأبادهم ، وشُنَّتَهم وأبارهم (٢) بعد حروب تواصلتْ ، ووقائع تتابعتْ ، أحلَّ اللهُ بهم فيها سَطُوتَه ، وعجل لهم نِقْمته ، وجعامِم عِبرة للمعتَبرين ، وعِظَةً للمستمعين . « وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » (٢٠ ولَّمَا يَحَى َ اللَّهُ أَدْرَ هِوْلا الكُفَّارِ ، وفرَّق عَدَد أَوْ بَاشهم الفجَّارِ ، وجَدَّ أميرُ المؤمنين أفظَعَ مااخترعوه ، وأشنع ما ابْتَدعوه ، في مُدَّيِّهم التي طال أمَدُها ، وعظم ضَررُها ، تَكُلَةً اجْتَبَوْهَا بِكُورِ ۚ فَارْسَ ۚ فِي شِنِي غَوَا يَشِهِم لَّمَا طَالِبُوا أَهْلُهَا بِالْخُرَاجِ عَلَى أَوْفَر عِبْرَتَهِم ( ) من غير اقتصار فيه على الموجودين ، حتى فَضُوا ( ) عليهم خراج ما خَرِب من ضِياع المفقودين ، فأنكر أميرُ المؤمنين ما اسْتَقر من هذا الرسم الذميم، وأَ كُبَرَ ما استمرَّ به الظلمُ العظيم ، ورأى صِيانة دولته عن قبيح مَقرَّته ، وحراسة رعيتِهِ مِن عظيم مَ فَمَرَّته ، مع كثرته ووفور جملته . فارْفَع عن الرعيَّة هذه التَّسكملة ۗ رفعًا مشهورًا ، فقد جعل الله من سنَّها مدحورًا . ونَادِ في المساجد الجامعة بإزالتها و إبطال جبايتها . لِيَذِيعَ ذلك في الجهور، ويتمكَّن السكونُ إليه في الصدور، ويَحْمَدَ اللهُ الكَافَّةُ على مَا أَتَاحِهِ اللهُ لَهَا مِن تَعَطُّفِ أُميرِ المؤمنين ورعايته ، وجميل حِياطته

<sup>(</sup>٢) أبارهم : أهلكهم .

<sup>(</sup>١) أَزْلُفُهُ : قربهُ . (٣) الآية ١٠٢ من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) المعرة من معانيها : الأصل الذي ترد إليه النظائر .

<sup>(</sup>ه) نضوا : قدمواً وفرقوا .

وعِناَيته ، وأَجِبْ بما يكون منك فى ذلك ، فإن أمير المؤمنين يَتَوَكَّفه (١) ويراعيه ويتشَوَّفُه إن شاء الله . والسلام عليك ورحمة الله. وكتب على بن عيسى يوم الخميس النَّصْف من رجب سنة ثلاث وثلاثمائة .

وقد كان على بن عيسى نظر فى سنة اثنتين وثلاثمائة الخراجيّة لأهل هذه التكملة بألف ألف درهم (٢) قبل أن يستقرّ على أرباب الشجر الخراج ، ثم تقرّ رعلى أن يُقارَبَ أَه له فيه ويُلزَموا طُسُوقًا مخفّفة عنه ، وفعل النعان فى ذلك في علّا وُفِق به ، وكان ما ارتفع منه قريبًا من مال التكلة . وكتب على بن عيسى فى أمر الشّجر بما نُسخته :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين إلى أحمدَ بن محمد بن رُستم، سلام عليك ، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، و يسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

أما بعد فإن الله بعظيم آلائه ، وقديم نعمائه ، وجميل بلائه ، وجزيل عطائه ، "جعل أموال النَّيْ الله يعظيم أواما ، وللحق نظاما ، وللعز مما ، فأوجب للأثمة جايتها وحرام عليهم إضاعتها ، إذ كان ما يُجتبى منها عائداً بصلاح العباد ، وحراسة البلاد ، وحماية البراية ، وحياطة الحوزة والرعيّة ، ولذلك يُعملُ أمير المؤمين فيكره ورويته ، و يَسْتَفْرِغ وُسْمَة وطاقته في حراستها وحياطتها ، وقَبْضِ كل يد عن تحيينها و يَسْتَفْرِغ وُسْمَة ولي معونته بِمَنّه ورحمته . ولما فتح الله كُور فارس على السلمين ، وأزال عنها أيدى المتغلّبين ، وجد أميرُ المؤمنين أهلها قد احتالوا في إسقاط خواج

<sup>(</sup>١) يتوكف الحبر : ينتظر ظهوره . ويتوكف الأثر : يتنبعه .

<sup>(</sup>٢) في نشوار المحاضرة ٧٤/٨ بمشرة آلاف درهم .

الشجر بأسره ، مع كثرته وجَلَالة قدره ، فأمر بإشخاص وجوهيم (١) إلى حضرته ، واتصلت المناظرة لهم بمشهد من قضاته وخاصّته ، إلى أن اعترفوا به مذعنين ، والتزموه طائعين ، وضمنوا أداء ما أوجبه الله فيه من حقوقه على ماتقرّر من وَضَائِعه (٢) وطسوقه فطالب بخراج الشَّجَر ، في سائر الكُور ، على استقبال سَنة ثلاث وثلاثمائة. فاستَخر خه واستنظفه (٦) واكتُب بما يرتفع (١) من مساحته و يتُحَصَّل من مبلغ جِيايته ، مُتَحرِّبًا للحق ، متوخِّبًا للرفق إن شاء الله . والسلام عليك ورحمة الله . مبلغ جِيايته ، مُتَحرِّبًا للحق ، متوخِّبًا للرفق إن شاء الله . والسلام عليك ورحمة الله . وكتب على بن عبسى يوم الاثنين لعشر ليال خَلَوْن من شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة .

وحدث أبوالحسن أحمد بن سمعون الجُوْجَرَائَى قال: كنت أَخلف أبا ياسر الجَوْجَرَائِي قال: كنت أَخلف أبا ياسر الجَوْجَرَائِي على النَّهْرُ وَانات ، فَمَسَحْنا على (٥) الناس ما يجرى على الطسق من غَلَّرَهِم فإذا أحد التُّنَّاء (١) . قد أصعد إلى دار الوزير أبى الحسن على بن عيسى \_ ونحن لانعلم \_ فتظلّم من أننا زدنا عليه في مساحة قراح (٧) له . فلم نشعر إلا وقد جاءنا ابن البذّال العامل ، وهو من وجوه العال ، ومعه فَوْ جُ من مُسَّاحِ بَادُوريا ، فرُ سان ورجَّالَةُ ، فلم نشك أنه صارف لنسا . فقال لى صاحبى : أحب أن تتلقّاه وتعرف الحبر . فتلقيته فوجدته مُنفذاً لاعتبار مساحة القراح الذي للرجل ، وعدت إلى صاحبى الخبر . فتلقيته فوجدته مُنفذاً لاعتبار مساحة القراح الذي للرجل ، وعدت إلى صاحبى

<sup>(</sup>١) وجوه القوم : سادتهم .

<sup>(</sup>٢) الوضائع : جم وضيعة ومن معانيها : مايأخذه السلطان من الحراج والعشور .

<sup>(</sup>٣) استنظف الحراج: استوناه وأخذه كله .

<sup>(</sup>٤) عرتقع مطاوع رفع التي هي من قولهم رفع القوم الزرع : حلوه بعد الحصاد إلى البيدرفارنفع هو أي حل بعد حصاده .

 <sup>(</sup>ه) مسح الأرض : قاسها وقسمها .

<sup>(</sup>٦) التناء : جم تائن وهو المقيم بالمكان .

<sup>(</sup>٧) القراح : آلأرض لاماء فيها ولا شجر .

بذلك ، فقال لى : ماتذرى كيف جرى أمر مساحته ؟ قلت : لا . قال : فاخرج حتى تُواقِفَ وَتَجِنّه د . قال : فخرجت ومعى مُسَّاحُ الباد الذين مَسَحْناً بهم ، وواقفنا واستقصينا ، وما زِلْتُ أَلْقاف حتى استقرَّت مساحةُ القرَاحِ على أَحَد وعشرين جريباً وقفيز (١) وكنًا مسحناه اثنين وعشرين جريباً . واحتججتُ بأن المساحة وقعت أَوَّلا والغَلَّة والمُعَة فيه ، ومُسِح الآنَ بعد حصادها ، وليس بمُنْكُم أن يكون بين المساحة على الحالتين هذا القدر وانصرف القوم وطالعوا على بن عيسى بالصورة ، فوردت علينا كُتُبه بالصَّواعِق في الإنكار والتَّوَعُد وقال : والله لئن عادت فألامة أو تُحَيِّف أحد من الرعية في معاملة أو مساحة لأقابلنَ على ذلك أشدً مقابلة . فتحرَّزنا وتحفظنا وحرسْنا الناس ونفوسَنا ، وزاد الارتفاع في السنة الآتية في المناق ألائهً في كلً عشرة لأنَّ العدل شاع ، والخيف زال ، فتوفَّرت العِمارة .

وحدَّثُ أبو محمد ثابتُ بنُ أحمد بن المشرف كاتبُ بادُور يا قال : كان أهل بادور يا معروفين بالجهلد ، وكانت لهم مظالمُ وُقُوفٍ . ومظالمُ رُسومِ ، ومظالمُ تُدْعى مَظاً لِمَ القِرْطاس . فتقلَّد عليهم ابن أبى السلاسل (٢) العامِلُ وفى قلبه أحقاد ، فأراد الاستقصاء عليهم والتَّشَقَى منهم . وأخرج ما عليهم من البقايا ، وأضاف إليها ماردَّه من هذه المظالم ، وحبسهم وطالبهم فامتنعوا عليه ، وصبروا على الحبس ، فقيدهم واحتملوا القيد ، ولم يَجْسُر على أن يُوقِع بهم مكروها خوفاً من على بن عيسى . فأملى فى بعض الأيام على كاتبه بحضرتهم رقعة إلى على بن عيسى يُنْوِيه فيها بهم وصبروا

<sup>(</sup>١) القفيز : ١٤٤ فراعاً وهو ربع جريب .

 <sup>(</sup>۲) فى تجارب الأمم ٥/٥٥ ابن السلاسل وبهامشه نقلا عن تاريخ ميافارقين، إن والى ميافارقبن
 من قبل المقتدر هو ابن أبي السلاسل .

<sup>(</sup>٣) ألطو بها : منعوها .

على الحبس والقيد ، ومتى لم تُطْلق اليد فى تقويمهم واستخراج المال منهم كَسَرُوه ، وتأسّى بهم أهْلُ السَّواد فَبَطَل الارتفاع ، والوزير ليَّده الله أعلى عيناً فيما يراه من الإذن فى معاملتهم بما يضطرهم إلى الخروج من الحق . قال : فجزع القوم وخافوا أن يعود الجواب بإطلاق يده فيهم فَيَبلُغَ منهم مبلغاً يَهْدِكون به ، وهمُّوا بالانقياد له إلى ما يريده . ثم صبروا ، فورد الجواب على ظَهْر الرُّقعة بخط على ابن عيسى : الحراج و عافاك الله و دين لا يَجِب فيه غير الملازمة فلا تتعد ذلك ابن عيسى : الحراج و عافاك الله و دين لا يَجِب فيه غير الملازمة فلا تتعد ذلك الى غيره .

فَقرَّجِ اللهُعنهم ، وأَمْضِيَتْ رُسومُهم ، ولم يُؤَدُّوا إلاالبقايا الصحيحة ، وزاد ارتفاعُ بادوريا في السنة الثانية اثنين في كل عشرة .

وحدَّث أبو محمد (1) عبدُ الله بن أحمدَ بن دَاسة قال : حدثنى أبوسهل بن ريادٍ القطَّانُ قال : كان أبو الحسن علَّ بن عيسى يدخل إلى حجرة زوجتِه والدة أى القاسم ابنه فى كلِّ أسبوع . فلما نشأ أبو القاسم وترَجَّل جاء إلى حجرة أُمِّه فى يوم نو بتها من أبيه فأقفلها عليها ، وأخذ الفتاح وانصرف ، ووافى على بن عيسى على رسمِه ، فلمارأى البابَ مُقفلا سأل عن ذلك فقيل : فعله أبو القاسم ابنك . فاستحيا وعَرف عَرضه ، فلم يدخل من بَعْدُ إلى أُمَّه إلا لعيادة أو حال ظاهرة .

وحدَّتُ أبو القاسم عيسى بنُ على بن عيسى قال: حدثنى أبى قال: لما حبسنى المقتدر بالله كنتُ مُكْرَماً فى تَحْبِسِى ، فدخلت إلى القَهْر مانة بعد ثمانية عشر شهراً من القبض على وقالت: يريدالخليفة أن يجيئك فَتَأَهَّبُ لذلك. فما مضت ساعة حتى دخل إلى مُؤْنِسُ القشوريُ وابنُ الحوارِي وقالا لى: أراد أميرُ المؤمنين أن يجيئك

<sup>(</sup>١) ذكر ميغائيل عواد أنها وردت في نشوار المحاضرة ٢/٢ . .

فاستحيا منك . قال : فقمت وقبَّلْتُ الأرض ودعوتُ له ثم قالا : ويقول لك لولا علمُنا بزهدك في الوزارة لما عَدَلْنَا بها عنك ، ولكننا نُشاورك فيمن 'نَقَلِّمه ، اذْ كُرْ هَمَا النَّاظِرَ فِي الأَمُورِ ، فقلت : الوزارة محتاجة إلى رجل كاتب كاف مُمش للأمور عارفٍ بسياسة الجند، وقد قلَّ الناسُ الذين هذه حالُهم، وما أعرف من أَذَكُرِهِ اقتضابًا من غير رَوِيّةٍ ، ولكن أَنْظِرُونى حتى أُراجِع فكرى وأفولَ ما عندى . فقالا : قُلْ على كلِّ حال . فقلت لهما : بالحضرَةِ رَجُلان وعلى الْبُمْد رَجُلان. فأما الحاضر أن فأبو عيسي أحمد بن محمد بن خالد أُخو أَبي صَخرة وأبو عبدالله حمد بن محمد القُنَّائي . وأمَّا الغائبان وها أَوْفَقُ وأصلح فأبو على الحسينُ بنُ أحمد المعروف بأبي زُنْبُور وأبو بكر محمد بن على المادرائِيَّان، فإنهما قد دبَّرًا أمور بني طُولُون في المال والرَّجال ، ولهما في الكتابة قَدَمْ ، وبالتدبير دُرْ بة ، فاستَدْعُوا أَحدَها. قالاً : ها بمصر ، والمسافة بعيدة ، ونريدماهو أقرب . فقلت : إِمَّا أبوعيسي أو حمد، قالا : فما تقول في حامد بن العباس . قلت : هو عامل يصلح لِممارة وحفظر ارتفاع ،وما الوزارةمن عمله ولا سياسة الملكوالرجال وتدبيرُ الأمور مما يعرفه . قالاله: خاعلم أن أمير المؤمنين قد قلَّده وخلَع عليه ، ونَظَر مُذ ثلاثة أيام . قلت : فما معنى المشاورة بعد الإمضاء ؟ فقالا : لأنه قد تَلَوَّح لنا عَجْزُ حامد وَكِدْنا نَفْتَضِح به ، ولم يُؤيِّر الخليفةُ صَرْفه في إِنْر تَقْلِيده فيقبحُ ذلك في السياسة ، ونريد أن نَشُدُّه بمن يقوم بهذا الأمر ويسدِّدُه ليبقى عليه اسمُ الوزارة ، وقد رأى أن يَنْدُ بَكُ لذلك فتكون كاتِبَه وخليفَتَه ظاهراً وأنت الوزيرُ باطناً والتدبير إليك، والمعاملة بين أمير المؤمنين و بينك . قال : فاسترحتُ إلى الإجابة لِتَطَاول حبسي وخرجت ونَظَرْتُ وكان ماكان .

وحدث أبو على التنوخي قال: حَدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف بن الأزرق

قال: حدثني أبو ايعقوب أخي قال: حدثني أبو بكر بن مقاتل ونحن بمصر قال: ابتعتُ من السلطان قديمًا ، وأنا تاجر ، عَلَّةً على إِكْراهٍ و بقى على من ثمنها عشرون ألف دينار، وأحضرني أبو الحسن على بن عيسى وطالبني بذلك، فلم يكن لى وِجْهَةٌ ، وعداتٍ إلى جَحْده وتَرْكُ الاعتراف به . وقال لى اعَلْ حسابا بأصْل ما ابتعته وما أُدَّيته ليبين الباقي بعده . ودافعتُ فاعتقاني في الديوان ، وأمرني بعمل. الحساب فيه . فأخذت أُعلِّلُ وأَطَاول إِشْفَاقًا مِن أَن تتحقق البقيَّة فأَحْصُلَ تحت المطالبة بغير عذر ولا حُبَّة ، ثم أرهةني ودعاني إلى حضرته ، فدخلت ومعي كيسُ حسابي لِأْرَيِّه ما ارتفع منه ، وأسأله إنظاري بإتمامه واستكماله . وفتحتُ الـكيس بين يديه ، وكنت أستطيب خُبْزَ البيت ولا آكل غيره ، و يُحْمَلُ إلى من منزلي في كل يومين أو ثلاثة ما أريد منه ، وبحُسْن الاتفاق تركت في الكيس منه رغيفين استظهاراً لئلا يتأخَّرَ عني ما يُحمل إلى ، وبينما أُقلِّب الحسابَ وقعتْ عينُ الورير أبي الحسن على الرغيفين ، فلما رآها قال لى : اضْمُ إليك حسابك ، مِراراً . فضممتُهُ وشدَ دْتُهُ وقال لى : قم إلى بيتك . فانصرفت ولم يُطالبني بعدَ ذلك بشيء ، ولا تَذَبَّه مَنْ نَظُرُ بَعْدُ عَلَى أُمْرِي ، فانكسر المال والله ، وكان سببُه الرغيفين لأن عليَّ بن عيسى لما رآها وقد كنت أشكو الخسارة والفقر حَمَلَني على أنَّ حَمْلِي للرغيفين مع الحساب لضفُّف حالٍ وشِدَّة فَاقة .

وحدث أبو القاسم عيسى بن على قال : حدثنى أبى قال : لما استهلَّ ذو الحجة من سنة أربع وثلاثمائة ، وقد قارَبْتُ استيفاه السنة الرابعة من وزارتى الأولى للمقتدر بالله ، بلغنى ما قد عَمِل عليه من صرفى ، فدخلت إليه وخلوت به وقلت : يا أمير المؤمنين قد أظلَّ العيد \_ عرَّفك اللهُ بركته \_ ووجبأن ننظر فى أمر خواصًك وجُندك ، فن كان له رِزْق متأخِّر ، واستحقاق حاضر ، أطلقناه له ليصرفه

في نفقة عيده . فقال : نعم . قلت : 'تراسل السادة ﴿ وأَشْرَتُ إِلَى السيدة ِ والخالة ِ والأمراء والحرم ــ ونستعلم منهم الصورة فيما يتعلق بهم . ففعل وقالوا : قد راجت أموالُنا وما بَقِيَ لنا ما نُطالب به أو نَقتضيه . قال : فقلت : إن خدَم الدار وحواشيها وأصحابَ الجرَايات والمرتَزِقة والغلمان الُخجريَّة والرَّجالة المصافِّيَّةِ ، وأصحاب مؤنس وأصحابَ الخجَّابِ وأصحابِ الشَّرطة جارون هــذا الجرى في الاستيفاء ، وقد أزحت عِلَلَهُم فَمَا استحقُّوه منذ نظرتُ ومُكَرَّر إلى هذه الغاية ، ولم يبق علينا شيء لأحد إلا ماكان لبعض رَجَالُ القوَّاد التفاريق ، وقد تقدمت بإخراج الحال فيه فكان مائةً وثلاثين ألف دينار ، وحملت إلى مجلس العطاء اليوم منه مائة ألف دينار وقد ّرت أن الثلاثين ألفاً ستتوفّر مِن جارى مَن مات أو غاب أو أسقط ، وفُضُول الأوزان والرُّسوم التي كان يُرْتفق بها قبل هذا الوقت . وإنما أردت في إعلام أمير المؤمنين من ذلك ما أعلمته ليتحقق استقامةً أُمَّره وأمر أهل دَوْلته . قال : فأظهر السرور بمــا أخبرته به وشكرنى على ما فعلته فيه وقلت : يا أمير المؤمنين إن ابن الفُرات نظر لك قبلي أربع سنين فأنفق ارتفاع الدنيا ومالَ المصادرات، وكذا وكذا ألف دينار من بيت مال الخاصَّة \_ لم يُسَمِّ أبوالقاسم عيسي [بن] على ما ذَكَّر مَبْلَغَهُ (١) \_ ثم نظر لك بعده محمد بن عبيد الله الخاقاني ، فأخرج من بيت مال الخاصة أَلْفَ أَلْفِ دِينَارِ زَائِدَة على ما أُخْرِجِه ابنُ الفرات بعد الذي أَنْفقه من الارتفاع والمصادرة ، وقد وَفَّيتُ الناس أموالهم كما رأيتَ وما مسَسْتُ من بيت مال الخاصة دِرها واحداً ، و إِنْ تَرَكَتَنَى حتى أُدبِّرًا أمورك في هذه السنة القبلةِ ولم تُغَيِّرُ لي أمراً قمتُ بجميع الخُرْج ، وحملت إلى بيت مال الخاصة ألف ألف دينار أُوَفِّرها . فقال : معاذ الله أن أُعتقِدَ لك صَرَّفاً أو اعتاضَ عنك أحداً ، وأنت . . وأنت . . وجعل يُقَرِّظني ويصفني ويحمَّدُني ويشكُّرني . فانصرفت من بين يديه وعنــدى أنني

<sup>(</sup>١) في الأصل : لم يقم أبو القاسم عيسي على ما ذكر مبلغه .

قد كُفِيتُ الصَّرْفَ فَمَا مضى على هذا الحجلس سبعةُ أَيَّام حتى قُبُضِ على في اليوم الثامن وكان يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَنَـكَبني .

وحدث أبو على عبد الرحمن بن عيسى قال: سمعت الوزير أبا الحسن أخى يقول: قلَّ ما ظفر أحد ببغى [ فلم يَبْطَر ] (١) ، وقلَّ من حرص على النساء فلم يَفْتَضِح ، وقلَّ من أكثر من الطعام فلم يَتَّخم ؛ وقلَّ من الْبُتلِيَ بوزراء السّوء فلم يقع فى المهالك. وهذه المكلمة عمدة القول (٢) :

وحدث عبد الرحمن قال : كان أبو بكر بن مقاتل يتولَّى كيل ما يرد من الشعير لِلْقَضِيمِ واستيفاءه ، فيبقى عليه من أسافل الزَّواريق من الرَّطْب وألْعَفَن ما يُباع بثمن بَخْس ، ويُورد الْمُسبانات على الأوقات . فاتفق أن حضر الناظِرُ في أمور الجوارح والطُّيور بلتمس إطلاق عُلُوفة البطُّ في البرَك والزُّ بَيْدِية \_ وَقَدْرُ ذلك ثلاثون قَفِيزاً شعيراً في كلِّ شهر \_ فأحضر أخي أبو الحسن عليُّ بن عيسي ان مُقاتل وَنَاظَرَهُ عَلَى أَمْرِ الشَّهِيرِ الرَّطْبِ والمباول وما يحصل من ثمنه ، وموقعه من ثمن الشَّيْلُم ، والتفاوت ِ بينهما ، إلى أن عرف التوفير بين إطلاق الشعير الجيِّد والشعير الرَّطْب، ثم تقدَّم بإقامة العُلُوفة من الرَّطب. فخرج ابن مقاتل متعجِّبا من دِقَّة نَظَر أبي الحسن فيها نظرفيه حتى وفَّر مَا وفَّره منه بعد طول المحاورة وذَّ هاب شَطْرٍ من الزمان في المناظرة ، وعرَّج ابن مقاتل إلى أحمد بن يحبي بن حاني كاتبِ الوزير أبي الحسن على خاصَّةً فقال له : كم يَرْتَزَقُ الورير في الشهر ؟ قال : سبعةَ آلاف دينار . فقال : قِسْطُ اليوم فيهما مائتان وثلاثون ديناراً ، وقيسْطُ الساعة ِ نحوُ عشر بن ديناراً ، وقد نظر الوزير في أكثرَ من ساعة توفيراً لا يبلغ ما استحقَّه من الرزق. وأخرج القولَ

<sup>(</sup>١) زيادة من كليلة ودمنة ص ٤٢ ، ٨٠ طبعة ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) في هامش إحدىالنسخ : هذه بعينها في كتاب كليلة ودمنة على النسق وصورة اللفظ .

خُرَج التنادُر ، وسمع صاحِبُ الخبر ذلك ، فكتب به إلى الوزير ، ودعاه من وقته ، فلما وقف بين يديه قال له : أعد قولك في معنى الرِّزق . فاضطرب وتحيَّر ، فقال له : أعد ويل لمن لك . فقال : إنما كان قولى على وجه التعجَّب من نظر الوزير الدقيق في الأمر القليل : فقال : لا تتعجب من ذلك فإن لكل أمر حَظًا من النظر والتفقّد ، ولو لم ننفقد الصغير لأضعنا الكبير ، وهده أمانة لا بُدَّ من أدائها في قليل الأمور وكثيرها . وكما أنا نظر نا في هذا الدقيق ساعة فكذلك ننظر في الجليل ساعة نظراً يؤدى إلى استخلاص البلد العظيم ، وتحصيل المال الجسيم و إعادة الشاذ إلى الطاعة ، وناتى من التوفير بما يُضَعَفُ على أرزاقنا للسنين الكثيرة . و إذا علم معاملونا وناتى من التوفير بما يُضعَفُ على أرزاقنا للسنين الكثيرة . و إذا علم معاملونا فرج وعمامتُه في يَدِه .

وحدث عبد الرحن بن عيسى قال : حدثنى أحد الحدم الخاصة قال : حضر أبو الحسن على بن عيسى دار السلطان في يوم شديد البرد ، وليس بيوم موكب ، وعرف المقتدر بالله خَبرَه ، فجلس له فى بعض الصّحون على كرستي ورأسه مكشوف . فاطبه فى معنى ماحضر له ، فلما فرّغ قال له : يا أمير المؤمنين تَبرُز فى مثل هذه الغداة الباردة ، وتجلس فى هذا الصحن الواسع ، ورأسك بعدر غطاء ، والناس فى مثلها يجلسون فى المواضع الكنينة ، ويستعملون من الدثار ما يستعملونه ، وأحسبك يجلسون فى المواضع الكنينة ، ويستعملون من الدثار ما يستعملونه ، وأحسبك تُسرف فى أخذ الأشر به الحارة ، والأطعمة الكثيرة المستك . فقى ال المقتدر بالله : لا والله ما أفعل ولا آكل طعاماً فيه مِثك ولا يُطرّح لى فى شيء إلا يسير يكون فى الخشكنانج ، وربّها أكلت فى الأيّام واحدة منه . فقال له الوزير : فإنى أطلق يا أمير المؤمنين فى كل شهر فى جملة نفقات المطبخ لثمن المسك تحق ثلاثمائة دينار . وانقضى كلامُهما ، ونهض المقتدر بالله وخرج الوزير . فلما صار فى الصّحن وقف

المقتدر بالله وأمر برده ، فعاد وقال له : أظناك تنصرف الساعة وتفتقيح ظرك بإحضار المتولّى لأمر المطبخ وتواقفه على ما جرى بيننا في معنى المسك وتسقطه . قال : كذلك هُو يا أمير المؤمنين . فضحك وقال : أحب أن لا تفعل ذلك ، فلعل هذه الدنانير تَنْصَرِف في أقوات ونفقات قوم ، ولا أريد قطعها عنهم . قال : السمع والطاعة .

وحدَّت عبد الرحمن قال : كان أحمدُ بن محمد بن الْمُعَلَّى السَكَاتِ بِيَّ يَولَى للوزير أبى الله في بعض الأيام : يا أبا الحُسَيْن قد نقص الليلُ ثلاث ساعات هي رُبْعة فَانَّهُ صِ الفرَّاشين من الزيت والشمع رُبْع قد نقص الليلُ ثلاث ساعات هي رُبْعة فَانَّهُ صِ الفرَّاشين من الزيت والشمع رُبُع الإقامة . فقال له : هذا \_ أعز الله الوزير \_ استقصالا ماعر قوه ، واستيفاء ماعهدوه . فقال : أليس إذا احتاجوا إلى زيادة طلبوها وَزِيدُوا ؟ قال : بلى . قال : وكذلك إذا وقع نقصان فَلْيُوفِّرُوه .

وحدث عبد الرحمن قال تأخر الوزير أبو الحسن في دار السلطان تأخّراً طال و وقد كان الخبر وَرَد بِتَورُّد الْمَغْرِينِ (١) مِصْرَ ، و بلوغه الجيزة ، وهي في جانبها الغربي ، وأخذه الفيّوم والإسكندرية ، ووقع الانزعاج من ذلك وضاقت به الصدور وأعرل الفكر والنظر في تدبيره - ثم واقى وقد تجاوزت صلاة الظّهر في يوم صائف . فقلنا له : ماسبب هذا التأخّر ؟ فقد اعتورَ رَنْنَا الظّنونُ فيه . فقال : نعم ، كنا والله في أمجو به لم يُشمع بمثلها . قلنا : ماهي؟ قال : كنت مع مُونْ نس ومانس وغريب الحال ونصر الحاجب وشفيع وغيرهم من الحاصة ، نتجارى ماورد من أمر مصر ، ونجيل الرأى فيا يُذَبّر به مع ما يُعتبر من رأى الخليفة في السفر ، إذ خرجت أم موسى

<sup>(</sup>١) يقصد به داعية القاطمين .

القهرمانة فجلست على مسورة (١) ، واستدعت من خادمها مند بل حوا نجها، فابتدأت تعرف رقعة لبعض الحشم في زيادة دينار في نُزُله (٢) ، ولبعض الحدم في زيادة يسيرة في رزقه ، وأنا والجاعة نتميّز عيظا من قطعها إيانا عن مثل هذا الأمر العظيم الحديث بمثل هذه الصغائر المضرّة بالمال . ثم رَمَيت بالرُقعة، وعطفت على القوم ومُشاورتهم ، فقالت : هكذا يُعقل بحوائج السادة ؟ فقلت : يا هذه ، نحن في حراسة الأرواح وحفظ أصول الملك ، وقد شغلتنا عنه بما لا فائدة فيه . فقالت : وما هذا الشغل كله ؟ قلت : مصر قد أشرفت على الذهاب والحروج عن بد السلطان وغلب المغربي منها على مواضع الارتفاع ، وإن تم و ونعوذ بالله من ذاك ما نخاف فقد مضى المغرب كله ، ثم لا قرار على البساط بعده . فقالت : بظر أم مصر ، ومتى كانت في يد السلطان حتى يَعْتَم عليها إذا أخِدت ؟ فورد على من قولها ما أدهشنى . فقلنا له : فما كان الجواب عن هذا الجهل ؟ قال : قلت لها: بمثل هذا أدبر أمر الدنيا . فقلنا له : فما كان الجواب عن هذا الجهل ؟ قال : قلت لها: بمثل هذا أدبر أمر الدنيا . ونهضت مُغْضباً ، وتفرق القوم ، وقد شاهدوا وسمعوا عجباً .

وحدث عبدُ الرحمن قال: حدثنى محمدُ بن يحيى الصولى الشَّطْرَنجى قال: لما مضت مدَّةُ من وزارة الوزير أبى الحسن على بن عبسى وانتقلَ الحواشى وخدَمُ الدار عما أَلفوه مع أبى الحسن بن الفرات وأبى على الخاقانى من بَسْطهم و بلوغ أغراضهم وزياداتهم فى أنزالهم وأرزاقهم إلى ما رأوه فى أيام أبى الحسن من الضبط وتجعد الكف [و] اليد، ووضع الأمور مواضِعها وحفظ الأموال عما يتخر مم إلى دار ويتحيَّفُها (ن)، ثقل على الجماعة أمْرُه واتَّقَى أن دخل فى بعض الأيام إلى دار السلطان فَحُذف فى بعض المرات يرُقعة وقعت فى صدره، ولم يدر مَنْ رماه بها،

<sup>(</sup>٢) النزل من معانيه العطاء .

<sup>(</sup>٤) يتحفها : يتنقصها ويأخذ منجوانها .

<sup>(</sup>١) السورة متسكا من جلد .

<sup>(</sup>٣) سخرمها : بهلسكها .

فَأَخَذَهَا ، وَدَخُلَ إِلَى المُقتدر بِالله ، وَخَرْج فِجْلَسْ فِي دَارَ الْوَزَارَةَ وَقَرَأُهَا ، فَإِذَا فَيها أَبِياتُ قَدْ هُجِيَ فِيهَا وَاسْتَبْعُدَ مُوتُهُ وَمُدَّتَه ، ، فَقَلَبْها وَكَتْبَ عَلَى ظَهْرِهَا:

لى مُدَّة لا بُدَّ أَبْلُعها معاومة فإذا انقضَت مُتُّ لو سَاوَرَ تَني (١) الأُسْد ضَارِية لَعَلَبْتُها مالم يجي الْوَقْتُ

ثم قال لبعض خدمه: ارْم بهذه الرقعة في المَرِّ الذي رُمينا بها فيه ، ففعل. وحدث أبو الحسن على بن يحيى بن سليان البَصريُ الكاتبُ قال: كان أبو الحسن على بن عبسى أيام تدبيره الأمور في وزارة حامد بن العباس قد عمل عَمَلًا بِالفَصْل في اضياع أبى الحسين بن أبى البَعْل ، وسلَّه إلى حامد ليناظره عليه عما شاء من الأمر ، فناظره حامد واعتقله ووكّل به ، وعرفت أمَّ موسى القهرمانة خبرَه ، فطالعت انقتدر بالله ، وخرج أمْرُه بالإفراج عنه ، فلما علم على بن عيسى عا جرى كتب إلى ابن أبى البغل رُقعة يَذْكُر فيها اغتمامه لما لِهَمَ ، وسرور م ما ظهر من حُسْن رأى السلطان فيه ، فأحابه في تضاعيفها :

الصَّعُو (٢) يَصْفِرُ آ مِنْاَوَمِنَ اجْلِهِ حُبِسِ الْهَزَارُ لِأَنَّهُ يَتَرَثِّمُ لَهُ لَكُنَّ أَجِلُ مَا أَعْلَمُ لَكُنَ أَجِلُ مَا عَلَمُ لَكُنَّ أَجِلُ مَا عَلَمُ لَكُنَّ مَجْنَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنِهُ لاَبَعْلَمُ اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنِهُ لاَبَعْلَمُ اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ اللهُ عَلَى رَكَا كَةً فَهْمِهِ أَنِي لأَعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ أَنْهُ لاَبُعْلَمُ أَنْهُ لاَبَعْلَمُ أَنْهُ لاَبُعْلَمُ أَنِهُ لِلْهِ عَلَى رَكَا كَالِهُ عَلَى مَا أَنْهُ لاَبَعْلَمُ أَنْهُ لاَبُعْلَمُ أَنْهُ لاَبُعْلَمُ أَنْهُ لاَ بَعْلَمُ أَنْهُ لاَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَنْهُ لاَ بَعْلَمُ أَنْهُ لاَ عَلَى اللهُ عَلَى رَكَا كَا لَهُ فَهُمْ إِنْهُ لاَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وحدَّث أَبُو الحسن على بن عيسى قال : كان عُبيدُ الله بنُ سلمان والقاسمُ ابنهُ بَعْدَه رُبِنْكُوران على عُمَّالهما الاستتار عنهما ويقولان : إنما يقع الاستتار مع الإشفاق

<sup>(</sup>١) ساوره : واثبه أو وثب عليه .

<sup>(</sup>٢) الصَّو : صِبَارُ النَّصَافِيرَ ، واحده صَّبُود ، والصَّبُو : طَائر أَصْفَر مِنَ الفَّصَفُور وجِمَّهُ صَمَاء وأَصَمَاء .

من الظلم، فأما مع الإنصاف في المعاملة واعتماد ِ الحق في المحاسبة فهو طَمعٌ في السلطان و إرادةٌ لكَسْرِ ماله . فاتَّفَق أن صَرَف القاسمُ عاملًا من عُمَّال الأهواز فاستتَر ، فَغَنُظُ عليه ذلك ، وقال لى وللجماعة : أَذْ كُوا (أَ)العيون عليه حتى تُتِيْرُوه ، وَجَدُّوا في طلبه حتى تُحْضروه . وقال على بن عيسى : فَبَكَرْتُ بوماً بُكُوراً أَقضى فيه حقًا وأعودُ إلى دار القاسم (٢٠) بن عُبيد الله . فإذا العاملُ قد خرج من موضع ِير يد موضعًا ، فرآه غلماني فأمكوه وجاءوني به . فقلت له : تستتر عن الوزير وعَنَّا والإنصاف مبذول لك ؟ فقال : إذا كان الأمرُ على هــذا ظَهَرْتُ وجِئتك . فتدَّ مُتُ (<sup>٣)</sup> من أن أحمله في الحال بالإكراه إلى دار القاسم فتلْحَقَني في هذا الفعل قَبَاحَةً . فقات له : لا تَتَأُخَّرُ فإنني من وراء معاونتك وتَمْشِيَةٍ أَمْرِك . وأمرتُ بتركه وتخيية سبيله ، ومضيت إلى مقصدى وعدت إلى دار (١) القاسم ودخلت إلى مجلسه ، فلم أجد عنده من البشاشة والإكرام ماكنتُ أعْهده . ثم سلَّم إلىَّ فَصْلًا من رُقعة صاحب خَبَرِ وقد ذكر فيه حالى مع الرجل، وقال لى : كان عندى أنك عَوْنٌ لَى وللسطان على استيفاء حقوقه وإصلاح أموره، ولم أعلم أنك على خِلاف ذلكِ . فأشفقت من أن أجيبه جوابًا رُ "بما ردَّ على " عنه ما يقدح في الجاه و يُسْتَمَعُ علىمَلَأْ من الناس. فقلت: إذا خلا الوزير عرَّفته ما عندى في ذلك. وأمسك ، وبقيت حيران لا أعلم بأيّ عذر أعتذر ، وعدلت إلى أن سألتُ الله كِفايتي وتخليصي ، و لنت إذا رأيت المجلس قد خَفَّ أحسست بتقطُّع أعضائي . فأنا في ذلك إذ تقدُّم إلىَّ صاحب دواتي وأعطاني رْفْعةً من وكيلي في داري ، وقد وَقَّعَ عليهـــا اسْمَه ،

<sup>(</sup>١) أذكوا العيون عليه : أرسلوا عليه الجواسيس.

 <sup>(</sup>٢) في الأُصل أبي القاسم بن عبيدالله .

<sup>(</sup>٣) تذمم : استنبكف واستحيا -

<sup>(</sup>١) في الأصل : أبي القاسم .

و بعده: مُهِم . فظننت أن القاسم بنزقه وغيظه قد أنفذ إلى دارى قوما ووكّل بهم . فأسرعت إلى فضّها وعقلى زائل ، وروعى زائد ، فإذا فيها : صار إلى بابنا نسوة وطلبن من يكلّمهن ، وخرجت إليهن ، فدخلْنَ الدّهليزَ وكشفَت إحداهن عن وجهها فإذا هو فلان العامل فنحقى إزاره وخُفّه ،وفعل غلام كان معه مثل فعله، وجلسا في الدار ، وانصرف من كان معهما من النساء ، وأمرني بأن أطالِعك بخبره وأقول لك عنه : قد سلّمت نفسي إليك جزاء لفعلك اليوم ، وثقة بوعدك وأخذ ك بيدى ومعاونتي على أمرى ، فافعل ما تراه .

فين قرأتُها عادت نفسي واشتد سروري ، وتقو ض المجلس ، وقال لى القاسم : هات ما عندك في جواب قولى لك . قلت : نعم ، ما الأمر على ما وقع لك في بابى ، بل عندى من المعاونة والمعاضدة والحدمة والطاعة و بَذْلِ القَدْرة والاستطاعة واطّراح الدّيانة والأمانة في كلّ ما يُخفّف عنك ، ويقرّب منك ، أكثر بما يجب لمثلك على مثلى ، ولكنك أيّها الوزير تستقصر الفعل ، وتريد زيادة على ما في الوسم وإن كان هذا العامل يُنصف في مواقفته ومحاسبته أحضرته الساعة . فأسفر وجهه وقال : أنكرت أن يكون منك إلا ما تقتضيه الثقة بك ، والآن فقد رددت أمراء إليك ورضيت بحكمك فيه ، فرك به عَشِيًا إلى حضرتي واعمل من ديوانك عملًا لما يجب عليه . وقال لكتاب الدواوين جميعاً أن يعملوا مثل ذلك .

وانصرفت إلى دارى ، وقلت للرجل كلَّ ما سكنَتْ به نفسُه ، وأزلت معه إشفاقه ، وجعلته على ثقة من تَكَفَّلى بأمره ، وأمرته بأن يروح معى . فلبس أحسن لباس وتطيّب أكثر طيب وجاء معى ، فقلت له : قد أَسْرَفْتَ في لباسك وطيبك . فقال لى : حالى على جُمْلتها، وما أُلْزِمْتُ ما شَعَّهَا، ولأَن يرى الوزير منى مروءة يَسْتَدَل بها على كثرة كُلَنى وَمُونَى أُوْلَى من غير ذلك .

ودخلنا إلى القاسم بن عبيدالله معاً فأراد الرجلُ أن رُيقبِّل يده فمنعه وضمه إليه حتى قبَّل كَتفه ، وأحضر كُتَّاب الدواوين فقال لهم : نَاظِرُوه - فَكَانَ يُنَاظَرُ على عَمَل بعد عمل ويبطلُ باباً ويُصِحُ باباً ، وكلَّما صَحَّ شيء أُخِـذَ به خَطُّه وأرَّجه أحد الكُتَّاب إلى أن وجبت صلاة المغرب وصلينا ، ثم أقبل على الكاتب وقال له : كم جملة ما أرَّجْتَه ممــاكتب به خطَّه ؟ قال : ستةٌ وثلاثون ألف دينار وَنَيِّكٌ . قال : وأي شيء بتي من الأعمال؟ قيل له : عملُ الديوان الفلاني والديوان ولا أُقلَّ من إتمــام المبلغ خمــين ألف دينار . فقلت : أيهـــا الوزير ، إذا رَجعت إلى حكمي فآثار الرجل جميلة وطريقته مستقيمة ، ومن حكمي فيه أنْ لا يُلْزم شيئًا . فاغتاظ غيظًا بان في وجهه و إن لم يَبْدُ في قوله وقال : ماذا قلت ؟ قلت : يُرَدُّ إلى عله ، فإنه رفع من الارتفاع ما لم يَرُّفعهُ غيرُه . فأطرق ثم رفع رأسه وقال : بُرَدُّ عليه خطه و يُسكتبُ بإعادته إلى عمله . فقال السكاتب : كيف أدعو له ؟ قال : لا تدْعُ . وقال للرجل : والله لئن عاودتما أنكره منكلاً عاملَنَّك بما عامل اللهُ به فِرعون فَإِنه جعله نَـكالَ الآخِرَةِ والأولى . وَكُتِبِت الـكَتُبُ ، وأَراد تَوْدِيعه ، فبسط رجله إليــه حتَّى قَبَّلها . وقيل للقاسم : قد فعَلْتَ أَيُّها الوزير في أمره مالم تفعلُه البرامكة ُ مع مثله . قال : وجدْتُ كلَّ ما عامَلْتُه به واقعاً مَوْقِعَه مع تسليمِيه نفسه وأمرَ إلى .

وحدث أبوعبد الله أحمدُ بنُ على بنِ المختار الأُ تماطي - وكان قد خدم أباالحسن على ابن عبسى واختص به - قال (١) : كنتُ بين يدّى الوزير أنا وأخوه وأولادُه

<sup>(</sup>١) النصة في تجارب الأمم ١٤/٦ وفي مسجم الأدباء ترجمة على بن عيسي .

وخواصه ، وجرى حديث البريدى (١) في إصعاده إلى الحضرة وما هو عليه من الإقدام على أخذ الأموال واستباحة الأحوال وأن الناس على إشفاق منه ، وتحل على الهرب من بين يديه ، وأشارت الجاعة عليه بأنْ يَخْرُج هو وحرَّمُه وأولادُه وأصحابُه عن بغداد ، فيها أصغى إلى ذلك . ثم أكثروا عليه إكناراً ثنوه عن رأيه ، فأطلق لى مائتى دينار لأستأجر له بها رواريق يُصْعِدُ فيها هو وعياله إلى ناصر الدولة أبى محد ابن حدان . وانصرفت من عنده بعد المغرب ، وبا كربى رسوله يستدعيني ، فبادرت اليه ، وسألنى عما عَيلته فقلت : ضاق الوقت البارحة عما أردته و باكرتى رسولك فضرتُ معه . فقال لى : فكرت فيها أشر ثم به فوجدته خارجاً عن الرأى ، ومنسداً للدين ، لأن الأمر مُقدد ر ، والإنسانُ مُدبّر ، ولا يجب لمخلوق أن يهر بن من مخلوق . هات الدنانير . فأعطيته إياها ، فأمر بأن يُتَصد ق بها ، وأقام . فلما قرب البريدي (٢٠٠٠) انحدر إليه متلقيداً فأكرمه ، وعَرَف مَوضعه ، ووقاه حقه ، ومنسه من أن يخرج عن طَيّاره ، وانتقل هو إليه ، وخاطبه بما وقاه الجيل والبرقيه .

وكان أهلُ الكوفة تظلُّوا إلى أبى الحسن على بن عيسى فى أيام القاهر بالله وقد خرج إلى واسطَ مُدَبِّرًا لها ولأعمال سَقْى الفرات فى أمر يُمارهم ، وحكوا أن أحمد بن محمَّد بن بشَّار وَكُلَ بها وسامهم حَمْلها إلى البّنادرة ، وأجرى أثمانهما فى خراجهم ليبُ قي عليهم تَجْزاً يطالبهم به ، وجرت بينه وبينهم مناظرات ومخاطبات آلت إلى أن كتب إلى ابن بَشَّار بأن يُقاسمهم على المُمْرة كما يقاسمهم على المُمْرة كما يقاسمهم على النُمْرة كما يقسم النهم كما يقسم كما يق

<sup>(</sup>١) في الأصل ابن البريدي والتصويب من تجارب الأمم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ابن البريدي .

وحدث أبو عمرو الشرابي قال: لما صُرِف أبو الحسن على بن عيسى بأبى على عمد بن على بن مقلة دخلت إليه في (١) تحبيه فادنته وسكَّنْتُ منه ، وسألته عما يُريده من الأشربة والأَسْوقة والطعام لأتقدَّمَ بِحَمْله ، فوجدته طيّب النَّفْس حَسَنَ اليقين وقال لى : الآن تم لَى دينى وتفر عت لصلابى وأداء مفترضانى ، وقد كنت أُحِبُ العَزْلَ وتر كَ هذا الأمر ، ولكننى احتسبت قيامى به قيام الجاهد في سبيل الله ، فمن تقلد الوزارة ؟ قلت : ابن مقلة ، قال : حَدَث يُحِبُ الرَّئاسة ويُراعى يَوْمة دون غَده ، يا أبا عمو ، أليس تدبير الخلافة إلى قوم مَبْكَ عُقولهم أنَّهم يظنُون أنّ ابن مقلة كَنْهَ عَلْ العير والله الدنيا وضاعت الأمور . فقلت : ابن مقلة كن المنتقل بما أتفادى منه؟ إنّا يله و إنّا إليه و راجعُون ، ذهبت والله الدنيا وضاعت الأمور . فقلت : ماقدرُوا ذلك ولا تو هموه ، ولكنهم أرادوا من يأخذ أموال الناس و يعطيهم إياها و يُطْلِقهم فيا منفتهم منه ، فقال : الله المستعان ،

وحدث عبد ألرحمن بن عبسى قال : حدثنى هارن الكاتب بن إبراهيم السكاتب قال : لما أحس القاسم بن عبيد الله بحضور منييّته جعل يُوصى أبا الحسن على بن عبسى بولده ، وأبو الحسن يذكّره بالتوبة والإقلاع ، فما فارقه حتى تاب توبة جرّدها وصحّح فيها العزيمة . ثم دعا بالعباس بن الحسن فى غداة يوم الشلائاء لخس خلون من ذى القعدة سنة إحدى وتسعين ومائتين قبل أن قضى تخبّه بثلاث ساعات فأملى عليه رُقمة إلى المكتنى بالله ، كان ماحفظناه من ألفاظها ومعانها :

كتبت ُ هذه الرقعةَ \_ أطال الله بقاء سيدى أميرِ المؤمنين \_ بإملائي وأنا في آخر يوم من أيام الدنيا ، وأوَّل يوم من أيام الآخرة . وقد حضر من الأمر مامضي عليـــه

<sup>(</sup>١) في الأصل: إليه إلى محيسه.

الأوّلُون ، و يصير إليه الآخِرُون ، والحمد لله الذي لمَّا قضَى على الموت جعله في دَوْلة أمير المؤمنين - أيده الله - وجعلنى ماضياً على أحكام طاعته ودَارِجاً على أفصل مادَرَج عليه أحدٌ من أهل ولايته - وتممّ الكلام وشكر الإنعام نم قال - : ولم أطِب نفساً مع ما آلت إليه الحالُ بأن أمسك من النّصُّح لمولانا حيّا كنت أم ميتاً ولابدً أن يقوم خدمته من يَصْلُح لها ، ويجرى تجراى في حراستها والذّب عنها والنهوض بأعبائهها . وهذا خادم أمير المؤمنين وكاتبه على بن عيسى بن داود ابن الجرّاح أحد الكتّاب المتقدمين ومن قد خدم آباؤه الخلفاء الماضين وكانوا مرضين (١) محود بن ، وقد عرف مولانا مذهبه في أمانته ومناصحته، وتأدّت إليه أخباره في سَدَاده وكفايته . وخادمه العباسُ بن الحسن كاتب حضرتي ، وكان أخباره في سَدَاده وكفايته . وخادمه العباسُ بن الحسن كاتب حضرتي ، وكان ملازماً لي وقد تقييّل (٢) أخلاقي في الحدد م ، وعرف مذهبي في المدافعة عن الدولة وسلك مذهبي في المبالغة والطاعة . وعلى أيّهما اعْتَمَدَ ، ولا يَهما آثَرَ وقدَمَ ، رَجَوْتُ الله على عدد شيئاً مماكان عليه خادمُه في المناصة .

وتمَّمَ القَوْلَ وحْتُمَهُ بالوصاة بِوَلَدِه ووالدَّنه وأَسْبَابِهُ والإحسانِ إليهم ومكافأتِهِ بما يستحِقُه فيهم .

قال عبد الرحمن : فحدثنى أبو الحسن أخى قال : لمَّا فَرَغ القاسم من إملاء هذه الرقعة دفعها إلى وقال : سألتك بحق ما بيننا إلَّا بادر ت وأوصلتها من يَدك ، واجتهدت فى التعجُّل بما يجرى ، فإننى أخاف إنْ تأخَّر ت أن لا تَلْحَقنى ، وأكبرُ أملى فيا بَقى من مُدَّنَى أن أعرف ما يستقر عليه الحال من بعدى . قال أخى : فاستعقيته فلم يُعْقِنى ، ولم يكن فيه فضل للعاودتى ، وعجبت من شِدَّة نفسه ، وزيادة فاستعقيته فلم يُعْقِنى ، ولم يكن فيه فضل للعاودتى ، وعجبت من شِدَّة نفسه ، وزيادة

<sup>(</sup>١) المرصنين : المحسكمين .

<sup>(</sup>٢) تقبل: أشبه.

حرصه على أمور الدنيا مع حضور أجله . فمضيت ومعى العباس إلى دار السلطان وجلسنا على انتظارِ إِذَنه، ثم أَذِنَ لنا فدخلنا . فلما حصلنا في وَسَط دهليز الصحن السبعينيِّ استدار العباس فصار في وجهي وقال لي : والله لئن ألقيت هذا الأمر إلى " ونزلت عنه لى لأ كونن فيه من قِبَلِك ومتصرِّفًا على أمرِك . فعجبت من قوله وقلت : ستعلم ما يجرى ، وأرجو توفيق الله تبارك وتعالى.ووصلنا إلى الخليفة وأوصلتُ الرُّقعة . فلما قرأها سأل عن خبره ، فعرَّفته أنه في آخر رَمَقِه وما نقدِّر أننا نَلْحَقُّهُ فَدَمَعت عيناه ثم التفت إلىَّ وجعل يُخاطبني مخاطبة من قد رَدَّ الأمر إلىَّ واعتمد فيه على" . وقال لى في عُرْض قوله : أنت يا على في نفسي مذكَّنتَ بالرَّقَّة ، وأنا أعرف أخبارك وأشاهد آثارك،وقد آل الأمر الآن إليك ووقع اختياري عليك ، فتتجرَّهُ في القيام به و إزالة الخلل عنه ، وتفعل وتصنع . قلت : أنا يا أمير المؤمنين رجل ضَيِّقُ العَطَن وفيَّ استقصاء وشِدة لا يصلحان لِمُتَوِّلًى هــذا الأمر وشُغلى بما أُخْدُم فيـه طويلٌ عريض ، و إن نُقُلِتُ إلى ما هو أكثر منـه بَعِلْتُ (١٠) وَوَقَفْتُ . فراجَعَني القول وراجعتُه في الاستعفاء وقلت : وهــذا العباسُ أعرَفُ بِمَا كَانِ القَاسِمِ عِلْيِـه مِن طُرُق الْجِدْمَة ، و إن عَوَّل عليه كُنَّا أعوانه وأعضاده . قال: فَتَضْمَنُ لَى القيامَ بِالشَّدِّ منه حتى يستقيم ما يُناطُ به ؟ قلت : أفعل وأَبْذُلُ عَمَّن \* يليني من الـكُتَّاب مثلَ ذلك . فدعا بالدَّواة وكتب الجواب بالتوجُّع والدُّعاء وقال : فَإِنْ \_ أُعُوذُ بِاللهُ \_ بُليتُ فيك بما لا أُقْدِر على دفعه فلن أعدل عن اختيارك ورد الأمر إلى من أشرت به . فأما الوَلد والْحُرَمُ فأولادى وحُرَى ، والله يصونهم بيقائك ويدفع لنا عن حَوْ بائك (٢).

<sup>(</sup>١) بىل: تىمىر فلم يىدر ما يصنع .

<sup>(</sup>٢) عن حوبائك ؛ عن نفسك -

وخُتِمَتِ الرقعةُ وتقدَّم بتسليمها إلى ، فأخذتها وَقَبَلْنا الأرض وعُدنا . فين بلغنا دَرَجة باب الخاصَة من دار القاسم سمعنا الواعِية (١) فنزل من أعلمنا أنه قضى في الوقْتِ عند وصولنا إلى الباب ، قال عبد الرحمن : وكان حَديثُ أبى الحسن أخى لنا بذلك و إسحاقُ بن حُنين المُتَطَبِّبُ في مجلسه فقال : أُحَدِّثُكُ باسيدى حسديثه في هذه الحال ، وذلك أنه دعانى ، وقد حضر اليأس ، ولم يَبق إلا تردُّدُ النَّس . فقال لى : يا إسحاق جُسَّ النَّبْض وانظُر هل بَقِيَ مِنَ الذَّماء (٢) ما بني بانتظار جواب الخليفة ؟ فَجَسَسْتُهُ وكان قد سقط ، فقلت : الحالُ صالحةٌ . فقال : أعيذك بالله ، لا والله ما أحسَبني ألحق ذلك . ثم قال : انظُروا الطَّيَّارَ هل أقبل ؟ وتنفس مرّة أو مرتين وقضَى ، وما زال أخى يسجب من أمره – قال أخى : فلما عرفنا وفاته عُدْ نا إلى دار السلطان ، فوجدنا الخليفة قد خلا ، وعرَّفْنا خَفِيفًا السمرقندي وقاته عُدْ نا إلى دار السلطان ، فوجدنا الخليفة قد خلا ، وعرَّفْنا خَفِيفًا السمرقندي وأقنا إلى أن جُهِز وَوُورِي وَعَزَيْنا والدَّته وَوَلهه .

وشاع أمرُ العباس ، وتقرّرت الوزارة له واعتمادُ للكتنى بالله عليه ، وحضر الكتّاب من غدر دار السلطان ، وهم : العباسُ بن الحسن وعلى بن عيسى ومحدُ ابن داود بن الجراح وعلى بن محمد بن الغرات ، ومحمدُ بن عبدون وهو أكبرُهم سناً ؛ لأنه وُلِد في سنة سيت وثلاثين ومائتين ، وابن الفرات في سنة إحدى وأر بعين ومائتين ، ومحمد بن داود في سنة ثلاث وأر بعين ومائتين وعلى بن عيسى في سنة خسين ومائتين وعلى بن عيسى في سنة خسين ومائتين . ووصل العباس وعلى أبن عيسى الى الخليفة دون غيرها ، فأمضى أمر العباس ، ووصّى على بن عيسى بالى الخليفة دون غيرها ، فأمضى أمر العباس ، ووصّى على بن عيسى بالى الخليفة دون غيرها ، فأمضى أمر العباس ، ووصّى على بن عيسى بالى الخليفة دون غيرها ، فأمضى أمر العباس ، ووصّى على بن عيسى بالى الخليفة دون غيرها ، فأمضى أمر العباس ، ووصّى على بن عيسى بالصّبط والاحتياط ، وأدخل الناس بعد ذلك على طبقاتهم فعزّ والاحتياط ، وأدخل الناس بعد ذلك على طبقاتهم فعزّ والله الخليفة ، وسمعوا

<sup>(</sup>١) الواعية : الصراخ .

قوله فى رَدِّه وزارَتَه إلى العباس ، و إقرارِه أصحاب الدواوين على دواوينهم . وانصرفت الجماعة مع الوزير إلى منزله ، وكان له غرفة فى حريم البستان الزاهر المجاور لدار القاسم على دِجْلة سكنها عند خدمَتِه القاسم فى التوقيع بين يديه . وعجب الناس من تقلُّد العباس عَجبًا طال ، ولم تزل به الحال إلى أن مَلك الأمور ، وأسرف فى التجبُّر والاستكبار ، فأرداه ذاك وأورده شرَّ موْرِد ونسأل الله حُسن العاقبة .

وحدث عبد الرحمن قال : حدثنى الوزير أبو الحسن أخى قال (1) : كنت بمكة ، فاتفق يوم شديد الحرِّ \_ وحرُّ تهامة إذا اشتد ضرب به المثل \_ قال : فصلَّيْتُ الظهر جماعة فى المسجد الحرام ، وطُفْتُ وسعَيْتُ وركعت عند المقام ، ما المرفت وقد مستنى من الحرِّ ما زاد على فيه الأمر ، فتمنيّت فى الوقت شر بة سويق بثلج ، وأولِعَت نفسى بالفكر فيها ، فزجرتها وقلت : تَلْجُ فى تهامة ! وحمدت الله تعالى على نعمة العافية ، فما لبثتُ والله أن ظهرَ فى السماء قرَعُ (٢) من غيم ، ثم اجتمع وانتظم وجاء ببرق ورعد مُتَصل ، ثُمَّ بمطر و بل (٣) ، ثم ببرد فى غاية الكبر . فجمع الغلمان منه ما مَلَنُوا به حُبًا (١٠) من حِباب الماء . وكان هذا فى غاية الكبر . فجمع الغلمان منه ما مَلَنُوا به حُبًا (١٠) من حِباب الماء . وكان هذا بعد صلاة العصر ، فما كان فَلُورى إلَّا على سويق وسكر و ثلج وماء مائع ، وبقينا على ذلك ثلاثة أيام ولله الحمد .

تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<sup>(</sup>١) القصة في المنتظم ١/٦ ٣٥ ونسب القول لأبي سهل بن زياد القطان صاحب على بن عيسي

<sup>(</sup>٢) الفرع : قطع من المحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت المحابة الكبيرة .

<sup>(</sup>٣) الوبل: المطر الشديد الضغم القطر (٤) الحب: الجرة الضغمة .

# اصوص ليست في النسخة على بن عيسى ولعلما أيضاً من أخبار أبي جعفر الصيمري

« نقله ه . ف آمد روز عن تكملة تاريخ الطبرى للهمذاني الموجودة بياريس تحت رقم ١٤٦٩ وأثبته في دراسته لكتاب الوزراء »

حكى هلال بن المحسن: قال أبو على بن محفوظ: لما ورد معز الدولة () وأبو جعفر الصيمرى معه إلى بغداد، أراد أبو الحسن على بن عيسى الركوب إليه وقضاء حقه . واتفق أنه نزل من (٢) داره ليجلس في سميرية \_ وأبو جعفر محتاج (٦) في طيّاره \_ وأنا وأخى أبو الحسن طازاد بن عيسى معه فقال لنا : من هذا ؛ فقلنا : الوزير أبو الحسن على بن عيسى ، فقال لأبى الحسن طازاد (أ) :قدّم بنا إليه فاسأله أن ينزل معنا في الطيار .فقدمنا منه ، وسلمنا عليه ،فقال له أبو الحسن طازاد : إلى أين توجّه سيدنا ؟ فقال : أشار فتياننا بلقاء الأمير الوارد وقضاء حقه ، فعملت على ذلك . فقال له : فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبو نصر (٥) فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبونصر (٥) فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبونصر (٥) فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبونصر (٥) فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبونصر (٥) فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أولى ، فامتنع ، ولم يزل يراجعه، وكان معه ابنه أبونصر (٥) فينتقل معنه فعل ، وسهل عليه ذلك ونزل .

وقام له أبو جعفر الصيمرىعن،موضعه، وقد وصّانا ألّا نعرّفه إياه.وكان أبو نصر عرَفَه وأراد أن يُشْعِر أباه فلم نَدَعْه طاعةً لأبي جعفر .

<sup>(</sup>۱) مثر العولة هو أيو الحسين أحمد بن بويه أبى شجاع بن فنا خسرو استوتى على بغداد سنة ٣٣٤ وتوفى سنة ٣٥٦٪

<sup>(</sup>٢) في النسخة : نزل إلى . (٣)كذا هي في النسخة ولطها عرفة عن : مرتاح

<sup>(</sup>٤) فالنسخة لأبي الحسن بن طازاد (٥) أبونصر اسمه إبراهيم، وزر العطيم، ماتسنة. ٣٠٠

وسرنا مُضعِدِين ، ووصلتا إلى معسكر معز الدولة بباب الشهاسية ، وقدم الطيّار إلى المشرعة ، فقال أبو جعفر لأبى الحسن : تجلس ياسيّدنا بمكانك حتى أصعد إلى الأمبر وأعرقه خبرك وأوذنه بحضورك . فقال له : لك \_ أطال الله بقاءك \_ عند الأمير أثرَة وبه أنسة ؟ قال : نع . وصعد ، فلما صعد قال أبو نصر لأبيه : هذا الأستاذ أبو جعفر الصيعرى . فارتاع وقال له : ألا أعلمتنا ذلك لأوقى الرجل حقّه ؟ قال : منعنى أصحابنا . وأقبل على طازاد فقال له : لا أحسن الله جزاءك ، كذا يفعل الناس ؟ فقال : والله ياسيّدنا ما فعلت ما فعلته إلا لأن الأستاذ أمرنى به ، ولم تمكني المحالفة له . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ووجم وجها شديداً ثم قال . من هذان ، أعزها الله ؟ وأشار إلى وإلى أخى . فقال طازاد : ابنا محفوظ . فاستثبته وقال : الذي كان يصحب جعفر بن الفرات (١) ؟ قال : نع . فقال : قد كان جعفر من العالى الفّاكة .

ولما صعد الصيمرى إلى معز الدولة وجده على شراب ، فلم يقل له شيئاً . وعاد إلى على بن عيسى ، فنهض له وأعظمه وقال له : قد جنى على أصحابنا فى كتمانى موضع الأستاذ ، حتى كان فى تقصيرى فى قضاء حقه ما لم أحتمله ، وأنا أعتذر إليه \_ أدام الله عزه \_ من ذاك . فقال : فعل الله بك يا سيدنا وصنع ، وأى تقصير جرى ؛ والتفت إلى طازاد فقال : ألم أوصك بترك إعلامه أمرى ؟ فقال : أبو نصر ولدُه أعلمه ، وقد حصلت بين العتب \_ أيها الأستاذ \_ منك ومنه .

وقال له أبو جعفر . الأمير على حال لا يجوز لقاء مثلث عليها ، وهو يعتذر من تأخر الاجتماع باعتراض ما اعترض منها ؟ و إذا تكلف سيدنا العود في غداة غد (٢)

 <sup>(</sup>١) لعله بريد به جعفر بن محمد بن الفرات أبا عبد الله الذي قلده عبيد الله بن سليان أعمال بهرسير
 والرومقان ... انظر ص ٣٣٥ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في النسخة : عن

لَقَيِهَ وَوَفَاهُ مِنَ الْحَقِّ مَا يُجِبُ أَنْ يُوفِيهِ إِياهٍ . وَالطِّيَّارِ يَبَّاكُو بَابُّهُ .

وانصرف أبو الحسن ، وعاد أبو جعفر إلى معز الدولة فقال نه : وافى على ابن عبسى القائك (١) وحدمتك ، فاعتذرت إليه عنك بأنك على نبيذ ، ولم يجز أن يراك عليه . فقال : مثال : دلك العظيم براك عليه . فقال : مثال : مثال : دلك العظيم قال : نعم . قال : ماوجب أن تردّه فإنى كنت أقوم إلى مجلس آخر وألقاه فيه (٢) . فقال : ماكان يحسن أن يشممنك رائحة شراب . وفي غد يباكرك . فقال معز الدولة : وكيف أعامله ؟ وما الذي أقول له ؟ فقال له الصيمري : تمزعج له بعض الانزعاج وترفع مجلسه وتعطيمه محدة من محادث وتقول له : مازلت مشتاقاً إلى لقائك ، ومتشوقاً (١) للاجتماع معك . وأريد أن تشير على في تدبير الأمور وعمارة البلد بما يكون الصواب فيه عندك .

وجاء أبو الحسن على بن عيسى من غد ، ودخل على معرّ الدولة ، فوفّاه من الإجلال والإكرام أكثر بما واقفه عليه أبو جفر ، وأعطاه مخدّة من دَسْتِه فقلها أبو الحسن ، وقال له مايقال لمشله ، فقال له معرّ الدولة : كنا نسمع بك فيعظم عند المرك ، و يكثر في نفوسنا ذِكر ك . وقد شاهدت منك الآن ما كنت مُوثرا و إليه متطلعاً . والدنيا حراب . والأمور على ماتراه من الانتشار في ، فأشر على عا عندك في إصلاح ذلك . فقال له أبو الحسن : هذه النيّة منك أيها الأمير داعية إلى الحير ، ومسكم له إلى الخير ، وطريق العارة ، ودُرُور المادّة ، واستقامة أمر الحند والرّعيّة والعدّل . والذي أهلك الدنيا ، وأذهب الأموال ، وأخرج المالك عن يد السلطان

 <sup>(</sup>١) فى النسخة : القاء بك
 (٢) فى النسخة : واللقاء فيه

<sup>(</sup>٣) في النسخة : وامتشوقاً.

<sup>(</sup>٤) الدست: صدر المكان الذي هو جالس علمه.

<sup>(</sup>٥) الانتثار: التفرق.

خلافُه . و إنما يتأتَّى الصلاح ، ويطَّرد الإغراض (١) ؛ بالولاة الموفَّقين والأعوان المناصحين (٢) وحدثنا عمر بن شبّة قال: حدثنا فلان، وذكر الإسناد (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أراد الله بوال خيرا قيض له وزير صدق ، إن غَفَلَ أَذْ كُرَهُ ، و إِن رفل (1) أيقظه ». وقد وفَّق الله للأمير من هذا الأستاذ ــ وأشار لأبي جعفر \_ من تمت فيه أسباب الكفاية ، و بانَتْ فيه شواهد الخالصة ، و يوشك أن يجرى الخير على يده ، ويتـأتَّى المرادُ بحُسْن تدبيره . فتراجع أبو جعفر وتوقَّف عن تفسير هذا القول لمعز الدولة . وفطن معز الدولة أن توقفه لأمر كره ذِكْرَه . فقال لأبي سهل العارض: انظر مايقول. ففسّره له تفسيراً لم يفهم عنه ، ولا استوفى القولَ فيـه . وتلحلج في ذكر رجال الحديث . حتى استفهم معزّ الدولة أسماءهم وقال : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو الحسن : لا ، هؤلاء رجال نقلوا لنا الحديث عنه . ثم عاد أبو جفر إلى الترجمة بينهما ، وقال أبو الحسن : ومِنْ أُولى مانظر فيــه الأمير وقدَّمه سَدُّ هذه البُثوق. هي أصل الفساد وخراب السَّواد. فقـال : وقد نذرتُ لله عند حضوري في هــذه الحضرة . ألَّا أقدَّم شيئًا على ذلك ولو أنفقت<sup>(ه)</sup> فيه جميع ما أملك.

قال: إذن يُحْسِن الله عَوْ نَكَ ، ويذلل لك كل (<sup>()</sup>صعب ، ويُسَهِّل كل مراد بين يديك (<sup>()</sup>

فلما انقضى القول بينهما في ذلك قال معزَّ الدولة : اذكر حوائجك لأتقدَّم فيها

<sup>(</sup>١) الإغراض: الامتلاء (٢) في النسخة النصعين.

<sup>(</sup>٣) في النهجة : الأستاذ (٤) رفل: خرق .

<sup>(</sup>٥) في النسخة : نفقت (٦) في النسخة : على صعب .

 <sup>(</sup>٧) فى مروج الذهب فى آخر حديثه عن خلافة المسكتنى : واستوثق الأمر لأحمد بن بويه الديامى
 وشرع فى عمارة البلد وسد البثوق .

بما أقضى به حقَّك . قال : الحاجة الحاضرة هي إلى الله تعالى في أن يُطيل بقاءك و يديم عُلاك . ومتى عرضَتْ من بعدُ حاجة إليك كان المعوّل فيها عليك . قال : لا بُدّ من أن تذكر شيئاً . قال : حراسة منازلي فإنها تشتمل على عَدَدٍ كثير من بنين و بنات وعجائز وأهل وأقارب وأتباع وأصحاب . قال : هذا أقل ما أفعله .

ونهض أبو الحبِّس . وشيعه أبو جعفر ، ومشى الغلمان بين يديه .

وتُوفَّى أبو الحسن بعد عبور معز الدولة وهز بمته ناصر الدولة (1) بيوم فمضى أبوعمران موسى بنقتادة وكان معه مائتا رجل من الديلم فنزل داره . وركب الصيمرئ البها وقد فرغ من تجهيزه وَوُضِع فى تابوته ، فصلى عليه . وقال لموسى : اخرُج من هذه الدار فما يجوز نزولك فيها . فقال : لا أخرج . فقال : لا أمكنك منها . فقال : لا أقبل منك . قال إذا لم تقبل أكرهتك . وتنابذا بالقول تنابذاً تولّدت منه فقال : لا أقبل منك . قال إذا لم تقبل أكرهتك . وتنابذا بالقول تنابذاً تولّدت منه فتنة ، واجتمع إلى موسى أصحابه و إلى أبى جعفر آخرون . وعرف معز الدولة ذاك . فبادر لإطفاء النائرة (٢) وقال الصيمرى : ليس هذا وقت ذاك . قال : بلى أبها الأمير، فذا (٢) وقته . ومتى افتتحنا أمرنا بسقوط هيبتنا استمر قذاك ، وبَعُد تلافيه (١) ، وازداد الأمر من بعد وهنا ، والطمع استحكاما .

فأخذ معزُّ الدَّولة بيد موسى بن قتادة فأخرجه معه . وقال له : يكون نزولك في الدار التي أنزلها ، ولا تفتيح أمرا بما يَقْبح من انزعاج أولاد هذا الشيخ المشهور ذَ كُرُه في الدنيا وعَيالهِ عن منازلهم وأوطانهم .

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حدان التفلى مات سنة ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) النائرة . العداوة والشحناء والقتنة، مشتقة من النار .

<sup>(</sup>٣) قى النسخة كذا وقته (٤) ق النسخة : تلاقيه .

و بقيتُ دُور أبى الحسن عَلَى ولده ، ودورُ أخيه أبى على عبد الرحمن عليــه (١) فى حياته بفعل أبى جعفر مافعله .

## على بن عيسى من أخباره النثورة

« أورده الأستاذ ميخائيل عواد في كتابه أقدام ضائعة نقلا عن كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص ٩٠ طبعة قسطاكي الحصى مصر »

ذكر هلال بن المحسن [ ف كتاب الوزراء ] أن رجلًا كان يقال له أبو العجب لم يُر مثله في ما كان يعمل من الشعبذة دخل يوماً إلى دار القتدر بالله ، فرأى خادماً من خواصه يبكى على بلبل مات له . فقال له : ماعليك أيها الأستاذ إذا أحييته ؟ فقال : ماتريد . فأخذ البلبل الميت فأدخله كمة ، وأدخل رأسه ، وأخرج بعد ساعة بلبلًا حيّا . فماجت الدار ، وعجب الحاضرون ، فاستدعاه على بن عيسى [ الوزير ] وقال : والله إن لم تصدقني عن حقيقة الأمر لأضر بن عنقك . فقال : إنى شاهدت وقال : والله إن لم تصدقني عن حقيقة الأمر لأضر بن عنقك . فقال : إنى شاهدت الخادم يبكى على بلبله ، فطمعت بما آخذه منه ، فضيت في الحال إلى السوق ، وابتعت بلبلًا وخبأته في كمتى ؛ وعدت إلى الخادم فقلت ماقلت ، وأخذت البلبل الميت ، وأدخلت رأسه في كمي وأكلته ، وأخرجت الحيّ ، فلم يشك أنه بلبله ، وهذا رأس الميت .

 <sup>(</sup>١) ف النسخة : دور أخيه أبى على بن عبد الرحمن « وجلها » آمدروز : دور « ابن » أخيه أبى على بنء الرحمن .

#### علی بن عیسی

« وقد يكون من أخبار ابن مقلة ، وهكذا أورده الأستاذ ميخائيل عواد نقلاعن معجم الأدباء ( ٢٢٤/٥ ) »

« وحدث أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم من هلال الصابي في كتابه كتاب الوزراء قال:

حكى (١) لى أبو الحسن ثابت بن سنان قال : كان أبو الحسن على بن سليان الأخفش مواصل المقام عند أبى على بن مقلة و يراعيه أبو على ويبره ، فشكا إليه في بعض الأيام الإضاقة ، وسأله أن يكلم أبا الحسن على بن عيسى – وهو يومئذ وزير في أمره . وسأله إجراء رزق عليه في جملة من يرتزق من أمثاله ، فخاطبه أبو على في ذلك ، وعرقه اختلال حاله وتعذّر القوت عليه في أكثر أيامه . وسأل أن يجرى عليه رزقاً في جملة الفقهاء . فانتهره على بن عيسى انتهارا شديدا ، وأجابه جواباً غليظاً ، وكان ذلك في مجلس حافل ، ومجمع كامل ، فشق على أبى على ما عامله به ، وقام من مجلسه وقد اسودت الدنيا في عينيه ، وصار إلى منزله لا ثماً لنفسه على سؤال على بن عيسى ماسأله ، وحلف أنه يُجَرّد في السعى عليه .

ووقف الأخفش على الصورة واغتم ، وانتهت به الحال إلى أن أكل الشلجم النّي ، وقيل إنه قبض على قلبه فمات فجاءة . وكان موته في شعبان سنة ٣١٥ .

« وانظر القصة في ابن خلـكان ترجمة الأخفش على بن سليان ففيها النص

<sup>(</sup>١) هكذا هو فى معجم الأدباء ترجمة على بن سليان الأخفش . والصواب حذف كامة د لى » إذ أن ثابت بن سنان مات قبل أن يكمل الصابئ ستة أعوام . ونقل الصابئ عنه فى كتابه لم يذكر فيه ما يدل على أنه شافيه .

تقريباً نقــلا عن أبى الحسن ثابت بن سنان . وانظر أيضاً بنيــة الوعاة ترجمـة الأخفش على »

#### تكملة

« فى طبعة ه . ف آمدروز بالصفحة ٢٢٣ حذف شعراً ذكر أنه بيتان من باب المجون . والواقع أنه أر بعة أبيات، وهذه هى الأبيات، وتوضع فى نسختنا بالصفحة ٢٤٤ بعد السطر ١٦ : وقد أكلتها من نسخة الأزهر الخطية »

وله أيضاً في الغلابي :

أبا أمتية قل لى ما بال أيرك نائم و أبر خُو ضعيف الدعائم و لم خُصِصْتَ بأير رخو ضعيف الدعائم فقال ربى ابتسلانى فيسه بإحدى العظائم فصرت أحل أيرا كضعف ريش النعائم

فى صفحة ٢٧٩ السطر ١٦ تكون الجملة كما يأتى: فكانت سعتها ما بين عشرين ذراعاً و إلى ستة عشر ذراعاً.

### ترجمة موجزة لماكتبه آمدروز

إن تاريخ الخافساء العباسيين الذي دونه الطبرى حتى السنين الأولى للقرن الرابع اللمجرى قد وَالَى تدوينه مؤرخون بعده ، ولكن مؤلفاتهم ضاعت تقريباً .

ومؤرخ السنين ٣٦٠-٤٦١ هو أبوالحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابية، الذي ألف أيضاً كتاباً عن أهم وزراء العهدين العباسي والبويهي، مابين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الخامس .

ومخطوط كتاب الوزراء الموجود في مكتبة الجوتا Goiha رقم ١٧٥٦ جيد جداً. ويرجع نسخه على الأرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي وقد عثر عليه و . ج . سيتسن Seetzen سنة ١٨٠٩م والصفحة الأولى منه مفقودة ، وليس على المخطوط اسم . ولا عليه ما يرمز إلى مؤلفه . ولكن ا . فون كر يمر ٨٠٧٥، لا محرية أن يثبت أنه كما مقاله القيم عن دخل الخلافة العباسية في عام ٣٠٦ هجرية أن يثبت أنه كتاب هلال الصابئ .

وتحتوى مجموعة سيفير الموجودة الآن بالمكتبة الأهلية بباريس على مخطوط آخر "تحت رقم ٥٨١ه وقد اطلعت عليه ، ولكن هذا المخطوط هونسخة من مخطوط الجوتا، نسخ عنه قبل أن ينقل من القاهرة على الأرجح في القرن السابع عشر ، وعلى بعض أوراق منه كتبت جملة « وقف المرحوم محمد بك بجامعه » .

لكن مخطوط باريس به خرم ونقص عن مخطوط الجوتا، إلا أن الصفحة الأولى ( ٧٦ )

منه موجودة وعليها اسم الكتاب، كما أن آخر الكتاب موجود، و بدلك أمكن استكال الكلام الناقص في مخطوط الجوتا .

والمؤلف بجانب مايورده عن طريق الرؤاية ، كان من كتاب الدولة في عهده، فاستفاد من الوثائق الرسمية التي وجدها بالدواوين ، وقد اعتمد أيضاً إلى حد ما على مؤلفات لكتاب سابقين ، مثال ذلك قصة ابنى الفرات و إطلاق سراحهما من السحن وتوليهما المناصب « انظر ص ١٣،١٢ » فهذه القصة منقولة عن كتاب أبى الفضل ابن عبد الحيد ، الذي ذكر فون كريم في مقاله أنه هو أبو الفضل محمد بن أحمد ابن عبد الحيد الكاتب، مؤلف كتاب أخبار خلفاء بنى العباس « انظر الفهرست ابن عبد الحيد المباب ، مؤلف كتاب أخبار خلفاء بنى العباس « انظر الفهرست المباع ليبزج » .

كا أن هلالا الصابى ينقل عن عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر أمراً يختص ببدر المعتضدى « انظر ص ١٩٩ » وعبيد الله هو ابن مؤلف كتاب بغداد ، وقد أكل كتاب أبيه . فأبوه ألف كتابه إلى آخر أيام المهتدى ، وزاد عبيد الله فيه أخبار المعتمد ، وأخبار المكتفى، وأخبار المقتدر، ولم يتمه « انظر الفهرست ١٤٧ » وينقل هلال أيضاً شعراً من نظم أحمد بن الفرات المتوفى سنة ٢٩١ ه « ص ٢٤٤ » وذلك عن السباسى محمد بن داود بن الجراح الذي كان أيضاً مؤلفاً « انظر الفهرست وذلك عن السباسى محمد بن داود بن الجراح الذي كان أيضاً مؤلفاً « انظر الفهرست وذلك عن السباسى عمد بن داود بن الجراح الذي كان أيضاً مؤلفاً « انظر الفهرست في المعالى عن الصولى مرتين « ص ٢٤١ ، ص ٢٨١ » و يروى أيضاً عن ثابت بن سنان وله كتاب في التاريخ يبدأ من ٢٩٥ إلى ٣٦٠ » .

و يروى كثيراً عن القاضى أبى على المحسن بن على التنوخى الذى توجد له الآن بعض المؤلفات . وكثير من الأخبار التى رواها هلال الصابى توجد تقريباً بنصها فى كتاب نشوار المحاضرة و بعضها يوجدنى الفرج بعد الشدة ، وهما للتنوخى . وواضح أننا نملك جزءاً فقط من كتاب الوزراء ، وتدل فقرات من الكتاب على أن المؤلف كتب عن وزراء آخرين مثل حامد بن العباس وعبد الله بن محمد الحاقاني والخصيبي وابن مقلة .

ونهاية المخطوط لاتدل بالتأكيد على أن أخبار على برس عيسى المنثورة قد استوفيت فيه .

والأجزاء الضائعة من كتاب الوزراء والمختصة بوزراء الدولة البويهية لابد أنها كانت ذات أهمية تاريخية كبيرة .

والورراء المذكورون في ص ٥ هم المهلبي وابن العميد وابن عباد وفخر الملك . وقد بدأ جدالمؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي حيانه السياسية كاتبا المهلبي، وكان مديناً له بترقيه ، كاكان يراسل الصاحب بن عباد ، وكان المؤلف نفسه كاتبا لفخر الملك ، لذلك نأسف لفقدان هذه الأجراء من الكتاب من أجل الوزيرين النجرين ابن العميد والصاحب بن عباد وترجو أن يعثر على ذلك ، يوما ما .

وتراجم هؤلاء موجودة فى معجم الأدباءلياقوت الحموى . وسيرة ابن عباد موجودة فى مخطوط بأكسفورد . وسيرة ابن العميد موجودة فى مخطوط بمكتبة كو بريلى زادة بالقسطنطينية . وقد حصل الدكتور مرجليوث على نسخة من المخطوط الأول الخاص بابن عباد من جامعة أكسفورد ، وفى نيته أن يطبعه فى وقت قريب ، وقد أبلغنى أن فى هذين الكتابين نصوصاً منقولة عن هلال الصابى .

وهناك نصوص مقتبسة من كتاب الوزراء للصابئ الموجود أمامنا الآن ، ذكرها ابن خلكان ، و ياقوت ، والصفدى في الوافي بالوفيات .

على أن هناك كثيراً من النوادر المذكورة موجود فى الكتب المشتملة على الفترة التى أوردها هلال الصابئ ، من ذلك تكلة الطبرى لعريب ، و بحارب الأم لابن مسكويه وهو من معاصرى هلال ، وتكلة الطبرى أيضاً لمحمد بن عبد الملك الهمدانى، وهذا بخلاف مؤلفات لكتاب جاءوا بعده .

« انتقل آمدروز بعد ذلك إلى تحليل شخصية الوزراء وشخصية المقتدر ، وعن تدهور الحسكم ، ثم شكر من أعانوه بالمراجع » .

-->+>+0+(+<---

## الفهــارس

#### الاّ بات والأمادبث

« إِنَّمَا يَخشَىٰ ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءِ » سورة الأنفال ٤٢ وردت في صفحة ٧ .

«كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأًه فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ بُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ » سورة الفتح ٢٩ وردت في صفحة ٢١٤ .

« لِيَهْلُكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْبَىٰ مَنْ حَى َّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ ٱللهَ لَسَمِيعْ عَلِيمٌ » سورة فاطر ۲۸ وردت في صفحة ۷ .

« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱللَّٰقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلنُشْرِكُونَ » سورة التوبة ٣٣ وردت في ص ٥ــ٣ .

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ » الأنسام ١٦٤ والإسراء ١٥ وفاطر ١٨ والزمر ٧ وردت في صفحة ٦٧ .

« وَأُولُو ٱلْأَرْحَامِ بَمْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » سورة الأنفال ٧٥ وردت في ص ٢٦٩ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

« وَكَذَلكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَ أُخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمِ ۖ شَدِيد ۗ » سورة هود ١٠٢ وردت في صفحة ٣٧٠.

« يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَىٰ ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيراً » سورة الأحزاب ٤٥ ، ٤٦ وردت في صفحة ٣ . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا كُلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » سورة الحجرات ٢ وردت في صفحة ١١٥.

« يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَ نَتَيَيْنِ ﴾ سورة النساء ١١ وردت في صفحة ٢٧٤.

#### الأحاديث

«إذا أراد الله بوال خيراً قيض له وزير صدّق إن غفل أذكره و إن رفل أيقظه» ورد في ص ٣٩٠.

« أسرع الذنوب عقو بة كفران النعمة » ورد في ص ١٨٩ .

« إن الله قال للعقل ، وقد خلقه ، أقبل . فأقبل، وأدبر فأدبر، فلما فعل ذلك قال : وعرتى وجلالى وعظمتى ما خلقت خلقاً أحسن منك ، بك آخذ و بك أعطى » ورد فى ص ٧.

« إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه : هذا ابنك ؟ فقال : نع فقال : و إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » ورد في ص ١٧٠ .

« الإيمان عقدٌ بالقلب ونُعْلَق باللسان وعمل بالأركان » ورد في ص ١٩٠ .

« توفى ثابت بن الدحداح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدى : أَلَهُ فيكم نسب ؟ قال : لا . فدفع تركته إلى ابن أخته » ورد في ص ٢٧٣ .

« الحال وارث من لا وارث له ، يرث ماله و يُعْقِل عنه » ورد في ص ٢٧٢ .

« اللهم فقِّمه في الدين وعلَّمه التأويل » ورد في ص ٢٧٥ .

« المسلم لا يرث المحافر والمحافر لا يوث المسلم و إنه لا يتوارث أهل الملّتين » ورد في ص ٢٧٠ .

« من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی » ورد فی ص ۳۹۱ • « یؤتی بالعبد فیقف بین یدی الله تعالی ، فیأمر به إلی النار . فیقول : یارب ، لم أمرت بی إلی النار ؟ فیقول : لأنك لم تشكر نسمتی . فیقول : یا رب ، أنعمت بكذا فشكرت بكذا ، فلا يزال يُحصى النعم و يعدد الشكر . فیقول الله عز وجل : صدقت عبدی إلّا أنك لم تشكر من أنعمت علیك علی یده » ورد فی ص ۱۹۰ •

<del>-->+>+0+€+€+---</del>

## القوافی (الهزة)

| الصفحة       | فائله               | قافيته             | صدره          |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------|
| .4.          | _                   | أم وراؤه           | وأصبح لايدري  |
| 499          | عبد الرحن بن أحد    | وفضل ثراء          | أرادوا له     |
|              |                     | ( الباء )          |               |
| · <b>V</b> ٤ | مالك بن أسماء       | عليه بحاجب         | و إذا طلبت    |
| 710          | على بن الفرات       | کل صعب ْ           | إذا بدعة      |
| ** <b>\Y</b> | أبو الفضل بن الحجام | وريب               | یاسیدی ومؤملی |
| 745          | جعفر بن قدامة       | تشب                | لما غدوت      |
|              |                     | ( التاء )          | •             |
| 177          | على بن هشام         | . دمعُ المسكرماتِ  | فرات غانس     |
| 175          | خالد الكاتب         | خنت                | عيني أكنت     |
| 411          | محمد بن إبراهيم     | بالبكرا <i>ت</i> ِ | أنعموا        |
| ***          | <br>جعفر بن قدامة   | والصِّلاتِ         | لما خلوت      |
| <b>ተ</b> ለፕ  | _                   | ئے                 | لی مدة        |
|              |                     | ( الثاء )          | !<br>!        |
| ٩            | _                   | وحادث <u> </u>     | ا الله        |
| 450          | أحمد بن إسحاق       | أيمما إبثاث        | قل لهــذا     |

| مفحة       | قائله اا                  | قافيته       | صدره         |  |  |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|--|--|
| ( الدال )  |                           |              |              |  |  |
| ٧o         | _                         | سدُّوا       | اقلوا عليهم  |  |  |
| ۲٨         | ابن بسام                  | شاهد         | يارب         |  |  |
| AY         | البحترى                   | نقدا         | كرم أنجز     |  |  |
| 144        |                           | دأنما أبدأ   | <b>لوكان</b> |  |  |
| 727        | _                         | ء<br>من يسود | عزمت على     |  |  |
| 337        | أحمد بن الفرات            | الرشكر       | لاتلحني      |  |  |
|            |                           | ( الراء )    |              |  |  |
| ٦          | أعرابي                    | الصَّيرَا    | لاتحسب الجدد |  |  |
| W          | ابن بسام                  | بغــير تجار  | قالوا تغــير |  |  |
| PAF        | عبيدالله بنعبدالله بنطاهر | قصير         | أياديك       |  |  |
| 7-4        | ابن بسام                  | بالبحيرة     | <u>توك</u>   |  |  |
| 177        | بعض العرب                 | لمجير        | أأنت الذى    |  |  |
| ***        | بعض العرب                 | سفح ثبير     | وماأنس       |  |  |
| 777        | محمد بن غالب              | الأمورِ      | أيظلمنى      |  |  |
|            |                           | ( السين )    |              |  |  |
| 277        | سالم بن عبد الله          | الإنس        | سيرت         |  |  |
|            |                           | ( الضاد )    |              |  |  |
| <b>***</b> | عبد الرحمن بن أحمد        | فتعوضا       | نضا شيبه     |  |  |
|            |                           | ( العين )    |              |  |  |
| 74         | على بن الفرات             | فودعا        | خليلي        |  |  |

| الصفحة    | قا ئاي                | قافيته         | صدره          |  |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------|--|
| ( الغين ) |                       |                |               |  |
| 137       | _                     | وبغما          | خليفة         |  |
|           |                       | ( الفاء )      |               |  |
| ٠, ٢١٠    | ابن المعتز            | لاتني          | قابستُ        |  |
| ٧١٠       | ً ابن المعتز          | المسرف         | بإذا الذي     |  |
| 444       | ابن أبي البغل         | هو أَشْرِفُ مُ | ولي همية      |  |
|           |                       | ( اللام )      | :             |  |
| ٨٦.       | ابن بسام              | أعدّد لي       | لى أحمدان     |  |
| ۸Y        | ابن المعتز            | فاتركه لى      | ايادهو        |  |
| 777       | جعفر بن قدامة         | الفعال         | يا ابن الفرات |  |
|           |                       | (الميم)        |               |  |
| *11       | عبيد الله بن عبد الله | الصيام         | ياولى" الإمام |  |
| . YEE     | أحمد بن الفرات        | خللی           | وعلمتني       |  |
| ۲۸۲       | ابن أبي البغل         | يترنم          | الصعو         |  |
| 444       | أحمد بن ألفرات        | فأشمخ          | أباأميت       |  |
|           |                       | ( النون )      | 1             |  |
| : 12.     |                       | والحدثان       | علی کل حال    |  |
| . 14.     | عبيد الله بن عبد الله | وإعلانى        | شكرى لك       |  |
| 707       | يحيى بن على المنجم    | مولانا         | قالوا لنسا    |  |
|           |                       |                | •             |  |

| الصفحة | فأثله         | قافيته     | صدره   |
|--------|---------------|------------|--------|
| ***    | ابن أبي البغل | بعد المكان | أمل    |
|        |               | ( الماء )  |        |
| 17.    | على بن الفرات | من وجو     | معذبتي |
|        |               | ( الواو )  |        |
| 717    | أبو العتاهية  | صاحبه خلو  | إخلاى  |

**-->+>+Φ**(€+€+-

## فهرس أعلام الأشخاص

أحد بن إبراهيم بن أفلح العكبري ١٨٤ أحمد بن إسحاق بن البهاول القاضي 711 - 711 > 941 > 937 > أحمد بن إسرائيل الكاتب أبوجعفر 717 أحمد بن إسماعيل أبو الطنيب ٢٠٢ ،. أحد بن أبوب ١٦٤ أبوأحمد = المحسن بن على بن محمد ابن الفرات أبو أحمد الوزير = العباس بنالحسن. أحمد بن بدر العم أبو عيسى ٥٧ ، 444 . 414 . 144 أحمد بن بسطام أبو العباس = أحمد ابن محمد بن بسطام أحمد بن حماد الموصلي = ابن حماد. الموصلي ٤٧ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ١٨٠ ، ٣٢٣ أحمد بن سعيد ٣٠٢ أحمد بن صالح بن شيرزاد أبو بكر

إبراهيم بن أحمد بن إدريس ٢٤٦ إبراهيم بن أحمد المادرائي ٢٤٦ إبراهيم بن أحد بن محد الطبرى ٥٣ إبراهيم بن أيوب الكاتب = ابن أبوب ١٥٤ ، ١٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٣٢٢ إراهم بن حاجب النمان بنعبدالله إبراهيم بن سليان ٢٨ إبراهيم بن عبد الله عامل بادور يا ٢٧٨ إراهم بن عيسى ٢٨٠ إبراهيم بن عيسى بن الجراح أبو إسحاق ( 101 6 10+16 189 6 0+ ( 414 ( 4.4 ( 40 ) . 104 40- , 474 6 44V إبراهيم بن فورعرة ٢٦٧ إراهيم الكاتب ٣٨٧ إبراهيم بن هلال الصابي أبو إسحاق 417 . IV-إبراهيم بن يوحنا ٢٤٨ إبليس ١٢٨ ابن الأجرى ٨٣ أ-هد بن محمد بن بشار ٣٨٦ أحمد بن محمد بن بعد شر = ابن بعد شر أحد ب محمد بن شابة أبد الساس =

أحد بن محمد بن ثوابة أبو العباس = أبو العباس بن ثوابة ۲۷۸ أحد بن محمد بن حامد بن العباس ۲٤٧ أحد بن محمد بن جانى ۳۲۲ أحد بن محمد بن حبش ۱۱۸

أحمد بن محمد بن الحسن البصرى أبو عمر ٣٥٠

أحمد بن محمد الحليمي أبو عبدالله ٣٦٥ أحمد بن محمد بن خالد = أخو أبي صخرة أبو عيسي ٢٦٨ ، ٢٩١ ، ٣٧٥ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٥٠

أحد بن محدين رستم = ابن رستم ٢٣١، ٢٣٨

أحمد بن محمد بن سمعون = ابن سمعون ۲۸۳ ، ۲۷۳

أحد بن محمد بن سهل أبو الحسن ۱۸۸،۱۸۷

أحد بن محمد الطائى ١٥، ١٥ أحد بن محمد بن عبد الحيد = ابن عبد الحيد ١٩١، ١٩١ أحد بن محدين على = قرقر ٢٤٧،٢٤٦ أحمد بن العباس النوفلي = أبو العباس النوفلي ١٩١ النوفلي ١٩١ أحمد بن العباس بن الحسن أبو الحسن ٢٧٥ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ، ٢٥٢

أحمد بن العباس بن عيسى بن شيخ ١٦٥

أحمد بن عبدالرحمن بن جفر ٧٨ أحمد بن عبدالله بن رشيد = ابن رشيد ١٣٢

أحمد بن عبدالله « عبيدالله » بن عار ٢٢٣

أحمد بن عبيــدالله بن سليان = أبو العباس الخصيبي ٩٨، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٣٦

أحمد بن على أخو صعاوك ٥٥، ٥٦ أحمد بن على بن المختار الأنماطي ٣٨٥ أحمد بن القاسم الأزرق أبو بكر ٢٤٧ أحمد بن كشمرد ٥٧

أحمد بن محمد بن إبراهيم البسطامى ۲۲۵

أحمد بن محمد بن أبي الأصبغ ٥٠، ١٥٢،٨٧

أحد بن محمد بن بسطامأ بوالعباس ۱۹٪ ۹۹ ، ۵۱ ، ۹۵،۹۳،۹۰،۹۲،۹

أحمد بن يزيد = ابن يزيد ١٨٣، 144 444 أحمد بن يوسف بن الأررقا بوالحسن 440 , 400 , 459 , 154 إسحاق بن إبراهيم القاضي ٢٦ إسحاق بن إبراهيم المصعبي ٢٤٢ إسحاق بن أحمد أبو ياسر ٢٤٦ إسحاق بن إسماعيل ٣٣٨ إسحاق بن حنين الطبيف ٢٥٠، ٢٥ إسحاق بن شاهين ٢٩٤ إسحاق بن عمران ٣٠٦ أبو إسحاق القرار يطي = محمد بن أحمد الإسكاني ٣٤٤ أبو إسحاق المدبر ع إسرائيل النصراني ١٠٩ أسماء بنت عيسى بن الجراح ١٦٦ إسماعيل بن إسحاق القاضي أبوالحس **TYX 4 T £ T** إسماعيل بن بلبل أبو الصقر ١٣، ١٤٤، 701 640 6 444 6 447 6 44 إسماعيل بن عباد = الصاحب بن عباد أبو القاسم ہ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل = أبو القاسم بن زنجى

أحد بن محد الكاتب أبو عبدالله ٣٠٠ أحمد بن محمد بن العلى أبو الحسين ٣٨٠ أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات= أبو العباس بن الفرات ١٢ \_ - 47 : 47 : 47 : 18 M > 07/17/3/ \_ 70/ > 70/ < 198 - 149 ( 1XE ( 17. 1991 - 777 377 377 ATT : PTY : 137 : 337 : A37 > P37 > 107 > 077\_ \*\*\* . \*\*\* . \*\* . \*\*\* أحمد بن محمد بن ميمون أبو الحسين 178 . 174 أحمد بن محمد الهرلج ١٨٤ أحمد بن مروان أبو العباس ٢٢٥ ، 444 . 44X أبو أحمد بن المنتاب ١٩٤ أحمد بن موسى الرازي ١٤٨ أبو أحمد ابن أخي ميمون بن إبراهيم أحمد بن نصر الباز بإر ٤٦ ، ٤٧ أحد بن ملال ١٧٣ أحد بن يحيى بن حافي ٢٤٦ ، ٢٧٨ أبو أحمد بن يزداد ١٢ ، ١٢

بدر المعتضـدى أبوالنجم ١٨٠١٧ ، 413 673 YY 3 8-13 PP1 3 < Y.V < Y.D < Y.1 < Y.. 4 TYX 4 TYY 4 TYX 4 T+9 ىدە الكىرى ۲۰۲،۲۱۰ ابن النزال العامل ٣٨٢ الرامكة ٢٤٩ ، ٢٨٥ البريدى أبوعبدالله ٣٨٦، ٣٨٦ البزوفري = محمد بن على ابن بسام = على بن محمد بن بسطام ابن بسطام = أحمد بن محمد بن بسام أبو العبياس ابن بسطام = أبو جعفر بن بسطام VE 4 VT ابن بسطام = على بن أحمد بن بسطام أبو القاسم ٩٩، ٣١٣، ٢٦٠ ابن بسطام = محمد بن أحمد أبو الحسن ابن بسطام = محمد بن أحمد أبوالفضل بشر الشرابي ١٧٣ بشر بن عبدالله النصراني كاتب مفلح

470

ابن أبي الأصبغ = أحدبن محمد بن أبي الأصبغ ابن أبي الأصبغ = محدين أحدد، اصطفرت بن يعقوب = يعقوب بن اصطفن ۱٥٨ الأصمعي ٢٢٢ اقليدس ٢٢٢ ابن الأكوش ٢٣٧ أبو أمية = الغلابي ٣٩٩ ابن أمنة ٢٨٣ أنوش بن الحرهان ١٥٦ أنو شروان ۲۲۹، ۲٤٠ أبو أبوب ٣١١ الياقر « محمد بن على » ١٩٠ الباقطائي أبو عبد الله الحسن بن على 477 4 TAA TET 5 المحترى ٨٧ بدر = بدر المتضدى ابن أبي بدر ٣٤٤ بدر الحرمي أبو الخير ١٢٠ ، ١٧٣ بدر الخادم ١٩٥

ندر اللاني ۲۹، ۱۵۵، ۲۲۲، ۲۲۷

أبو بكر الصديق ١٧٥ ، ٣٦٩ أبو بكر بن عبد العزيز = محمد بن الحسن بن عبد العزيز أبو بكر بن فتح الوراق ٢٣٨ أبو بكر بن قتاح الوراق ٢٨٨ أبو بكر بن قوابة ٤٦ ، ٧٧ ، ٨١ أبو بكر بن مقاتل ٣٧٨ ، ٣٧٩ بنان بن بنان أبو الفضل ٣٠٢ ، ٢٨٨

(ご)

تكين الخاصة ١٥٦ ، ٢٣٠، ٢٣٠ تكينك ٣٤٦،

(ث)

ثابت بن الدحداح ٢٧٣ ثابت بن الدحداح ٢٧٣ ثابت بن سنان أبو الحسن ٢٩،٢٨، ثابت بن سنان أبو الحسن ٢٩،٢٨ عمل القهرمانة ٤٨، ٢٩٩ ابن ثوابة = أحمد بن محمد بن ثوابة ابن ثوابة = العباس بن محمد بن ثوابة ابن ثوابة = العباس بن محمد بن ثوابة بشر بن على أبو نصر ١٧٨،٣٩ ٢٦٥،٢٦٤،١٧٩ أبو بشر بن فرجويه = عبد الله بن فرجويه ٣٠، ٣١، ٣٥، ٣٦، ٣٧ ١٨٠، ١١٢، ٩٠، ٣٣، ١٨١، ١٨٠ بشرى غلام زنجى ١٩٨ بشرى غلام زنجى ١٩٨ ابن بطحا ١٧٦ بغرام الدنيا الكاتب ٧٣ ابن بعد شر = أحمد بن محمد ٢١، ١٠، ١٠،

بغا الشرابي ۱۷۳ ، ۲۶۱ ابن أبي البغل أبو الحسن = على بن أحمد ۱۸۵ ، ۲۸۵،۱۸۲ ، ۲۹۲،

ابن أبى البغل= محمد بن أحد أبوا لحسين مدا بوالحسين معمد بن أحد أبوا لحسين معمد بن أحد أبوا لحسين المعمد معمد بن أبو بكر بن وائق ٣٦٠ ، ٣٦٠

أبو بكر الزهرى الأصبهاني ٢٩٦،٢٩٥ أبو بكر الشافعي = الشافعي ٣٥٧،

471

(ج)

ابن جبیر = عبد الله بن جبیر أ بو منصور ۲۰،۲۵۳،۳۷،۳۷ ۲۵۰،۱۹۳،۱۸۷ ، ۱۵۸،۱۳۶ ۲۸۹،۲۸۷ ، ۲۵۷،۲۲۱،۲۵۰

ابن جبير = عيسى بن جبير أبو نوح
١٩٣،٣٩ وانظر « أبو نوح»
الجرو = محمد بن الحسن الكرخى
ابن جريج ٢٧٢

ابن الجصاص = أبو عبد الله بن الجصاص ۱۲۸٬۱۲۲،۱۲۰ أبو جعفر = أحمد بن إسحاق

> ابن البهاول أبو جعفر بن بسطام ۷۲،۷۳ جعفر بن جعفر الكرخى ۳۲۸ جعفر الحرامى الخازن ۲۱۷ جعفر بن حفص ۱۹۰ أبو جعفر بن شير زاد ۳٤۲

أبو جفر الصيبري ٢٩٢\_٢٩٧

أبوجفر = الطائى ٤٤ ، ١١٩ ، ١٢٥،١٢٤

جفر بن الفرات ۳۹۳ أبو جفر والد ابن الفرات ۳۳ أبو جفر بن القاسم بن عبيد الله ۲٤۹ جفر بن قدامة ۲۳۳ جفر بن محمد العامل بفارس ۵۱

جعفر بن عمد العامل بفارس ٥٦ جعفر بن محمد بن حفص ١٣،١٢ جعفر بن محمد بن الفرات أبو عبد الله ۲۷۸،۲٥٨،۲۲٥

أبو جغر = محمد بنالقاسمالكرخى جغر = المقتدر الخليفة جغر بن ورقاء ١٧٤

. ر بن روز ۱۰۰۰ الجنابی = أبو طاهر سلیمان القرمطی ۳٤۱ ، ۷۹ ، ۵۷

ابن جناح ۱۹٤

الجهظ = على بن الحسين ٨٨، ٨٩، ٢٧٨

الجهشیاری = محمد بن عبدوس ؛ ، ۳٤۱

ابن جهم « على بن الجهم » ٣٣٤ الجوهري رسول القرمطي ٣٤٧

( ۲۷ \_ الوزراء )

(ح)

حامد بن العباس ۲۷-33،۸3-۲0،

-۱۰۳،۹۰ - ۹۳،۸۰،۷۹ - 77

-۱۰۳،۹۰ - ۹۳،۸۰،۷۹ - 77

-1۰۳،۹۰ - ۹۳،۸۰،۷۹

-111-117 ( ) ) (111.1۰۸،۱۰۰

-111-118 ( ) (111.1۰۸،۱۰۹

-111-118 ( ) (111.1۰۸،۱۰۹

-111-118 ( ) (111.1۰۸،۱۰۹

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.1۰۸

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.118

-111-118 ( ) (111.1

الحبشى الستخرج ٤٧ ابن حبيب الدراع ٢٧٨ أم حبيب ٢٥

ابن الحجاج = محمد بن جعفر بن الحجاج المحاج بن يوسف ١٢٢،١٢١،١١٩ حجر ٢٢٤

الحربى وكيل ابن القتدر ٢٢٦ الحسن بن إبراهيم الحرائطي ٢٤٧ أبو الحسن أحمد بن العباس بن الحسن الحسن بن أحمد المادرائي أبو أحمد ٢٤٨ أبو الحسن الأررق التنوخي ٢٣٧ الحسن بن إسماعيل الإسكافي ٣٤١

أبو الحسن بن أبى البغل = على ا ابن أحمد

أبو الحسن بن جعفر بن حفص الكاتب ٣٣٨

الحسن بن حمدون أبو على = ابن حمدون ۲۲۹، ۲۲۰

الحسن بن روح أبو محمد = ابن روح ۳۰۰، ۲۹۹

أبو الحسن الروربارى = محمد بن عبد الرحمن

أبو الحسن بن سنان = ثابت بن سنان الحسن بن شبيب العتى ١٩ أبو الحسن بن أبى الشوارب القاضى الا١

أبو الحسن بن ظفر الكرخى ٣٤٦ أبو الحسن بن عبد الحميد ٣٣ الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب ١٧٦

الحسن سعلى = الباقطائي أبو عبد الله ٢٨٨

الحسن ( بن على بن أبى طالب ) ٧٠ الحسن بن على العدوى أبو سعيد ٢٢٣ الحسن بن على بن محمد بن الفرات الحسن بن على بن محمد بن الفرات ٢٣٢ ، ٢٧٤ ، ٢٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٢

الحسن بن أبي عمرو الشرابي ٣١٣ الحسن بن أبي عيسى الناقد ٢٤٥، ٢٤٦

أبو الحسن بن قرابة ٨٢ أبو الحسن بن مانى الكوفى ٢٧٨ أبو الحسن = محمد بن جعفر بن ثوابة الحسن بن محمدالصلحى أبومحمد ١٣٥٠ ٣٤٨ ، ٣٤٦،٢٣٨ ، ١٣٥،١٣٣

الحسن بن محمد بن عینونة ۳۹۳ الحسن بن محمد القصری = ابن زیاد ۲۵۵، ۲۵۶

الحسن بن محمد الكرخى أبو أحمد ١٨٨،٩٤ ، ٩٣ ، ١٨٨،٩٤ ، ٣٣٥ الحلس الحسن بن محمد المهلبي ٥ الحسن بن مخلد ٢٨٤،٨٢ الحسن المزين ١٩٥ الحسن المعلوف المستخرج ١٩٩ أبو الحسن بن نيداد ٣٦٢ الحسن بن هارون أبو على ٣٥٣ الحسن بن هارون أبو على ٣٥٣

الحسين بن أحمد المادرائي = أبوزنبور ١٠،٣٠١ ، ١٠٢، ٩٩ ، ١٠٢٠ ، ١٠٣٠ ،

۳۶۱، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۳۰ ، ۳۶۸ ه ۳۶۹ ه ۳۷۵، ۳۶۸، ۳۶۹ أبوالحسين = أحمد بن محمد بن ميمون الحسين بن إسماعيل المحاملي أبوعبدالله

أبو الحسين بن أبى البغل = ابن أبى البغل = محمد بن أحمــد الحسين بن حمدان ٨١، ١٠٠، ٢٥٦،

الحسين الخادم = المخلدى ١٦٢ الحسين بن سعد القطر بلي ٢٤٧ الحسين بن عبد الأعلى ١٢٤ الحسين بن عبد الله الجوهرى =

ابن الجصاص ٢٤٥ ( الحسين بن على ) = السبط

الحسين بن على بن محمد بن الفرات. ٣٢، ٢٩

الحسين بن على بن كردى = الحسين بن على بن كردى = ابن كردى ٢٥٩ الحسين بن على بن نصير ٢٤٧ أبو الحسين بن أبي عمر القاضى ٣٥٠ أبو الحسين بن عياش ٣٥١

خالد الكاتب ١٦٢ خديجة بنت الفضل بن جعفر ٢٣٦ أبو خراسان صاحب بيت المال ١٣٣ أبو الخصيب كاتب أحمد بن العباس ٢٧٥

الخصيبى أبو العباس = أحمد بن عبيد الله بن سليان أبو الخطاب ولعله العباس بن أحمد بن محمد ١١٢

أبو الحطاب بن أبى العباس=العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات حطارمش ٢٥٦

خفیف السمرقندی الحاجب ۱۵۶، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۱،

ابن الحياط=أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر (د)

> دانیال بن عیسی ۱۵۸ داود بن حمدان ۳۳۱ ابن الدردی ۲۸۹

أبو الحسين بن فراس ٢٤٩ الحلاج ٢٣١ ابن حماد كاتب موسى بن خلف ١١٤ ابن حماد الموصلي = أحمد بن حماد حمد بن إسحاق المادرائي أبو جفر ٨٣ حمد بن محمد القنائي ٩٢، ٣٧٥ ابن حمدون = محمد بن محمد بن حمدون حنرابة ٣٣، ٢٤

ابن الحوارى = أبو القاسم بن الحوارى = على بن محمد الحوارى = على بن محمد الحوارى ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١٠٠ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٦ ، ٨٠ ، ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ،

(خ)

أبو خازم القاضي ۲۲۲،۲۲۱ ، ۲۷۱، ۲۷۸ خاطف ۱۱۹

عطف ۱۱۹ خاقان بن أحمد بن يحيي ٦٢ الحاقاني الأكبر ٢٩١ الحاقاني =عبدالله بن محمداً بوالقاسم = ابن الحاقاني الحاقاني = محمد بن عبيدالله

ابن أبی دلف ۱۹ دلویه أبو محمد ۳۶۱ أبناء دمیانة ۲۰۱، ۲۰۲ دنانیر جاریة زوجة المحسن ۲۹ دولة أم ولد ابن الفرات ۳۹، ۱۷۶،

(ذ) ذكا الأعور ٣٣٠ ذكويه = عبدالله بن على أبو محمد ٣١٧

(ح)

راشد ۱۷ راشد بن سعد ۲۷۲ الراضی بالله الخلیفة ۲۲۵ ، ۳۶۹ ، ... ۳۹۰،۳۵۹ ابن راهو یه الفقیه ۱۹۱

ابن راهو به الفقیه ۱۹۱ رائق خادم السیدة ۱۹۱، ۱۷۳،۱۵۹ ابن رستم ابن رستم کان بسر من رأی ۱۹۳ ابن رستم کان بسر من بنا ۱۹۳ ابن رستم کاتب کان مع بغا ۱۹۳ الرشید الخلیفة ۱۹۰، ۲۶۹

ابن رشید

ابن رشید = محمد بن عبدالله بن رشید رشیق القاری ٔ ۱۹ الرضا أبو الحسن ۱۹۰٬۸۹ رهبان جاریة ۹۹

ز بيدة ٢٤٢ الزجاج ٣٩٩ ذ کرو به ۸۱،۸۰ زكريا بن مجيي بن شاذان = ابن شاذان ۷۶ ز کریا بن پوخنا ۱۷۷ زنجي أبو عبدالله=محمد بن إسماعيل د ۱۹۸، ۷۳ ، ۷۲ ، ۳۰ ریخ 194 ( 191 ( 1806 184181 44.4 C 4.4 C 144 C 144 4 772 £ 77 £ 717 £ 710 - 404 , 404 , 404 , 454 4 YWA 4 YYE - YY- 4 YOO

أبو زنبور المادرائي = الحسين بن أحمد ابن الزنداق الحاجب ٤٣ ابن زياد = الحسن بن محمد القصرى

274

سعيد بن سنجلا = سعيد بن عمرون أبوالحسن ١٤١ ١٥٨٪ سعيد بن الفرخان = ابن الفرخان 771: 779 - 777 : 1A. سعيد بن محمد أبوغانم كاتب الحسن 444 . 4 . 60 أين أني السلاسل ٢٧٣ سلامة الحاجب ٣١٠ سلامة الطولوني ٣٣٥ سليان بن الحسن بن مخسلد أبوالقاسم 19 . 19 1 Y 3 1 0 Y 1 P A 1 P P T.1. 711. PTY A37. 7.7 \*\*\*\* سلمان بن أبي شيخ ٢٣٤ سليان بن عبد الحيد كاتب السيدة = ابن عبد الخيد ١١٧ سلمان بن عبد الملك ٢٤٨ سلمان بن وهب ۲۸ ، ۳۹ ، ۱۹۹ ، 445 4 44. 4 418 ابن سمسان ضاحب بدر المتضدى Y-1-199

ابن سممنون = أخمند أنار محمند

ابن سمعون 💮 🔠

أبو ميل بن زياد القطان ٣٧٤

ريد بن إبراهيم عامل كرمان ٥١ ، زید بن تابت ۲۷۰ ، ۲۷۶ زيدان القهرمانة ٣٧ ، ٣٩ ، ٩٧ ، 3 - 1 - - 71 - 771 - 777 --445 . 441 . 414 . 41. **454.444** (س) أبن أبي الساج = يوسف بن داود 30,00,700,311,011, 174 ساكن صاحب الدواة ١٢٣، ٢٦٤، .444 سالم بن عبد الله أبو ميمون ٢٣٠٤ السبط الحسين بن على ١٩٠ سبك المفلحي ٢٠٠٠ سبكتكين أبو منصور ١٩٩ سیکری ۱۲۰ السحاد «على بن الحسين » ١٩٠ سرخاب الخادم ١٠١ ٢٥٦٠ سرور غلام خديجة بنت الفضل ٢٣٦ ابن سمد حاحب الخاقاني ٢٨٧ سعيد بن إبراهيم التستري ٣٩ ، ٦٠ ،

177

این أبی شبیب ۱۳۷ أبو شجاع ٣١١ شريك بن عبد الله ٢٧٢ الثعيبي ١٨٦ شفيسم ۲۸۰ شفيع خادم السيدة ٥٧ ، ٢٩٠ شفيع الكبير = شفيع اللؤلؤي شفيع اللؤلؤي أبو الغصن ٤٦، ٢١، · A · · 17 · 70 · 77 · 77 4.12 6 18. 6 149 6 1.V 444 . 445 . 444 شفیم المقتدری ۳۹ ، ۵۶ ، ۱۷۳ (w) صاحب الخال «الحسين بن ذكرويه » 744 : 10Y

الصادق ( جعفر بن محمد ) ۱۹۰

صاعد بن مخلد ۸۹ ، ۲۸۵ ، ۲۹۱

TYO & YOV

صالح « قائد » ٣٢٤

صافی مولی القتــدر ۱۰۱ ، ۱۵۲،

أبو سهل العارض ٣٩٥ أبو سهل النوبختي ٤٠ سوسن الجصاصي ١٠١ سوسن الحاجب ۲۹ – ۲۲ ، ۱۰۲ ، 101-100 سومنة الطبيب ٣٥ السيدة أم القتدر « شغب » ٣٦ – AT , 73 , 30 , FO , W. 41174117411144444 6 174 C 144 C 144 C 114 . 790 - 794 . 791 . 79. < TEV 4 TET 4 TTO 4 TTE سما « غلام » ١٥٩ (ش) ابن شاذان = زڪريا بن محيي ابن شاذان ابن الشاشي = سعيد بن محمد الثافعي = أبو بكر الشافعي این شاندهٔ ۱۹۶ الشاه بن ميكال ٤٩

أبو الطيب الكلوذاني الكلوذاني = محمد بن أحمد الكلوذاني أ

عاصم بن عدى ٢٧٣ أبو عامر الهوزنى ٢٧٢ عائشة أم المؤمنين ٢٧٢ عبادة بن أبى عباد ٢٧٢ العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الخطاب ٢٤٩

أبو العباس بن ثوابة ــــأحمد بن محمد ابن ثوابة

ابن عباس = عبد الله بن العباس العباس العباس بن عبد المطلب ٣٥٧ أبو العباس بن الفرات = أحمد بن عمد بن الفرات

أخو أبى صغرة = أحمد بن محمد ابن خالد

ابن الصريفيني صاحب الجيش ٣٣١ صعلوك أخو أحمد بن على ٥٦ أبو الصقر = إسماعيل بن بلبل الصقر بن محمد أبو الحسين ٢٦،٣٣٠ أبو الصلت الحروى ١٨٨،١٨٧،١٣٨٠ صعصام الدولة ١٦٩،١٦٩ ١٧٠٠ الصولى أبو على ١٦١ الصولى أبو على ١٦١

۳۸۱، ۲٤۱ ابن الصيرفي = عمان بن سعيد ٦٧،

الصولي محمد بن مجي أبو بكر ٤ ،

(ط)

طازاد بن عيسى ٣٩٣،٣٩٢ أبو طالب بن البهلول ١٧٦ أبو طاهر بن أبى سعيد = الجنابى أبو طاهر محمد بن عبد الصمد ٥٥ طاووس ٢٧٢ الطأنى = أبو جعفر طلحة بن عبد الله أبو جعفر ٢٢٨

عبد الرحمن بن محمد بن يزداد ٨٧ عبد الرحمن بن هشام بن عبد الله 😑 أبو قيراط ١٥٨، ١٥٩ عبدالله بن أحمد بن داسة أبومحمد ٣٧٤٠ عيد الله بن أحمد بن عياش ٣٥٩،١٢٩ -أبو عبد الله البريدي = البريدي عبد الله بن جبير = ابن جبير أبوعبدالله بن الجصاص = ابن الجصاص. عبد الله بن حمدان أبو الهيجاء ٥٧ ، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* عبد الله بن الزبير ٢٤٨ أبو عبدالله زنجي = زنجي عبد الله بن زيد بن إبراهيم ٢٤٧ عبد الله بن العباس ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، YY0 4 YV2 أبوعبدالله بن عبدالأعلى الإسكافي ٢٩٠ أبو عبد الله بن أبي العلاء ٣٠١ عبد الله بن على الجرجراني ٣٦٤ عبد الله بن على أبو محمد = ذكويه عبـــد الله بن فرجويه = أبو بشر ابن فرجو يه عبد الله بن الفرخان = أبو بشر ١٨٠،

**777 ( 771** 

497 4 490

أبو عبداللهبن القاسم بن محمدالكرخي

العباس الفرغاني ٣١،٣٠ ،٢١٥،٤٦، TTT : 441 العباس بن محمد بن ثوابة أبو الهيم= ابن ثوابة ۲۸۷،۲۸٥،۱۱۹،۱۱۸ أبو العباس بن المقتدر ٥٨ العباس بن منصور ۲۸۰ العباس بن موسى بن المثنى = ابن المثنى 777 3 777 أبو العباس بن النفاط ٣٠١ أبو العباس النوفلى= أحمد بن العباس النوفلي ابن عبد الأعلى = الحسين بن عبد الأعلى ان عدالحد =أحدر محدن عبدالحيد ابن عبد الحيد كاتب السيدة = سلمان عبد الحيد بن عبدالعز بز القاضي ٢٦٩ عبد الرحمن بن أحمد الأصبهانى أبو سعيد ۲۹۷ عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي ٣٦٧ عبد الرحمن بن عيسي بن الجراح ٥٠٠ (174,109 - 104,154,151 - 457,444,444 ( 411,44 - 4 47X1\_TVA ( TT - 1709 (TEO

عبدالواحد بن محمد بن عبیدالله الحاقانی ۲۸۶ ، ۲۸۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ عبد الواحد بن الناصر ۲۵ ابن عبدوس حاجب علی بن عسی ۱۱۲

ابن عبدون = محمد بن عبدون عبدالوهاب بن أحمد بن ماشاء الله= ابن ماشاءالله ۲۳۶ ، ۲۳۰، ۲۳۷

عبد الوهاب الحاقاني ١٤٠ العبر تأتى = محمد بن جفو عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر ١٩٩ عبيد الله بن أحمد اليعقو بي ٢٤٧ عبيد الله بن أحمد اليعقو بي ٢٤٧ عبيد الله بن الحسن النرسي = النرسي

أبو عبد الله الكوفى ٣٤٣ أبو عبد الله بن الماسح = ابن الماسح ٣٠٤،٣٠٣،٢٧٧

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني أبوالقاسم ۱۷۹٬۱۲٬۲۲٬۲۲٬۲۲٬۵۲۲، ۲۰۹٬۸۲۸ ۱۷۹٬۱۶۱٬۲۸۰۲۸۲ ، ۲۹۲٬۲۸۵٬۲۸۶ ، ۳۵۷٬۳۶۲٬۳۶۰

عبدالله بن محمد المروزی أبو الفتح ۷۲ ، عبدالله بن مسعود ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰

أبو عبدالله بن أبي موسى ١٧٦ أبو عبدالله الموسوى العلوى ٣٥٣ عبدالملك بن محمد بن عبدالملك الزيات ١٩٥ ، ١٧٨

عبد الملك بن مروان ۲۶۸ عبــدالواحد بن عبيــدالله بن عيسى

737

عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ٣٣٦ عبيدالله بن عبدالله بن طاهر ١٨٩ ، 451411641-6141614. عبيد الله بن عيسى بن داودبن الجراح TTY ( 17 - ( 109 : 0 -عبيدالله بن القاسم ٣١٢ عبيدالله بن محمد أبو أحمد ١٧٩ عبيدالله بن محدال كلوذاني أبوالقاسم (1AA(1AY (1TA (YY (Y) CTTS CTTA CTTT C TTO 45 -عبيدالله بن يحيي ٨٩ ، ٨٩ أوالعتاهية ٢١٣ عَمَانَ بن الحسن بن عبد العزيز ٢٣٣ عُمَان بن سعيد = ابن الصيرفي عج بن علج ۲۸۷ أبو العجب « مشعبذ » ٣٩٧ عجيب خادم نازوك ٧١ عرفان زوجة ابن الحجاج ١٣٨

ابن عرفة ٣٣٨

عضد الدولة ١٦٩

أبو العلاء بن سنجلا ٥٦

العرمرم = محمد بن عيسى بن داود

1111171371 30713 6 184 6 1 80 6 14. C 14Y < 47. ( 404 ( 407 ( 408 على بن جعفر أبو الحسن ٢٨٢ على بن الحسن الباذبيني ٤٨ ، ٢٤٥ ، 424 على بن الحسن بن هبنتي القناني ٧٧ على بن الحسين = الجهظ أبوعلى الخاقانى = محمد بن عبيدالله \_ ئ خاقان على بن خلف أخو محمد بن خلف٤٦ على بن سلمان الأخفش ٣٩٨ أبوعلى الصولى = الصولى على سُ أبي طالب ٨٦ ، ١٩٠،١٢٥، **X37 ) PF7 ) • Y7 \_ 0Y7** 

على بن أحمد بن بسطام = ابن

على بن أحد بن على بن الحسين ١٣٧

على بن أحمد بن يحبي = ابن أبي

أبوعلى أبوأبي بكر بن ثوابة ٢٨١

أبوعلى التنوخي = المحسن بن على

على بن إسحاق ١٩٤

على بن عبد الرحمن = ابن هاني الكوفي ٢٣٣

على بن عبدالعزيز بن حاجب النجان ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۳۶

أبو على بن أبي عبد الله بن الجصاص ١٢٨٠١٢٥

على بن عيسى بن داود بن الجراح

٥، ٢٩، ٢٣، ٣٣، ٥٣ ـ ٨٣،

- 23 6 27 6 28 6 28 6 28

C VY C VY C 70 C 72 C 07

694 6 98 694 - YA

6 11 - - 100 6 10 F 6 10 1

6 18X = 188 6 11Y - 118

- 101 6 184 - 184 6 18.

6 177 6 176 6 104 6 10Y

6 444 6 444 6 140 6 14A.

. 440 : 445 : 441 : 44.

. 707 . 727 . 720 . 727

407 : 707 : 707 : AOT

444 . 741 . 744 . 7AY

499-4-014-8-4.X

على بن عيسى الزنداني ٢٨٨ ، ٣٠٢

أبو على بن القاسم بن عبيد الله، ٢٤٩ على الليتى ١٠١ ، ٢٥٦ على بن مأمون بن عبد الله الإسكافي ٢٤٧ ، ٥٠ ، ٤٦

على بن محمد بن أحمد بن السمان ٧٤٧ على بن محمد الحوارى = ابن الحوارى

علی بن محمد بن داود ۱۶۶

على بن محمد بن موسى بن الفرات أبو الحسن ٥ ، ١٠ ، ١١ ـ ٢٩٤،

4 441 -414 + 4.4 - 4.5

4 444 C 444 C 440 - 445

. 404 . 254 . 455 . 464 .

44 · (44) (444 · 444 · 404

أبو على بن محفوظ ٣٩٢ على بن المقتدر ٢٦٦

أبوعلى بن مقلة = ابن مقلة = محمد

ابن على ٥ ، ٣٧ ، ١٤ ، ٥٥ ،

4 111 6X7,6 X1 6W 6 8Y

4 140 c 144 c 145 c 144

6 444 6 144 6 144 9 144 9

- 4. 444 . 441 . 440 . 450

. 454 . 454 . 451 . 45.

707 3 787 3 887

عمرو بن مسعدة ١٦٢ عرو بن مسلم ۲۷۲ ابن عرویه ۲۸ عیسی بن جبیر أبو نوح = ابن جبیر أبو عيسي من الجلساء والملهين ٢٤ عيسى بن شيخ ١٦٥ أبوعيسي أخو أبى صغرة = أحمد ابن محمد س خالد عیسی بن علی بن عیسی ۳۵۷،۳٤۸ 377, 777, 777 عيسي الناقد ٣١٦ ان عينونة = أبو محمد بن عينونه 1744147 (غ) أبوغانم كاتب الحسن = سعيدبن محد غريب الجيلي ١٥٦، ١٧٣ غريب الخال أبوالقاسم ٣٦،٣٤،٢٨، **\*\*\*** • **\*\*** غ يب الكبير ١٧٣ الغلابي أبو أمية ٣٩٩ (ف) فأتك المتضدى ٢٥٦،١٠٠

فارس الدابة ٢٥٠

على بن محمد بن نصر بن بسام = ابن بسام أبو على بن هبنتي القناني ١٧٨ ، ١٧٩، 14. على بن هشام بن الحسين ٦٠ ، ١٧٠ < 1 - 9 < 1 - W < 9.A < 9.7 < 9.8 < 11A < 11Y < 11P = 111</p> · 7/ - 771 ) 371 ) MAY ) 777 6 770 6 7° Y على بن يحيى بن سلمان ٣٨٢ ان أبي عمر كاتب الحسن ٤٧ أبو عربن الأطروش ٧٨ عر بن الحسن الأشنائي ١٧٦ ابن عمر خازن الديوان ١٨٥ عربن الخطاب ٧٨ ، ١٢٥ ، ١٠٩ ، 770 \_ 774 عر بن شبة ٣٩٥ عمر بن عبد العزيز ٢٤٩ أبو عمر القاضي = محمد بن يوسف 444 1 444 1 404 عرين محذأبو السرى ٢٥٧ أبو عمرو بن الجيل ١٣٩ أبو عمرو الشرابي ٣٨٧

أبو عمروبن الفرخان = سعيدين الفوخان

أبو القضل بن الحجام النحوى ٣١٦ الفضل بن الحسن الواسطى ٢٣٥،٢٣٤ أبو النصل بن حمد ٧٧ 🛊 أبو الفضل بنعبدالحيد الكاتب ١٣ الفضل بن عبد الرحن بن جعفر ٣٥٣ الفضل بن على بن محمد بن الفرات 445 6 7 - 6 44 أبو الفضل بن الوارث ١٦١ ان فلحة ٣١٧، ٣١٩ فلقل ٥٧ ن ٣٢٩ ، ٢٣٠٠ (5) القادر بالله ١٧٠ أبو القاسم الخاقاني = عبد الله بن محد أبو القاسم الخال = غريب الخال

القاسم بن دینار ۲۳۱ القاسم بن زرق أبو العلاء ۲۶ أبو القاسم بن زنجی = اسماعیل بن محمد ۲۰ ، ۷۰ ، ۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ – ۲۲۷ ، ۲۲۷ – ۲۲۲ ، ۲۲۹ – ۲۲۲ ، فاطمة القهرمانة ١٥٨ فائق وجه القصعة ١٥٨٦ ٣٤٧،٣٣٠،٣٢٦ غير الملك أبو غالب = محمد بن على ابن الفرات = أحمد بن محمد بن موسى ابن الفرات = على بن محمد بن موسى أبو الفرج بن حفص ١٤٠ أبو الفرج السلمى الكاتب ٢٩٣ أبو الفرج السلمى الكاتب ٣٠١ أبو بشر = عبدالله ابن فرجو يه = أبو بشر = عبدالله أبو عرو أبو عرو فرخانشاه بن إسحاق أبو منصور ٧٧٠ فرخانشاه بن إسحاق أبو منصور ٧٧٠

فرعون ۳۸۵ فرغان الخادم أبو خراسان ۱۵۸ فرید ۱۷۳

فريدة جارية المعتضد ٢٠٢، ٢٠١ الفضل بن أحمد الحياني ٣٥٧ الفصل بن أحمد بن محمد بن الفرات = أبو محمد بن أبي العباس ٢٤٩ الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات

(4) کاون « غلام » ۲۲۸ الكرخى= الحسن بن محمد أبوأحمد الحرخي = القاسم بن محمد ابن كردى=الحسين بن على بن كردى کسری أنو شروان ۲۱۱،۱۲۱،۱۱۹ أم كلثوم قهرمانة ابن الفرات ٩٧ الكلوذاني = أبو القاسم=عبيد الله الكاوذاني = محمد بن أحمد المكلوذاني کورتکین ۳۶۳ (J)ابن لشكرون ۱۹۹ لیث ۲۷۲ (٩) ابن الماسح = أبو عبد الله بن الماسح ابن ما شاء الله=عبد الوهاب بن أحمد ابن ما شاء الله مألك بن الوليد ١٠٩ المالكي ٢٨٩ المالكي لا يحيي بن مقيم ١٤٠٨. المأمون الخليفة ٢٤٩

القاسم بن عبيد الله ٤ ، ٢٥ ، ١٧٤ ، 331 3 031 3 431 3 831 3 (178 ( 177 ( 107 ( 101 411 4 11 4 T.A 4 T.Y P37 3 - 07 4 707 4 XYY 3 - TAY ( T) 1 ( TAT ( TVA 441 - 444 . 440 أبو القاسم = عبيد الله بن سليان أبو القاسم الكلوذانى = عبيدالله ابن محد الكلوذاني أبو القاسم بن محمد ١٩١ القاسم بن محمد الكرخى ٩٣ ، ٢٩٥ أبو القاسم = هشام والد على بنهشام القاهر بالله ١٥٩ ، ٣٨٦ القائم بأسر الله ١٦٩ ِ ابن قرابة = أبو الحسن بن قرابة ابن قرابة = أبو بكر بن قرابة قرقر = أحمد بن محمد بن على قريب بن قريب أبو القاسم ٧٨،٧٧ قسیم الجوهری ۳۸ ابن القنائي = أبو على بن هبنتي أبو قبراط = عبد الرحمن بن هشام بن عدالله قیصر خادم شفیع ۱٤۱ ، ۳۲۸

مانس ۳۸۰

ماهر خادم على ٣٤٥٠

ابن المبارك القمى = المظفر بن المبارك

المتقى لله ٣٤٣، ٤٤٣

المتوكل على الله ٢٥ ، ١١٠ ، ٢٤٩

الثني جد العباس بن موسى بن المثنى

ابن المثنى = العبـاس بن موسى

ابن المثنى

أبو المثنى ٢٠١، ٢٥٦٤

ابن مجاشع ١٦٠

المحسن بن على بن محمد بن الفرات

أبوأحد ٢٩ ، ٣٩ ، ٢٩ ، ٢٤ \_

(00 102 107 - 27 120

(74\_7V(70 - 7F ( 04 - 0V

145.447 - XE + Xe + XI

171 3 PTL & VSL 3 ASL 3

351 > 051 3341 > AVI \_

· AT : 190 : 190 : 174 :

Y77 > 037 > 357 \_ 557 .

40V: 440 - 44.

الحسن بن على التنوخى = أبو على التنوخي

الحسن بن محمد بن الحسن الحوهرى=
المقتنى ٣٤٨
أبو محلم ٢٢٢
محمد بن إبراهيم البرنى ٣٢٣

عمد بن أحد بن أبى الأصبغ = ابن أبى الأصبغ

محد بن أحد بن بدر العم ١٧٣ محد بن أحمد بن بسطام أبو الحسن ٢٤٧

محمد بن أحمد بن بسطام أبو الفصل و ٢٤ محمد بن أحمد بن أبى البغل أبو الحسين = ابن أبى البغل

محمد بن أحمد بن حماد ٢٤٦

محمد بن أحمد بن الصباح أبو عمر ٢٤٦ م

محد بن أحد بن ماسراد ۲٤٧

محد بن أحمد بن الفرات أبو جنفر =

أبو جعفر بن أبى العباس ٧٤٩ محمد بن إسحاق ٢٧٢

محد بن إسحاق بن إبراهيم المعبى ٢٤٧

محد بن بدر الحامي أبو بكر ٣٣١

محمد بن جعفر ۲۵۸

محمد بن جعفر بن توابة ۲۲۸ ، ۲۷۱ محمد بن جعفر بن الحجاج ١٣٧ ،

محمد بن جعفر العبرتائي = العبرتائي \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

144 , 144

محمد بن جعفر القرمطي ٢٣٠ محمد بن جعفر الكرخي ٣٣٨ محد بن حاتم المزنوي أبو حاتم ٢٤١ محمد بن الحسن = أبوطاهر ٢٤٥ محد بن الحسن بن عبد العزيز الماشمي 404

محمد بن الحسن بن عبد الوهاب ٥١ ، 440

محد بن الحسن كاتب المسمى ٣٣٨ محمد بن الحسن الكرخي = الجرو

محد بن الحسين بن العميد ٥ أبو محمد بن أبى الحسين ٣٥٠ محمد بن خلف النيرماني ٣٤١ محد بن داود بن الجراح ٢٩ـ ٣١، - 124(180( 188(1-4(1.. 

18117373 33717071507 3

« YAYLYAZLYAŹ L YYALYOY محمد الرقاص ۲۰۶،۱۰۱ محمد بن زكريا = وزير الإسكافي

محملا بن سعید ۳۰۲ محدد بن سعيد الأزرق ١٦٥،١٠١، Y07/177 محمد بن سعيد الديناري أبوعيسي ١٣

محمد بن سعيد حاجب الخاقاني ٦٢ أبو محمد بن سهلان ۱۷۱ محمد بن صالح أبوعبد الله ٢٦١ محمد بن صالح الهاشمي ٣٥٨ أبومحمد الصلحي = الحسن بنمحمد

الصلحي ٣٥٩، ٣٥٩ محمد بن عبد الرحمن الروذباري ٢٣٨ محمد بن عبد الرحمن بن قريعة ٣٥٤ محمد بن عبد السلام بن ممهل ٢٤٦ محمد بن عبد الصمد أبو طاهر ٥٤ ،

محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسن محمد بن عبد الله بن الحارث ٢٤٦ ( ۲۸ \_ الوزراء )

محمد بن على بر • ي مقلة = أبو على ابن مقلة = ابن مقلة محد بن عيسي ٢٤٠ محد بن عيسى بن داود بن الجراح = العرمرم ٢٥٨،٢٥٧ 🖽 أبومحمدين عينونة 😑 ابن عينونة ١٧٨ معمدين غالب الأصفهاني ٢١٤،٢١٣، محمد بن القاسم الكرخي أبو جعفر 341041611847 أب محمد المادراني ١٨١ محد بن محمد بن حمدون = ابن حمدون P313Y3Y3F7 أبو محمد المهلني ٣٥٨ محمد بن نصر ١٤٤٤٧: مخمد بن يحيى أبو بكر = الصولى محمد بن يحيى بن حبان ٢٧٢ محمد بن يوسف أبو عمر القاصي ٣٢، (1706110611261-1677 **767 3 A37** محمود بن صالح ۲۸۱،۳٤ ابن محود كاتب بن أبي الساج ١١٦

المختار « بن أبي عبيد » ٢٤٨

المخلدى = الحسين الخادم

محمدین عبدالله بن رشید = این رشید 191419+449 محد بن عبد الله الشافعي ٢٤٥ محمد بن عبد الله القارقي ١٧٣ محمد بن عبدوس = الجهشياري محمد بن عبدون ۱۰۲،۳۲،۳۲،۲۰۱ 701\_Y0130A1 3 1213221 3 . YOTKYOY . YE4KYEYKY - -**\*\*\*\*\*\*\*\*** محمد بن عبد الوهاب ٢٠٧ محمد بن عبيد الله العاوى الكوفي 744 محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان . 1 - A : 70:2 · 2 TV : TO:TE ٤٢١١٧٥١١٤٨ ترجية ، · 40-1415 . 4-7.4-4.4-0 **TA14TYY4TY** محمد بن على = البزوفري ١٠٤٠، \*\*\* 14011481846\* محمد بن على بن خلف = فحر الملك عد ين على المادراني ٩٩،٥٢،٤٨ ، V-1>177>137 > A37>357 >

مرشد الخادم ۱۰۹ مروان بن محمد الخليفة ۲۲۹ المرى ۲۳۹ مريب خادم المحسن ۱۷۹ المستعين ۲۰ ابن مسعود = عبد الله بن مسعود المسمى ۳۳۸،۱۷۵،۱۷۲،۱۷۳ أبو مسلم الخراساني ۲۶۹ ابن المشرف الذارع المهندس ۲۳۹

المصرى « محمد بن يعقوب » ١٤٠ المطيع لله ٣٥٩

المظفر بن المبارك القمى = ابن المبارك

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

المعتمد على الله ۲۸،٬۲۷۰،۲۸۲ معزالدولة ۳۹۳٬۳۵۸ أبو معشر الفلكي ۱۸۱،۱۸۰ مفلح الأسود ۲۰٬۵۹،۵۵۰،۲۳۲ ، ۲۲۰٬۲۳۵٬۱۷۳٬۷۳۲۲ ، ۲۲۰

مقبل الخادم ١٥٩ المقتدر بالله ﴿ جِعْمِر ﴾ ٢٨\_٣٤٧٤ ، 4 A1 \_Y0 4 YY\_7A 4 78-0. < 111 < 1 - 9 < 1 - V < 9V - 9° 4/13/1/3/1/ 17/L3/13/13/13/13/ ۱۳۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۵۵۱ مارسره ۱۵۸ در ۱۵۸ در ۱۹۸ 451 > 741 > 741 > 077 4 ¿ ٣١٧;٣1٣\_٣•٣ ; ٣٩٩;٢٩٦ 4708 470747EA4 7ET\_TE+ **‹** የሃንደ ፡ የሚዲነዮሚል ፡ የሚተነናቸውል LYAVITOEITAT\_TV41TV7 المُقتنى = الحسن بن محمد بن الحسن

> المقدام بن معدی کرب ۲۷۲ المقدمی ۲۲۶

الجوهري

اس مقلة = أبو على بن مقلة = محمد ابن على بن مقلة

**\*\*\*** 

مكرم بن بكر ٢٥٤ المنتصر الخليفة ٢٤٩ المنصور الخليفة ٢٤٩ أبو منصور ١٣٨،١٣٧ المهتدى بالله ٢٤،٤٠٢٥ المهدى الخليفة ٣٦٩،٣٦٨ موسى بن جعفر السكاظم ١٩٠ موسى بن جعفر السكاظم ١٩٠

موسی بن عیسی کاتب مؤنس ۳۰،۲۹ أبو موسی زوج أم موسی ۳۰۱ موسی بن قتادة أبو عمران ۳۹۹ أم موسی القهرمانة ۲۱۹،۱۱۹،۱۹۲۱ ۳۸۲،۳۸۰،۳۱۰،۳۰۹

> الوفق ٤٤ ، ٨٧ ، ٢٤٩ مؤنس ٩٨

مؤنس الخادم المظفر ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ مؤنس الخادم المظفر ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۲ م۰ ۲۲ م۰

مؤنس الخازن ۳۰، ۱۵۹ مؤنس بن عبد السكريم ۸۰ مؤنس الورقاني ۱۹۰ ميمون بن إبراهيم أبو القاسم ۲۰۳،

میمون الخازن صاحب بیت المال ۲۰۸،

(ن)

نازوك ۲۶ ،۷۰ ،۰۲، ۱۲۲، ۱۸۲، ۱۷۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳

التاصر ۲۱، ۱۸، ۲۲،۲۲ ،۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۹۰۹ : :

ناصر الدولة أبو عمد بن حمدان ٣٨٦ ،

ناقد خادم الحسن بن مخلد ۸۹، ۹۰، نجاح بن سلمة ۱۱۰

نصربن الفتح كاتب مؤنس ٣٠٠ نصر القشوري = نصر الحاجب نصير من على ٣٣٨ ، ٣٤٧ النمان ١٣٩ النعان بن عبد الله أبو المنذر ٤٩،٤٨، \*\*\* 6 \*\* 6 \*\* 7 \*\* نعمة الكاتبة ٣٢٦ النهيكي ٨٧ النوبختي ٤١ أبو نوح بن جبير = ابن جبير عيسي AY 4 42 النوشحاني ۲۳ ، ۹۵ ، ۹۶ (\*) هارون من إبراهيم الكاتب ٣٨٧،١٤٤ هارون بن أحمد بن هارون ۲٤٧ هارون الشاري ۳۰ ، ۳۰۷ هارون بن عمران ۴۸ ، ۹۳،۹۱،۹۰، \*\*\* 131 : 12\* هارون بن غريب الخال ٦٢ ، ٦٣ ، 4 445 4 144 4 4 - 4 44 4 10 744 1 441 1 437 ابن هاني الكوفي =على بن عبدالرحمن ابن هبنتي القنائي = إسحاق بن على ١٤٠ أبو هريرة ۲۷۲

**\*9\* 6 \*9\*** 

(ی)

أبوياسر ۲۸۳ وانظر إسحاق من أحمد أبوياسر الجرجائى ۳۷۲ ياقوت ۵۸ ، ۲۵۲ ، ۱۷۳ ، ۲۳۲ ،

محيى بن إبراهيم المالكي أبو عيسى ٣٠٢ ، ٢٨٨

يحيى الدقيق = يحيى بن عبدالله الدقيق يحيى بن عبدالله بن إسحاق ٧٤٧ يحيى بن عبدالله الدقيق أبوز كريا ٢٠،

یحی بن علی المنجم ۲۶۱ ، ۲۰۲ بحی بن محمد بن فهد ۷۳ أبو بحیی بن مكرم = مكرم بن بكر

أبو يعقوب = أبو يعقوب بن لهبنتي يعقوب بن اصطفن = اصطفن بن

يىقوب١٥٨

يعقوب بن عتبة ۲۷۲ أبو يعقوب بن هبنتي القنائبي ۱۷۸ ، ۱۷۹

أبو يعقوب بن يوسف بن الأرزق

ابن هشام = على بن هشام ٢٠ هشام بن عبدالله ١١٢ ، ١١٣ ، ١٢١،

الملط - لملمة و للمله و للملا

هلال بن بدر ۰۸، ۲۰۰۰ أبو الهواء = نسيم الخادم

حمدان

أبو الهيم بن ثوابة = العباس بن محمد

بن ثوابة ٣٠٦ أبو الهيجاء بن حمدان = عبدالله بن

()

الواثق ٢٥ واسع بن حبان ٢٧٢ وراد من الجلساء ٢٤ وزير الإسكافي = محمد بن زكريا وصيف « في شعر » ٢٤١

وصیف البکتمری ۱۷۳ وصیف بن صوارتکین ۲۰۱ ، ۲۵۲

> وصیف کامه ۳۶۹ وکیم القاضی ۳۶۹

یوسف بن دیوداذ = ابن آبی الساج
۲۴۰، ۲۲۹، ۲۲۹

روسف بن فنحاس ۱۹۸، ۱۷۷،۹۳،۹۱،۹

یوسف بن یعقوب۲۲۰۲۳،۳۳،۳۳۲،۲۲

يلبق ٢٥٠، ٢٠٠، ٢٥٧، ٣٠٥ يمن الكبير ٢٥٦، ١٠١ يوسف بن داود = ابن أبى الساج = يوسف بن ديوداذ يوسف بن ديوداذ يوسف بن أبى الساج = ابن أبى

<del>-->+>+\$+\$+<+<---</del>

## فهرس الأماكن والبلدان

الأنبار ۲۵۱،۲۸۲،۲۸۳،۲۸۱،۱۸ 454 أنظاكية ٣٥٤،١٧٣ الأهواز ٩٢،٥٣،٤٩ ، ٤٧،٣١،٢٩ ، 4 1AA41YY ( 1Y741Y0410Y 4 74017AY 4 7+7114A119Y 4 4444444 ( 4504 ) 01447 444 أيذج ١٧٤ الإيفاران١٧ ١ إنغار نقطين ٤٩، ٢٨٠ ، ٢٨٠ (ب) باب الأبواب ٢٣٩ باب البستان ۲۲۳٬۳۱۱ باب خراسات ۲۹۶ باب السهميين ١٥٩ باب الشماسية ٣٩٢،٨١،٦٠

باب العامة ١٣٠٩،٣٠٩ ١

(1) 170684 35 الأملة لأع أميز ١٧٣ الأجتان ٢٥٧ أجمة هواتا ٢٧٧ أجناد الشام ٦،٩٥ ، ٢٠٨١١٧٣١١ الأحدى ٢٥٠ أذر بيجان ١٩٨١١٧٣٠١٩ الأربعيني ١٧ أرحاء عبد الملك ٢٣٩ أرديل ١٤٤ ، ١١٩٤ أرديل أرمينية ١٩٨،١٧٣،٥٤ أسكاف بني الجنيد ٢٨٢ الإسكندرية ٢٠٨، ٢٠٨ أبو الأسود « بثق » ۲۸۰ أصبهان = أصفهان ١١٤ ، ١٧٤ ، 440 ( IVV( IVT( IVO ( IVT **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** أفريقية ٣١٥

باب الكناس ٢٨٨،٥٨ باب المخرم ۲۸ بابلي صريفين ١١ Jegy J VANYYYAYYAYYAY \*\*\*\*\* باروسما الأسفل ١٤ باروسما الأعلى ٢٧٨،١٤ تواز الروز ۱۸۷ البرت ٢٨٣ بركة السباع ١٧ تر مدی۲۸۲،۱۷۲ تزرجيابور ۲۰۲ الستان الزاهر ٣٩١ اليصرة ٥٠٠٤٧ ، ٣٧٠٣٢ ، ٣١٠١٦ ، ٥٠٠ 4 1 Yo ( 1 Y Y ) 1 O Y ( 1 1 E ) A Y بصنی ۳۵۹ بغداد = مدينة السلام ٢٥،٢٠،٢٥،٢ ( VT(0V(00 ( 0)(2 T(TQ(TV 6913111V111X311P011 < YOY</p>
YOY
YOY</p

بابل١٨٩

עול אא

TAYITATITOA UL V3 البندنيجين ١٨٧ البنيان ١٧٤ TA+67776770689 Jun 77 بيت الدم ٢٣٢ بيت الدمشق ٢٣٠ بيت المقدس ٣٥٥ باروز ۲۵۹

> تستره٤٣ تهامة ٢٩١ التيز ١٧٤

(ث)

(ご)

ئبير ۲۲۲ الثريا ٢٠٦،٢٠٤ الثغر ٢٥٤ الثغور ١٧٥،١٤٧ الثغور الجزرية ١٧٣ الثغور الشامية ١٧٣ (ج) جازر ۲۲

(خ)

خانیجار ۱۸

خراسان ۱۸۷٬۱۷۲٬۱۲۰،۱۸٬۱۵

· \$2114 - Y140 Y147 Y77 Y733 Y1

470

الخزر ۲۳۹

خطرنية ١٨٩

خندق طاهر ۲۵۸

خيبر ۲٤٨،٧٨

(د)

دار ابجرد ۸۳

دار إبراهيم بنسليان ۲۸

دار الأرج ١٧

دار بدر اللاتي ٢٩

دار البستان ۱۹۹

دار البطيخ ١٧٦

دار البلاط ۲۵۷

دار الحجة ٢٩٤

دار الحجرة ٢٦٤

الدار الحسنية ١٧٧

دار سلمان بن وهب ۱۹۹،۳۶،۲۸ ،

. 4.4.44.418

الجامدة 20

الجبل ۲۰۷،۱۷۷،۱۷۲،۱٤۸،۸۳

**X-733AY** 

جدة ٢١١

الجراحية ٣١١

جرجرايا ۲۹۲،۲۸۳

جسر قارون ٣٤٦

جسر منبتج ٣٣٦

جعدة ولعلها خندة ١٣٩

TYA You

جنبلاء ١٢٢

حندة لعلما تصويب جعدة ١٣٩

جند يسابور ٣٤٥

جوخی ۱۷٤،۱٥

الجيزة ٢٨٠

(ح)

الحاجر ١٦٠

الحرمان ۳۱۱،۱۹۸

حصن مهدی ۳۱۰

حلب ٥١

الحلبة ٢٥٨

حلوان ۲۸۶

الحناطين ٣١١

دار صاعد بن مخلد ۲۸۰ دار الصالة ٢٦٤ دار ابن طاهر ۱۳۲،۹٦ دار عبيد الله بن القاسم ٣١٢ دار فتح القلانسي ١٣٧ دار القطن ۱۷٦ (18914-171671 CALID al-) 47-747047A147Y44770 44114411414 درب آبي سورة ۲۳۲ 🖰 دستميسان ۱۱۸ دقوقا ۱۸ دليل النصراني ٣٢٢ دمشق ۱۱۹۱۹۲۲ ۲۳۱ -الدمشقي « بيت » ۲۳۰ دما « قنطرة دما » ۲۷۸ دبار رسعة ١٧٣٠٨١ ، ٢٠٨٤١٧٥ ، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* دیار مضر ۲۰۸،۱۷۳،۵۳ دير قني ۳۰۵ (5)

ذوطاوح ۲٤٣ في شعر

الذيبان « ولعلها الزابات »: الزاب الأسفل والأعلى ١٥ **(**<sub>2</sub>) الرادنان ١٥١،١٥ ربض حميد ۲۳۲ الرحبة ٢٣٣،١٧٤ الرصافة « قصر الرصافة » ٢٥ الرقة ١٩٤٢ م ١٤١٤ م ٢٣٣٠ ، 1341844 رودمستان ۱۲۳،۱۲۲ الرومقان ٢٨٠، ٢٢٥، ٤٩ الري ۹۹ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۲ ، 774 (177 **(**¿) الزاب الأسفل ٢٣٨ الزاب الأعلى ١٤٩ الزابات ۲۷۷ زازان ۱۸ الزبيدية ٢٧٨ : الزموم ١٧٤ زیجان ۱۷۳ (س) الساج « مشرعة الساج » ١٥٧

السيبان ٢٥٨ السيب الأسفل ١٢٢ السيب الأعلى ١٨٤، ١٨٤

شارع عمرو بن مسعدة ۱۹۲ شارع الماديان ۲۳۳ الشام ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۹، وي. د. وي

۱۰۲،۹۹،۹۰،۰۳،۱۰۷ ۱۷۷،۱۷۰،۱۷۰،۱۷۲،۱۰۷ ۱۳۳۰،۴۱۰،۴۱۵،۳۱٤،۲۰۸

PEACTEVITE TOTO

الشعيبي ۱۸٦ الشماسية ۲۲

(ص)

الصافية ١٥٢ الصحن التسعيني ٥٩ الصحن الحسيني «وكتبخطاً الحسني» ١٧

الصحن السبعيني ۳۸۹ صفين ۲۲۲، ۲۲۸ الصلح ۳۹۵،۲۰۰ ، ۳۲۲ صنعاء ۳۳۷،۳۳۳ السارية ۲۷۸ الستينی ۳۱۲ سحستان ۲۰۸ سرمن رأی ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ،

سكة الحوض ٢٣٣،٢٣٢ السند ٢٠٨

السواد ۱۳۰۶ ، ۳۰ ، ۸۷ ، ۰۳۱ ، ۲۶۱ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۶۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۸۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

السوس ٣٤٥ سوق بحر بالأهواز ٣١٠ سوق الثلاثاء ٣٣٦ سوق الرقيق ١٧٦ سوق السلاح ١٢٤ سوق الطعام ٢٤٢، ٢٣٣ ، ٢٤٣

سوق العطش ۲۸ ، ۳۶ ، ۶۰ ، ۹۹، ۲۱۹

سوق الغنم ۱۷٦ سوق المسك ۲۹٦ سويقة أبى الورد ۲۲۲

القيوم ٣٨٠ (ق) القاطول ٢٥٢ قردی ۱۷۳ ، ۲۸۲ قرقوب ۱۷۶ قزو من ۱۱۶ ، ۱۷۳ قسطنطينية ٥٥٥ ، ٣٥٦ القصر ۲۲۲، ۲۲۷ کا قصر أم حبيب ٢٥ قصر الرصافة ٢٥ قصر الطين ٢٢ قصر ابن هبيرة ٢٥٤ قطر بل ۸۱ ، ۳٤٥ القندهار ۲۰۸ قنسرین ۱۰۲، ۱۷۳ قنطرة ديما ٢٧٨ (의) كعلة ١٨١ الكرخ ١٤، ٨٥، ١٧١، ١٨١، 431 کرمان ۵۱ ، ۱۷۳ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ ، كسكر 10، 44، 407 ، 334

(4) طبرستان ۱۱۶ طویق خراسان ۱۵ ، ۱۸ ، ۱۸۷ ، TEE CTTA CTOA طوس ۱۳۰ الطيب ١٧٤ (ع) عبادان ۸٤ ، ۳۵۹ العباسية ٣١١ العروضي ٢٣٢ عان ۱۷۳ ، ۱۹۸ العواصم ١٧٣ (ف) ظرس ۶۹ ، ۱۵ ، ۳۳ ، ۲۸ ، ۹۵ ، 4 TT9 6 T-A 6 1976 1VV < TTY < TTE < TIY < TI. 271 ( 27-الفرات ۱۰ ، ۷۱ ، ۱۹۱ ، ۲۷۸ ، **ተ**ለጎ ‹ የተጎ ‹ የሃዓ فرج بيت الذهب ٢٠٨ الفريديات ٢٠٢

كلواذى 10 ، 104 ، 037 كوثى 17 ، 171 ، 777 السكوفة 12 ، 10 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ،

(1)

ما بان « بستان » ۲۹۲ ما سبدان ۲۸۶ ، ۱۷۲ ، ۲۸۶ ماه البصرة ۲۸، ۱۷۳ ماه البكوفة ۱۷۳ ، ۲۸۹ المبارك ع ، ۲۹۵ ، ۲۳۵ المبارك ع ، ۱۹۹ ، ۳۳۵ المبارك ع ، ۱۹۹ ، ۳۳۵ المبارك ۲۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۳۵ المبارة السلام = بغداد المبرقان ۱۸۸ مشرعة الساج ۷۵

مشرعة القصب ۳۳۱،۳۰۱ م مصر ۲۱، ۳۹، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۳ ،

171 701 1 011 171 1

۳۲۱،۳۲۷ ، ۳۷۵ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۸۱ مقابر المفيرزان ۳۰۱ مقابر الخيرزان ۳۰۱ مکران ۱۷۶

( 12A ( 12Y ( PT ( 17 36) ( 17 ) 2 107 ( 10Y ( 100) ( PT ) ( PO ) ( YAY ( YEA ( PT) ( PT) ( PT) ( PT)

مهرجا نقذف ۱۷۹،۱۷۶ ، ۱۸۶ للوصل ۸۹ ، ۹۶ ، ۱۵۹ ، ۱۷۳ ، ۸۰۲ ، ۲۲۱ ، ۲۶۲ ، ۲۷۷ ،

المنارة ٤٧

947 - 4747 - 449

(i)

نصیبین ۱۷۹ نهاوند ۳۴۵ نهر بوق ۱۰، ۳۳۸ نهر بین ۱۰، ۲۰۸ نهر جو بر ۱۰۰ نهر در قیط ۱۹۹، ۲۸۳ هيت ۱۷۶ ، ۲۳۲

()

الولدي ١٨٦

(0)

يقطين « إينار يقطين » ٤٩ اليمن ١٧٤ ، ٣٣٥ اليوسفية ٣١١ نهر السدرة ۳۱۰ نهر الملك ۲۸۰ نهر الموفق ۲۰ النهر وان الأعلى ۱۱ النهروانات ۳۳۸ ، ۳۷۲ النيل ۳۰۱

(ه) الهبير ۷۷ هرمز جرد ۱۲۲ ، ۱۲۳ هذان ۱۷۳ هينيا ۲۸۳ الهند ۲۰۸ هواڻا « أجة هواڻا » ۲۶۲

# المناصب والأعمال والحرف التي كانت تجرى عليها المرتبات « ذكر لكل منها رقم على سبيل المثال »

البوابون ۲۷ البوقيّون ١٩ بيت مال الخاصة ١٤١ بيت مال العامة ٢٠٨ التفاريق ٢٢ الجشارون ٢٦ الجلساء ٢٤ الحدادون ۲۲ الحرس ١٩٩٠. الحالون ۲۳ خازن الديوان١٨٤ خازن الشمع ٢٣ خازن الفرش ۲۳ الخبازون ۲۷ الحدم الأستادون ١٧ الخراطون ۲۲ الخطباء ٢٥ خلقاء الحجاب ٢٦٧ الخياطون ٢٢

أزمة الدواوين ٢٩٥ الأساكفة ٢٢ الإسقاطيون ٢٢ أصحاب الأخبار ١٩ أصحاب الأرباع ٢٠ أصحاب أسواق الرقيق ١٧٦ أصحاب الأعلام ١٩ أصحاب الحراب ٢٤ أصحاب الشّباك ٢٤ أضحاب الطوق ٢٠ أصحاب العيار ١٧١ أصحاب المصافّ بياب العامة ١٥ أصحاب المرور ٢٤ أصحاب المظالم ١٧٦ أصحاب المواريث ١٧٦ أصحاب النوبة ١٥٪ أصول الدواوين ٢٩٥ الأعة ٢٦ البازيار يون ٢٢ ديوان الشرق ٤٤

ديوان الغرب ٥١

ديوان النفقات ١٤٠

الذَّرَّاع ١٧٧

الرفاءون ٢٢

زمام الخراج ٢٨٤

زمام النفقات ۳۸۰

السبّاعون ٢٤

السجانون ۲۰

الشرطة ٢٠

الصاغة ٢٢

الصقارون ٢٤

الصيادون ٢٤

الطبالون ١٩

عامل الجوالي ١٧٦

عامل سوق الغنم ١٧٦

عامل دار البطيخ والقطن ١٧٦

عامل المستغلات بالحضرة ١٧١

العرض على الخليفة ٢٨٥

السقاءون ٢١

صاحب الدواة ٢٦٤

زمام الضياع السلطانية ٢٨٤

ديوان الأزمّة ٨٩ ديوان الإشراف ٢٨٤ ديوان الإعطاء ٢٦ ديوان الإنشاء ٢٨٤ ديوان البرّ ٣١٦ ديوان البريد ١٧٧ ديوان بيت المال ٨٩ ديوان التوقيع ٨٩ ديوان الجيش ٦٧ ديوان الخاتم ١٩٨ ديوان الخاصة ٣٣ ديوان الخاصة والمستحدثة ٣٤٠ ديوان الخراج ٨٧ ديوان الخرائط = ديوان البريد ١٧٧، 144 ديوان الدار ١٤٨ ديوان الدار الكبير ٢٨٥ ديوان السواد ٣٧ ديوان الضياع ٨٤ ديوان ضياع الخاصة ٣٠٠ ديوان الفص والخاتم ١٩٨ ديوان المرافق ٣٧

( ۲۹ \_ الوزراء )

مجلس التفرقة ٢٦ مجلس الجماعة ١٨٤ مجلس السودان ١٨٤ . مجلس العامة ٣٣ مجلس المقابلة ١٩٧ المجلسيون ٢٣ المحتسبة ١٧٦ المخرّ فون ١٩ المدير ٢٢٠ الستحثون ١٧٧ الشارف ١٤ المشهر ون ٧٢٠ الضحكون ١٩ المطالبون ١٧٦ المطبخيون ٢٣ المطر زون ۲۲ المكترون ٢٦ الملاحون ٣٤ الملهون ۲۶ المنفقون في الإعطاء ١٧٧ المهندسون ١٧٧ المؤذنون ٢٦ النجادون ۲۲ النجادون ۲۲

الوراقون ۲۲

العطارون ۲۲ عمال الخراج ٦٧ عمال الماون ٧٧ .. الغلمان الخاصة ١٦ الفحّالون ٢٤ القراشون ۲۳ الفر"اءون ٢٢ الفرانقيون ٢٩ الفرسان ١٧ الفنجاميون «ولعلهم أصحاب البنج» ١٩ أو لعلهم نسبة إلى بنكام ومعناها ما يقدر به الساعة النجومية ويراد بهم الذين يحسبون الساعات الفهادون ۲۶ القراء ١٩ القصارون ۲۳ كاتب سر الوزير ١٢٥٥ الكتاب ٢٦ الكحالون ٧٧ الـكلاً بون ٢٤ النَّثانون ۲۷ الماصرون ۲۰ المتطببون ٢٤ مجلس الأصل ١٨٤،

### تمريفات لبعض مايرد من اصطلاحات وتعبيرات « مشروحة من مفاتيح العاوم وصبح الأعشى والمعرب وشفاء الغليل وكثير من الألفاظ شرحت بالهوامش »

(أرج): التأريج: النظام يعمل للعقد لعدة أبواب يُحتاج إلى علم جُمَلها. أوهو إثبات تحت كل اسم من دفعات القبض يكون مصفوفاً ليسهل عقده بالحساب، أو هو تفعيل من الأوراج بأن ينقل ما على إنسان و يثبت فيه مايؤديه دفعة بعد أخرى إلى أن يستوفى ماعليه .

(المؤامرة): عمل تُجمع فيه الأوامر الخارجة فى مدة أيام الطمع « الأرزاق » ويوقع السلطان فى آخره بإجازة ذلك .

(بابه): استعملت الكلمة مراداً بها معنى كلمة « شأنه » أو « أمره » انظر مثلًاص١٣ : سأل الخليفة في بابه وص٢٣٥ يسأله في بابه .

- ( الجريب ): « مساحة »: ستون ذراعاً طولاً في مثلها عرضا يكون تكسيرها « أى مساحتها المربعة » وهناك جريب مكيال و يختلف عياره في البلدان .

- ( الجريدة ) : دفتر أرزاقُ الجيش في الديوان .
- ( الجهبذ ) : الذي يتولى قبض الأموال وصرفها ، سمى بعد ذلك الصيرف .
- (خشكنانج): دقيق الحنطـة إذا عجن بشيرج و بسط وملى بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد وجمـع وخبز « قطايف » أو « بقــلاوة » وأهل الشــام يسمونه المــكفن .

- ( الدُّسْتُ ) : صدر البيت واستعمل بمعنى الديوان ومجلس الورارة والرياسة .
  - ( دُهقان ) : من معانيه رئيس القرية ومقدم أهل الزراعة من العجم .
- ( الرُّستاق ) : يعنون به كل موضع فيه مزدرع وقرى ولا يقال ذلك المدن .
  - ( مرافق ): تسير يراد به مايشبه المصاريف السرية .
  - ( تريشت حاله ) : أصلها من راش يريش : جمع المال والأثاث واغتني .
- (تسبيب): أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليُعين السبّبُ له العامِلَ على استخراجه فيجعل ورداً للعامل وإخراجاً إلى المرتزق .
  - (أسبابه): أسباب الرجل هم المتصاون به .
- (سفاتيج): جمع سفتجة أن يعطى مالا لآخر والآخر مال فى بلد المعطى فيوفيه إياه هناك فيستفيدأمن الطريق. وعرف أيضاً بأنه كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قراضا يأمن به من خطر الطريق.
- (سُكَرُّ جات): جميع سُكُرُّ جَه قصاع صغار يؤكل فيهما وقيل لهـاأيضاً أسكرجة .
- ( تسويغات ) : أن يسوَّغ الرجل شيئاً من خراجه في السنة أى يعني من بعض خراجه .
  - ( شك الورق ) : استعمل في مايشيه الملفات .
- ( الطبرزين ) : وجمعه طبرزينات : فارسى تفسيره فأس السرج لأنفرسان العجم تحمله معها يقاتلون به .
  - ( الطسوج ) : الناحية كالقرية ونحوها .
  - ( المُّسْق ): الوظيفة توضع على أصناف الزرع لكل جريب « ضريبة » .
- ( الطمع ) : العطاء جمعه أطماع ، والأطماع سميت الرَّزَقات واحدتها رَزْقة لأنها المرة الواحدة من الرَّزْق .

(العِبرة): ثبت الصدقات لكورة كورة ، وعبرة سائر الارتفاعات أن يعتبر مثلًا ارتفاع السنة التي هي أقل ريما والسنة التي هي أكثر ريعا و يجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة « متوسط » بعد أن تعتبر الأسعار وسائر العوارض الواقعة .

(معناه ) : خاطب الخليفة في معناه : أريد بهذا الاستعال أنه خاطبه في شأنه .

( إغلاق الخراج ) : الفراغ من جبايته .

( افتتاح الخراج ) : البدء في تحصيله .

(الفرانق): الحامل للخرائطة رسول »

(الفالج): هو خمسا السُّرُّ المعدّل. والسكر المعدل ٦٠ قفيزا

( فنجاميّون ): لعل الكلمة مأخوذة من بنكام ومعناها ما يقدر به الساعة النجومية و يراد بالفنجاميين الذين بحسبون الساعات . أولعلها نسبة إلى البنج و يراد بهم أصحاب البنج .

( الفيج ) : رسول السلطان على رجليه وجمعه فيوج .

( إقطاعات . قطيعة قطائم ) : الإقطاع أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون قطائم واحدتها قطيعة .

( القفيز ) : « فى المساحة » عُشْر جريب = ٣٦٠ ذراعا مكسرة أى مربعة وهناك قفيز فى المكيال والميزان = ٢٥ رطلا بغداديا .

(الـُـكُرَّ ): منه كرُثُ هارونى ، وكر أهوازى وكر هاشمى . وهذه الثلاثة ثلث الـكرُّ المعدل والـكر المعدل = ٦٠ قفيزا .

(انكسار المال): عدم الطمع فى استخراجه لغيبة أهله أو موتهم أو نحو ذلك. وكسر الخراج ونحوه: جعله لا يطمع فى استخراجه.

(التكسير): هو « التربيع » يقال الدراع المكسرة وهي أن يكون مقدار طولهاذراعا وعرضها ذراعا «و يقال هذه الأرض تكسيرها كذا »أى مساحتها المربعة.

- ( الإلجاء والتلجئة ) : أن يجعل الإنسان ماله لبعض ورثته دون بعض كأنه يتصدق به عليه وهو وارثه .
  - ( ماء الهواء ) أريد به الماء الطبيعي الذي لم يثلج.
- ( ماه البصرة ) : ماه معناه بله وماه البصرة يرادبه نهاو ندأو نهاوند وهمذان وقرم.
  - ( ماه الكوفة ) : هو الدينور .
- ( إيغار ) : الإيغار هو الحاية وذلك أن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل.
  - و يوضع عليها شيء يؤدي في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي .
- (المستوفى) : الذي يضبطالديوان وينبه على ما فيهمصلحته من استخراج أمواله.

## أقسام ضائمة من كتاب تحفة الأمراء جمعها الأستاذ ميخائيل عواد

لقد بذل الأستاذ ميخائيل عواد جهداً مشكوراً في البحث عن النصوص المنقولة من مؤلف الصابي في الوزراء واستطاع أن يجمع عدة أخبار خاصة ببعض الوزراء.

١ \_ عن أبي محد الحسن بن محد المهلبي عشرة أخبار .

تسعة منها عن معجم الأدباء ج ١ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ ج ٣ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٢ -

والعاشر من خطط المقريزي ج٢ ، ٤٤ وصبح الأعشى ج١٣ ، ٥٩

٢ \_ عن أبي الفضل محد بن الحسين بن العميد خمسة أخبار ..

اثنان من معجم الأدباء ج ٥ ص ٩ ، ج ٦ ص ٧٣ واثنان من وفيات الأعيان ج ٢ ص ٨٣ واثنان من وفيات الأعيان ج ٢ ص ٨٩ واثنان من بدائع البدائه ص ٥٣

٣ \_ عن أبي الفتح بن العميد « على بن محمد بن ألحسين » خبران

وها من معجم الأدباء ج ٣٥٣،٣٥٢،٥

٤ \_ عن إسماعيل بن عباد سبعة أخبار:

ستة من معجم الأدباء ج 1 ، ٦٩ و ج ٢ ص ٣١٥ ، ٣٢٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ وكذلك ٣٣٨

وواحد من بدائع البدائه ١٩٩

ه \_ عن فخر الملك أبي غالب محمد بن على بن خلف:

خبر من معجم الأدباء ج ١ ص ٢٣٥ وخبر آخر فى الاستدراك نقلا عن النجوم الزاهرة ج ٤ ، ٢٥٧ وخبر ثالث فى الاستدراك أطلعه عليه الأستاذ المحققالدكتور مصطفى حواد من كتاب معجم الألقاب ٢٦٥

٦ عن أبى القاسم المطهر بن عبد الله خبران :
 من معجم الأدباء ج ١ ص ٣٣٢ ، ٣٣٩

عن ابن مقلة أبى على محمد بن على حبر واحد :
 من معجم الأدباء ج ٥ ، ٢٧٤

۸ عن أبى الريان حامد بن محمد الوزير خبر واحد
 من معجم الأدباء ج ١ ص ٣٣٥

عن أبى طاهر محمد بن بقية خبر واحد:
 من معجم الأدباء ج ١، ٣٤٣

١٠ ــ عن أبى المباس أحمد بن محمد بن ثوابة
 من معجم الأدباء ح ٤٠٠٢

۱۱ ـ عن على بن عيسى خبر واحد :

من الأذكياء لابن الجوزي ص ٩٠ طبعة قسطاكي .

١٢ – عن الموفق عمدة الملك الحسن بن عمد بن إسماعيل الإسكافي خبر واحد أطلمه
 عليه الأستاذ المحقق الدكتور مصطنى جواد .

من معجم الألقاب لابن الفوطى ص ١٣٤ نسخة الدكتور مصطفى حواد .

۱۳ ـ عن أبى أحمد الفصل بن عبد الرحمن بن جعفر الشيرازى خبر واحد: نقله الدكتور مصطفى جواد عن تاريخ ابن النجار .

١٤ ــ عن عميد الأمة أبى الفضل عبد الرحمن بن الحسين الفارسي خبر واحد :
 أطلعه عليه الدكتور مصطفى جواد من معجم الألقاب لابن الفوطى .

#### تصوبب

| المواب                      | المطا              | سطر | سفعة |
|-----------------------------|--------------------|-----|------|
| الحسيني                     | الحسني             | 1.  | 17   |
| أخيه                        | عه                 | ٨   | **   |
| وأطمعه                      | وأطعمه             |     | 44   |
| ألجلة                       | 制料                 | 14  | ۳۸   |
| الكبارك                     |                    | 14  | ٤٠   |
| من مقامك عندى ،             | من مقامك ، عندى    | •   | ۰۳   |
| وأمرها                      | وأمراها            | ٦   | ٨٥   |
| نيقرأ ولزنجئ صاحب دواة بقرأ | وللزنجىصاحب دواة أ | 1   | ٧٣   |
| « و یلغیالماًمش «۱»         | •                  |     |      |
| المتبد                      | المعتضد            | *   | ۸٩   |
| خطهما                       | حطيما              |     | 44   |
| سأريك                       | سأرسيك             | ۲   | 9.4  |
| مقامهما                     | مقامها             | ٨   | 44   |
| وتحيرت                      | وتتحيرت            | 11  | 90   |
| النوشجاني فيه :             | النوشجإنى : فيه    | ۳   | 44   |
| ابن محمد بن بسطام           | ابن بسطام .        | ŧ   | ١    |
| على نفسك                    | عل نفسك            | ٩   | 114  |
| فاستزاد                     | قاستزاد            | ٧   | 18.  |
| ابن أبى الأصبغ              | ابن الأصبخ         | 10  | 101  |
| أبو الحسين                  | أبو الحسن          | 11  | 109  |
|                             |                    |     |      |

;

.

| الصواب          | ألحا           | سطر        | مفحة       |
|-----------------|----------------|------------|------------|
| ونصف            | ونصف           | ٩          | 171        |
| أبى العباس      | أبن العباس     | ٧          | 4.1        |
| احتج            | أحتج           | 14         | 4.4        |
| ارددی           | أرددى          | 17         | 4.4        |
| كارِتبك         | كاتبك          | ٤          | 4-8        |
| وافرةً والأموال | وافرةُ الأموال | 10:        | 4.9        |
| عن أبي عبد الله | عن عيد الله    | <b>Y</b> . | 714        |
| توقيمه          | ترقيعه         | ٨          | 377        |
| فانصرف          | قانصرف         | ۲.         | 377        |
| بالور ير        | الورير         | 18         | 770        |
| وتركه إخراج     | وتركه وإخراج   | 14         | 44.        |
| -5- s           | 5 3            | 17         | 754        |
| فيها أخذت       | فيا أخذ        | ٣          | 720        |
| ومواقفته        | ومواقفه        | *1         | <b>P37</b> |
| و إن المتضد     | وأن المتصد     | . 11       | 101        |
| زنجى            | بن رنجی        | ۰          | 700        |
| من أعمالهم      | من أعمالها     | ١٠.        | 409        |
| الثفل           | التفل          | 14         | 177        |
| النواحي         | الواحى         | 14         | 777        |
| السوداء         | السواد         | ۲          | YYA        |
| وحدث محدث       | وحدث محمد      | ۲,         | ۲۸۰        |
| ماه الكوفة      | مًا و الكوفة   | ٤          | 7.77       |
|                 | !              |            |            |

:

| العواب                             | المطأ                     | سطر | مبفيحة |
|------------------------------------|---------------------------|-----|--------|
| أبو الحسين. و يصوب أيضاً في ٢٨٩س٢، | أبو الحسن                 | 4   | 4      |
| ۲۹۰ س ۱۲ ، ۲۹۱س۸                   |                           |     |        |
| من النكبة ،                        | ، من النكبة               | 10  | 797    |
| إبراهيم .                          | وإبراهيم                  | ١٤  | ***    |
| سكنه .                             | سكته أ                    | 14  | ۳۰۵    |
| التبلح                             | التبلج                    | 14  | **     |
| السواد                             | السود                     | 1.  | 44.    |
| الإنس                              | الأنس                     | ٨   | 377    |
| ki b                               | 4.b                       | ١٤  | 377    |
| عبيد ألله                          | عبدالله                   | ۲   | ***    |
| استحقاقك                           | استحقاقات                 | 1   | 787    |
| ماأجسُرُ                           | ماأجتر                    | 1   | ۳٤٦    |
| عل بعد عل ،                        | عل ، بىد عل               | 10  | 404    |
| فعلتها                             | فعلتها                    | 14  | 400    |
| وكان فراسلني يقول هذا أبومحدوكان   | فراسلني يقول: هذاأ بومحمد | ١   | ۳٦٠    |
| أبو الحسين.                        | أبوالحسن                  | 17  | 470    |
|                                    |                           |     |        |

## أهمالمراجع

ابن الأثير : مطبعة بولاق

تجارب الأم : طبع مصر ١٩١٤

شفاء الغليل : المطبعة الوهبية ١٢٨٢

صبح الأعشى : دار الكتب

صلة عريب : ليدن سنة ١٨٩٧

الطبرى : بولاق

عيون الأنباء : الطبعة الوهبية ١٨٨٢

الفرج بعد الشدة: طبع مصر ١٣٥٧

الفهرست : ليبزج ١٨٧٢

كشف الظنون : أسماء الكتب فيه مرتبة وأشرت إلى الموضع

معجم الأدباء : مطبعة هندية

معجم البلدان : أسماء البلدان مرتبة وأشرت إلى الموضع

المعرّب : دار الكتب

مفاتيح العلوم : بريل ١٨٩٥

المنتظم : حيدر أباد

نزهة الألبا : طبعة حجر ١٢٩٤

نشوار المحاضرة : ﴿ جامع التوار يخجِ ٨ طبع دمشق ١٩٣٠

وفيات الأعيان ؛ له عدة طبعات وأشرت إلى صاحب الترجمة.

### بعض الطرائف في الكتاب

الاختلاف في كيفية العقل ٧ ضمان أحمد الطائى وأقساطه ١٥ الأرزاق وطوائف المرتزقين ١٥ اختبار الجنود في الفروسية وعلامات درجاتهم ١٧ تحقيق الشخصية والأرقام السرية ١٨ عطلة يومى الجمعة والثلاثاء ٢٧ القبض على ابن الفرات ٦٠ القبض على المحسن ٦٣ مناظرة ابن الفرات ١٠٣،٦٥ قتل ابن الفرات وابنه ٧١ لم سمى السواد سواداً ٧٨ المزين مع كسرى ١٢١ الحجام مع الحجاج ١٢١ الحسين بن الجصاص ١٢٥ الشورة في بيعة المقتدر ١٤٣،١٣٠ السبب في دفع ابن المُعتز عن الخلافة ١٤٤،١٣٠ تلون المقتدر ١٣٤ من لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر ١٣٧ الألقاب واستنكار المؤلف عليها ١٦٦. أول من بالغ فى الألقاب ١٧٠

مطبحا ابن الفرات وماكان يجرى فيهما ٢١٥ سعيد بن الفرخان والمزين الكريم ٢٢٦ دفتر منسوب للحلاج اسمه آداب الوزارة ٢٣١ غدر ابن ماشاء الله وجراؤه ٢٣٤

قاعدة فلكية تنجيمية ٢٤٨

ما كتب به ابن الفرات عند توليه ٢٥٥

مائدة ونظامها وماعليها ٢٦١

المواريث والفتوى فيها ٢٦٨

ماكان يفرق في الأعياد ٢٨٩

الرسم في القبض على الوزراء ٢٩١

إفراد دار للوزير وأول من غير دلك ٢٩١

حاقات الخاقاني ٢٠١

خواص البلدان ٣٤٤

الكتاب م الذين يتولون الوزارات ٣٤٨

أسرى المسلمين وكيف خفف عنهم ٢٥٤

أبو محمد المهلمي وما فعله في فتنة العيار بن ٣٥٨

سجع صرف عاملا ٣٦٢

رسم الوزراء إذا أرادوا كتب كتاب بحضرة الخليفة ٣٦٩

خبر البيت ينقذ من مطالبة ٢٧٦

مرتب الوزير في الشهر ٣٧٨

تقبيل رجل الوزير ٣٨٥

تاريخ ولادة بعض الوزراء ٣٩٠

على بن عيسى ومعز الدولة ٣٩٢

الشعذ ٢٩٧ ـ ٩٣٨

#### فهنرس المؤجه وعايت

الموضوع . ٣٣٥ وزارة على بن عيسى الثانية ٣٤٤ أخبار على المنثورة ٣٩٢ نصوص مضافة ٣٩٩ تـكملة ٤٠١ موجز ما كتبه أمدروز ٥٠٥ الفهارس ه٤٠ الآيات والأحاديث ٨٠٤ القوافي ٤١٢ الأعلام ٤٤٠ البلدان والأماكن ٤٤٨ المناصب والأعمال والحرف ٤٥١ تعريفات لبعض ما يرد من اصطلاحات ٤٥٥ أقسام ضائعة من كتاب تحفسة الأمراء ٤٥٧ تصويب

٤٦٠ الراجع

٤٦١ فهرس بعض الطرائف فى الكتاب

المدمة ٣ مقدمة المؤلف ١٨ ترجمة لعلى بن محمد بن الفرات ۲۸ وزارة ابن الفرات الأولى ٣٥ وزارة ان الفرات الثانية ٣٩ وزارة ابن الفرات الثالثة على أسماء من قبض عليهم المحسن ٧٢ أخبار ابن الفرات منثورة ١٧٢ المخاطبات عن ابن الفرات ١٩٩ أحاديث عن أبي العباس أحمد ابن الفرات ٢٤٥ مصادرات المحسن ومقدارها ٢٨٤ ترجمة لمحمد بن عبيـدالله الخاقاني ٢٨٨ أخبار الخاقاني المنثورة ٣٠٥ ترجمة لعلى بن عيسى بن الجراح ٣١٣ خلافة على بن عيسى لحامد بن

العباس

الوضوع